# السيال

ائجامع لمذاهب فقهاء الأمْصَار وَعُلَبَء الأقطار فِيماتصنَنه الموَطَّأ " مِنْ مَعَانى الرأى وَالآثار وَشْرْح ذلكَ عُكِيّهِ بالإيجاز وَالاختِصَار

مَاعَلْ ظَهْرِ الأَرْضِ. بَعَدْ كِتَامِ اللَّهِ أَصَحُّ مِن كِتَابِ مَالِكِ 'الإنداكَ فِنْ

تضيفت

ابن عب راكبر الإما كافظ أبي عمر يوسف بن عَبِ الله ابن محمة ربن عبد البرالنمري الأندلسي

> يُطْبَعُ لأَوَّلِ مَرَّةِ كَامِلاً فِي ثَلاثين بُحَلَّدًا بالفهَارِسُ العِلْمِتَية عَن خَسْرُ سَيْخ خَطِيَّةٍ عَـزِيزَةٍ

المجئ لَّدُالرَّا بِعُعَشَر

وَثَقَ أُصُولَهُ وَخَدَّجَ نصُوصَهُ وَرَقَمَهُا وَقَنَّنَ مَسَائِلَهُ وَصَنَعَ فَهارِسَهُ

الدكنورعبد يطام ولعجي

دَارُالوَعْثُ حَلْبٌ ـ القَـاهِرَة

دَارِقَنْيَبَةَ لِلْفِلْمِنَاعَةِ وَالنَّشْيِرُ ﴿ دَمْشَقَ ـ مِنْيُرُونَ

# الطبعة الأولى القاهرة المحرم ١٤١٤ المصادف تموز (يوليو) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب. هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .

## الإستذكار

الجامع لمَذَاهِب فُقَهَا ۽ الأَمْصَارِ وعُلَمًا ۽ الأَقْطَارِ فِيمَا تَضَمَّنُهُ الْمُوطَّأُ مِنْ مَعَانِي الرَّأْي وَالآثارِ وَشَرْح ذَلكَ كُلَّهُ بِالإيجازِ والاختصارِ

### المجلد الرابع عشر ۲۱ - كتاب الجماد

يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم (٩٢٩) إلى (٩٧٩) ويستوعب النصوص من فقرة (١٩٢٣٣) إلى (٢٠٦٨٣)

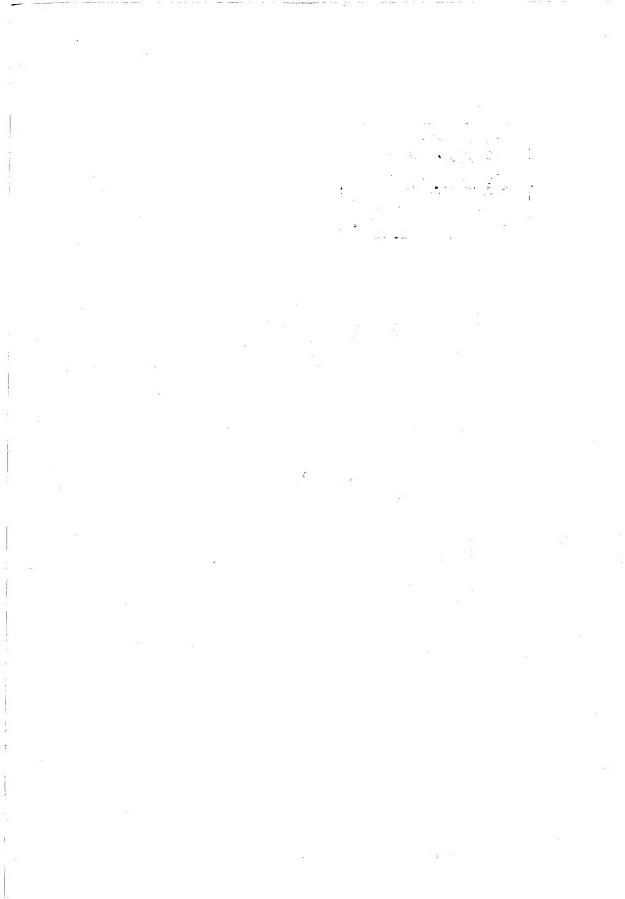

# كتاب الجهاد



## (١) باب الترغيب في الجهاد (١)

٩٢٩ - ذَكَرَ فَيهِ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَج ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ الصَّائمِ القَائمِ القَائمِ الدَّائمِ ، الَّذي لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ ، حَتَّى يَرْجعَ "(١) .

(\*) المسألة - ٤٨١ : الجهاد في الإسلام ذروة سنامه ، وسياج مبادثه ، وطريق الحفاظ على بلاد الإسلام والمسلمين . فهو من أهم مبادئ الإسلام العظمى ؛ لأنه سبيل العزة والكرامة والسيادة ، لإسلام والمسلمين فهو من أهم مبادئ الإسلام العظمى ؛ لأنه سبيل العزة والكرامة والسيادة ، لهذا كان فريضة محكمة ، وأمراً ماضياً إلى يوم القيامة ، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وغزوا في عقر دارهم وخذلهم الله ، وسلط عليهم شرار الناس وأراذلهم .

قال تعالى : ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيَقتلون ويُقتلون ، وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم ﴾.

وقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تبين فضل الجهاد ، وأنه أفضل الأعمال عند الله تعالى ، سئل رسول الله على: " أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله ، قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله سبيل الله، قيل : ثم ماذا ؟ قال حج مبرور " . وقال النبي على : " لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " .

والمجاهد الذي يجود أو يضحي بنفسه في سبيل الله ، سبيل الجماعة والقيم العليا ، يتمتع بالخلود والرفعة والمكانة في تاريخ البشرية وعند الله تعالى حيث يجعله في مصاف الأنبياء والمرسلين ، قال تعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خَلْفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .

(۱) الموطأ: ٤٤٣ ، ومن طريق مالك أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٦٢٧) ، والبغوي في شرح السنة (٢٦١٣) . وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٧٨٧) باب " أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه " عن أبي اليمان ، عن شعيب ، والنسائي في الجهاد (٢: ١٨) باب " ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله " عن هناد بن السري ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، كلاهما عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .

• ٩٣٠ - وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : " تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهِد فِي سَبِيلِهِ ، لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ، أَنْ يُدخِلَهُ الجَنَّةَ . أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ . مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ "(١) .

مُحَمَّدُ بْنُ وَضَاحٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو بَكْرِ ابن أبي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا أبو مُعَاوِيةَ ، مُحَمَّدُ بْنُ وَضَاحٍ ، قَالَ : حدَّثنا أبو بَكْرِ ابن أبي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا أبو مُعَاوِيةَ ، عَنْ سَهيلِ بْنِ أبي صَالَحٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ أبي هُريرةَ ، قالَ : قالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : "يَضْمَنُ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لِمَاناً بِهِ ، وتَصْديقاً بِرَسُولِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَّنَةَ ، أو يُرْجِعَهُ إلى مَنْزِلِهِ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيمَةٍ"(٢).

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٤٤٣ – ٤٤٤ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في التوحيد ( ٧٤٦٣ ) باب قول الله تعالى : ﴿ قُلُ لُو كَانَ البحر مداداً لكلمات ربي ... ﴾ عن عبد الله بن يوسف ، و ( ٧٤٥٧ ) باب "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين " ، وفي الخمس ( ٣١٢٣ ) باب قول النبي ( عليه الله عز الحلت لكم الغنائم " عن إسماعيل – والنسائي في الجهاد ( ٢ : ١٦ ) باب " ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله " عن محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم – ثلاثتهم عن مالك ، به .

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة في الجهاد ، ومن حديث ابن عمر عن النبي ( الله و الله ) فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى ، قال : " أيّما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ، ابتغاء مرضاتي ، ضمنت له أن أرْجِعَهُ بما أصاب من أجر وغنيمة ، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه ، وأدخله الجنة " وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١١٧:٢) ، وطبعة شاكر (٩٧٧٥)، والنسائي في الجهاد ، ح (٣١٢٦) باب " ثواب السرية التي تخفف " ( ١٠ : ١٨ )

١٩٢٣٤ – قال أبو عمر: الحَدِيثُ الأُوَّلُ مِنْ حَدِيثَيْ مَالِكِ اللَّذْكُورَيْنِ.

١٩٢٣٥ – هَذَا مِنْ أَجلٌ حَدِيثٍ رُوِيَ في فَضْلِ الْجِهَادِ ؛ لأَنَّهُ مثل بِالصَّلاةِ وَالصَّيَامِ ، وَهُمَا أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، وَجَعَلَ المُجَاهِدَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لا يَفْتُرُ عَن ذَلِكَ سَاعَةً ، وَالصَّيَامِ ، وَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ صَاحِبُهُ رَاكِبًا وَمَا شَيًّا وَرَاقِدًا ومتلذذًا بكثير – ما أيح له – مِنْ حديث رفيقه وأكله وشربه ، وَهُوَ في ذَلِكَ كُلّهِ كَالمُصَلّي التَّالي لِلْقُرْآنِ في صَلاتِهِ الصَّائِمِ المُجْتَهِدِ

١٩٢٣٦ – وَلِذَلكَ قُلْنَا : إِنَّ الفَضَائِلَ لاتدرك بِقياسٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَفَضُّلُّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

١٩٢٣٧ – قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنْجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيم تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الصف : ١٠، ١١] الآيات إلى قَولِهِ تعالى : ﴿ وَبَشِرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [ الصف : ١٣] .

١٩٢٣٨ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ اسْتِعْمَالُ القِيَاسِ والتَّسْبِيهِ والتَّمْثِيلِ في الأَحْكَامِ ؛ لأَنْهُ شَبَّهَ المُجَاهِدَ بِالصَّاثِمِ القَائِمِ .

#### \* \* \*

١٩٢٣٩ – وَفِي الحَدِيثِ النَّانِي أَيضاً فَضْلُ الجِهَادِ ، وَأَنَّ الأَعْمَالَ لا يزكو مِنْها إِلا مَا خَلصَتْ فِيهِ النَّيَّةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ألا تَرى إلى قولِهِ : " لا يُخْرِجهُ مِنْ بَيتِهِ إلا الجِهَادُ في سَبِيلِهِ وتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ " .

١٩٢٤٠ – وَفِي حَدِيثِ سَهيلٍ : " إِيمَانًا بِهِ ، وَتَصْدِيقًا بِرَسُولِهِ ، وَقَولُهُ فِيهِ : مِنْ

أَجْرٍ أَو غَنِيمَةٍ يُرِيدُ – واللَّهُ أَعْلَمُ – مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلا تُطعْ مِنْهُم آثِماً أَو كَفُورًا ﴾ [ النساء : ٢٤] يُرِيدُ : وَلا كَفُورًا ، وَكَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعِ ﴾ [ النساء : ٣ ، فاطر : ١] أَيْ مَثْنَى، أَو ثُلاث ، أَو رُبَاعٍ ، فَقَدْ تَكُونُ " أَو " بِمعْنَى "الواو " ، وَتَكُونُ الوَاوُ بِمَعْنَى " أَو " .

١٩٢٤١ - وَقَدْ رُويَ منصوصاً : مِنْ أَجْرٍ وَغَنيمَةٍ ، بِوَاوِ الجَمْع ، لا "بِأُو".

حَدَّثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَنِيقٍ ، قَالَ : حدَّثنا أبو مسهرٍ ، قالَ : حدَّثنا أبو دَاودَ ، قَالَ : حَدَّثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَنِيقٍ ، قَالَ : حدَّثنا أبو مسهرٍ ، قالَ : أخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : أخبَرنا الأوْزاعِيُّ ، قَالَ سليمانُ بْنُ حبيبٍ ، عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ، قَالَ : " ثَلاثَةٌ كُلّهم ضَامِنٌ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ خَرَجَ غَازِيًا في رَسُولِ اللّهِ ، فَهُو ضَامِنٌ على اللّهِ عَزَّ وَجلَّ حتَّى يَتَوَفَّاهُ ، فَيُدْخلهُ الجُنَّةَ ، أو يَردَّهُ بِما نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ "(١) ، وَذَكَرَ تَمَامَ الجَبَرِ .

المُجَاهِدِ مَنَّا ، وَأَنَّهُ أَقَرُّ الأَجْرَ ، غَنِمَ ، أو لَمْ يغنَمْ ، وَشَهِدَ لِهِذَا مَا اجْتَمَعَ على تَقَبُّلِهِ أَهْلُ السَّيَرِ شَيَّا ، وَأَنَّهُ أَقَرُّ الأَجْرَ ، غَنِمَ ، أو لَمْ يغنَمْ ، وَشَهِدَ لِهِذَا مَا اجْتَمَعَ على تَقَبُّلِهِ أَهْلُ السَّيرِ والعِلْمِ بِالأَثْرِ : أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ ضَرَبَ لِعُثْمَانَ ، وَطَلْحَة ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيدٍ بِأَسْهُمِهِمْ يَومَ والعِلْمِ بِالأَثْرِ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ ضَرَبَ لِعُثْمَانَ ، وَطَلْحَة ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيدٍ بِأَسْهُمِهِمْ يَومَ بَدْرٍ ، وَهُمْ غَيرُ حَاضِرِي القِتَالِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم : وَأَجْرِي يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ: " وَأَجْرُكَ " (١) .

١٩٢٤٤ – وَأَجْمَعُوا أَنَّ تَحْلِيلَ الغَنَاثِمِ لِهذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ وَظَائِفِها .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد ( ٢٤٩٤ ) ، باب " فضل الغزو في البحر " وصححه ابن حبان (١٩٩ )، والحاكم ( ٢ : ٧٣ ) وأقره الذهبي ، وأخرجه البيهقي في السنن ( ٩ : ١٦٦ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ( ٣ : ٤٣٨ ) ، والطبراني ( ٣٣٨ ) ، وابن عبد البر في الاستيعاب ( ٤ : ١٨٧ ) .

١٩٢٤٥ - وَقَالَ رَسُولُ السلَّهِ عَلَيْهَ : " لَمْ تَحِلَّ السَعْنَائِمُ لِقَومٍ سودِ السرُّؤُوسِ قَبْلَكُم "(١) .

١٩٢٤٦ - وَقَالَ عَليهِ السَّلامُ: "أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي » ، وَذَكَرَ مِنْها: " فَـأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ "(٢) .

١٩٢٤٧ - قال أبو عمر: وَلَو كَانَتْ تَحْبَـطُ الأَجْرَ، أَو تُنْقِصُهُ مَا كَانـــَتْ فَضيــلَةً لَهُ.

١٩٢٤٨ - وَقَدْ قَالَ قَومٌ : إِنَّ الغَنِيمَةَ تُنْقِصُ مِنْ أَجْرِ الغَانِمِينَ ؛ لِحَدِيثِ رَووهُ عَنِ النبيِّ عَلِيَّةً أَنَّهُ قَالَ : مَامِنْ سَرِيَّةٍ أُسِرَتْ وَأَخْفَقَتْ إِلَا كُتِبَ لَهَا أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ (٣) .

١٩٢٤٩ – قَالُوا : وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْـعَسْكُرَ إِذَا لَمْ يَغْنَمْ كَانَ أَعْظَمَ لأُجْرِهِ ، واحتجوا أيضاً بمَا :

 <sup>(</sup>١) الحديث عن أبي هريرة ، وتتمته : كانَتْ تَنْزِلُ من السَّماءِ نارٌ فَتَأْكُلُها ، فَلَمَّا كانَ يَومُ بدر وَقعَ النَّاسُ في الغَنائِمِ ، فَأَنْزِلَ الله : ﴿ لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيما أَخذَتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال – ٦٨]

أخرجه الترمذي في التفسير ( ٣٠٨٥) باب " ومن سورة الأنفال " وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش والنسائي في " الكبرى " على ما في " تحفة الأشراف " ( ٩ : ٣٨٣ ) ، وصححه ابن حبان ( ٤٨٠٦ ) ، وأخرجه الطبري في " تفسيره " ( ١٦٣٠١ ) ، والبيهقي في السنن ( ٢ : ٢٩٠ – ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري الطهارة ، باب التيمم ، فتح الباري (١: ٣٥٤) ، ومسلم في الصلاة (١: ٣٠) في طبعتنا (٢: ٦٦١) أول كتاب المساجد ، وبرقم : ٣ – (١: ٣٧) في الصلاة (٢: ٥٦) باب " الرخصة في ذلك " وروي من حديث جابر ، وأبي ذر أيضا .

<sup>(</sup>۳) یأتی فی (۱۹۲۵۰)

١٩٢٥ - حدَّثنا أحمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أُصْبِغِ ، قَالَ : حدَّثنا حَيْوَةُ الْحَارِثُ ابْنُ أَبِي أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثنا أَبِو عَبْدِ الرَّحمنِ المَقْرِئ ، قالَ : حدَّثنا حَيْوَةُ بُنُ شريحٍ ، عَنْ أَبِي هَانئ : حميدِ بْنِ هَانئ الخَوْلانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِي ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بن العاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : " مَا مِنْ عَازِيَةٍ تَغْزُو في سَبِيلِ اللَّهِ ، فَتُصِيبُ غَنِيمةً إِلا تَعَجَّلُوا ثُلْثَيْ أَجْرِهِم مِنَ الآخِرَةِ ويبقى لَهُم النُلثُ ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُم أَجْرُهُمْ (١) .

١٩٢٥١ – وَ أَمَّا قُولُهُ عليه السَّلامُ في السرية أَسْرَتْ فَأَخْفَقَتْ: أَنَّ لَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ، فَيَحْتَمِلُ مِثْلَ مَا يَحْتَمِلُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العاص، وَذَلِكَ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – أَنْ يَكُونَ الأَجْرُ مُضَاعَفاً لَها؛ بما نالها مِنَ الخَوْفِ ، وعلى مَا فَاتَها مِنَ الغَنيمة ، كَمَا يُوْجَرُ مَنْ أُصِيبَ بِمَالِهِ مُضَاعَفاً، فَيُوْجَرُ عَلى مَا يَتَكَلَّفُهُ مِنَ الجَهَادِ أَجْرَ اللَّجَاهِدِ، وعلى مَا فَاتَهُ مِنَ الجَهَادِ أَجْرَ اللَّجَاهِدِ، وَعَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الغَنيمة أَجْراً آخَرَ كما يُؤْجَرُ عَلى مَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ، وَنَحو ذَلِكَ .

#### \* \* \*

٩٣١ - وَذَكَرَ مَالِكُ فَي هَذَا البَابِ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ السَلَّهِ عَلَيْ قَالَ : " الْخَيْلُ لِرَجُلِ أَجْلٍ أَجْرٌ ، وَلَوْ أَنْ رَسُولَ السَلَّهِ عَلَيْ قَالَ : " الْخَيْلُ لِرَجُلِ رَبَطَهَا فِي وَلِرَجُلِ سِيْرٌ ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي هِي لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ . فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْج أَو الرَّوْضَةِ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلَهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْج أَو الرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتُ . وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ ، فَاسَتَنَّتُ شَرَفَا أَوْ الرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتُ . وَلَوْ أَنَّهَا عَسَنَاتٍ لَهُ . وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ ، شَرَفَا أَوْ الرَّوْضَةِ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الجهاد ، ح ( ٣١٢٥) ، باب : " ثواب السرية تخفف " ( ٦ : ١٧ - ١٨ ) .

فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَات . فَهِي لَهُ أَجْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّيًا وَتَعَفَّفًا ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ السَلَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلا فِي ظُهُورِهَا ، فَهِي لِذَلِكَ سِتْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرَرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِي عَلَى فَهِي لِذَلِكَ سِتْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخِرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ . » وَسَئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي قَلِي الْحُمُرِ، فَقَالَ : « لَمْ يُنْزَلُ عَلَيَّ فِيهَا ذَلِكَ وِزْرٌ . » وَسَئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ : « لَمْ يُنْزَلُ عَلَيَّ فِيهَا فَيَهَا مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًا يَرَهُ ﴾ (١) .

الإنسانُ في اكتسابِها لأعيانِها ، وَإِنَّما يُوْجَرُ بِالنَّيَّةِ الحَسنَةِ في اسْتِعْمالِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ الإنسانُ في اكتسابِها لأعيانِها ، وَإِنَّما يُوْجَرُ بِالنَّيَّةِ الحَسنَةِ في اسْتِعْمالِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ مِنَ الفَضْلِ فِي عمله ؛ لأنَّها خَيْلٌ كُلُّها ، وقد الحتلفَ أَحْوَالُ مُكتسبِيها لاختلافِ النَّيَّاتِ فِيها .

١٩٢٥٢ - وَفِيهِ: أَنَّ الحَسَنَاتِ تُكْتَبُ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيها سبب واصل وَإِنْ لَمْ يقصد فَضُل الحَسَنَةِ تَفَضُّلا مِنَ اللَّهِ عَلى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَيسَ كَذَلِكَ حُكْمُ السَّيُّنَاتِ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٤٤٤ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة (٢٣٧١) باب و شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار » وفي الجهاد (٢٨٦٠) باب و الخيل لشلاتة » وفي المناقب (٢٦٤٦) وفي التفسير (٢٩٦٦) و (٣٩٤٦) ، وفي الاعتصام بالسنة (٣٥٦٦) باب و الأحكام التي تعرف بالدلائل » ، والنسائي في الخيل (٢: ٢١٦ – ٢١٧) والبيهقي في السنن (١٠: ٥١) . ومن طريق حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، به : أخرجه مسلم في الزكاة – باب و إثم مانع الزكاة » و البيهقي في السنن (١٠: ١٥) .

وأخرخه الإمام أحمد في المسند (٢ : ٢٦٢ ، ٣٨٣ ، ٤٢٤) .

١٩٢٥٣ – يدلك على ذلك في هذا الحديث أنه لم يَذْكُر حَرَكَاتِ الخيلِ وتَقَلَّبها وَرَعْيها وَرَوْتُها في حسناتِ المفتخرِ بها ، كما ذكرَها في حسناتِ الرابطِ الذي ربطَها، ألا ترى أنها لو قطعت حبلَها نهاراً ، فأفسدت زرعاً ، أو رمَحَت فقتلَت أو جنت : أن صاحبَها بريء من الضّمانِ عند جميع أهلِ العِلْم ، ويُبينُ ذلك أيضاً قولُه في هذا الحديث : ولو أنها مَرَّت بنهر فسربت منه ولم يُرد أن يَسْقِيَها ، كان ذلك له حسنات .

١٩٢٥٤ - ومِنْ هَذَا البابِ قُولُهُ عَلَيْهِ: مَنْ كَانَ مُنْتَظِرًا الصَّلَاة فَهُوَ في صَلَاةٍ (١). ٥ م ١٩٢٥ - وقيالَ عَلَيْهِ: أنتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ذَلكُم الرِّباطُ ، وذلكم الرَّباطُ ، وذلكم الرِّباطُ ، وذلكم الرِّباطُ ، وذلكم الرَّباطُ ، وذلكم الرَّباطُ ، وذلكم الرِّباطُ ، وذلكم الرَّباطُ ، وذلكم الرّباطُ ، وذلكم اللّبُولِ اللّبُولِ الللّبُولِ اللّبُولِ اللّبُولِ اللّبُولِ اللّبُ

١٩٢٥٦ – وكذلك انتظارُ العدوِ في الموضعِ المخوفِ ، فيه إرصادٌ للعدوِ ، وقوةٌ لأَهْلِ الموضعِ ، وعَدة للِقاء العدوِ ، وَسَبَبٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ .

١٩٢٥٧ - وَقَدْ أُوضَحْنَا هَذِهِ المَعَانِي فِي ( التمهيدِ ٣) بالشَّواهِدِ ، فَمَنْ أَرَادَ الوُقُوفَ عَليها قَابَلَها هُنَاكَ .

١٩٢٥٨ - حدَّثنا عَبدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغِ ، قالَ : حدَّثنا بَشْرُ بْنُ حَجرٍ ، قالَ : حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حدَّثنا بَشْرُ بْنُ حَجرٍ ، قالَ : حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : هما مِنْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : هما مِنْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : هما مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ . . . ) فَذَكَرَ الحَديثَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ في بَابِ الكَنْزِ .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٥: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) تقدم في كتاب قصر الصلاة في السفر – باب ﴿ انتظار الصلاة والمشي إليها ﴾ .

<sup>. (</sup>٢٠٥ - ٢٠٣ : ٤) (٣)

قال : ثُمَّ سُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الخَيْلِ ؟ فَقَالَ : « الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يَومِ القِيَامَةِ ، وَهِي لِرَجُلِ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ وَجَمَالٌ ، وَعَلَى آخرَ وِزْرٌ ؛ فَأَمَّا الَّذِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَهُوَ الَّذِي يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِمرج ، فَأَكَلَتْ مِنْهُ فَمَا غَيَّتُهُ فِي بِطُونِها ، فَهُو لَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ مَرَّتْ بِنَهْر ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، فَمَا شَرِبَتْ في بطُونِها ، فَهُو لَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ مَرَّتْ بِنَهْر ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، فَمَا شَرِبَتْ في بطُونِها ، فَهُو لَهُ أَجْرٌ وَإِنِ اسْتَنَتْ شَرَقًا كَانَ لَهُ أَجْرٌ ... » . حَتَّى ذَكَرَ أَرُواتَهِ وَأَبُوالَها ، « وَأَمَّا الَّذِي لَهُ سِتْرٌ وَجَمَالٌ ، فَرَجُلٌ يَتَّخِذُها تَكُرُمًا وَتَجَمَّلًا ولا سبما مِنْ ظَهْرِهَا وَبَطُونِها في عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ ، وأَمَّا الذي هِي عَلَيهِ وِزْرٌ ، فَرَجُلٌ . يَتَخِذُهَا بذَخًا فَا نَذَى أَرُوالَهُ الذَّا لَهُ أَوْرً ، فَرَجُلٌ . يَتَخِذُهَا بذَخًا وَاسُمْ ، ورياء ، أو سُمْعة » .

ثُمَّ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الحُمْرِ؛ قَقَالَ : ﴿ مَا أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِا شَيْءٌ ، غَيرَ الآيةِ النَّفَاذَّةِ الجَامِعَةِ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [آخر سورة الزلزلة].

١٩٢٥٩ – وَأَمَّا قَولُهُ : فَمَا أَصَابَتْ في طَيلِها ، فَالطَّيْلُ .وَهُوَ مَكْسُورُ الأُوَّلِ ، وَيُقَالُ فِيهِ : طول وطيلٌ .

١٩٢٦٠ - قَالَ طرفةُ(١):

<sup>(</sup>١) هو طَرَفَةَ بن العَبْد بن سفيان بن سعيد البكري الوائلي ، أبو عمرو : شاعر جاهلي (٨٦ - ٢٠ ق .ه.) من الطبقة الأولى ، ولد في بادية البحرين وتنقّل في بقاع نجد ، واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه ، ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان ) ، يأمره فيه بقتله لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها ، فقتله الكعبر شابًا في ﴿ هَجَرَ ﴾ ابن ست وعشرين عاماً . وانظر الحاشية التالية .

لَكَا الطُّيْلِ الْمُرْخَا وثِنْيَاهُ باليَد(١)

لَعَمركَ إِنَّ المَوتَ مَا أَحْطَأُ الفَتَى

١٩٢٦١ - وَقَدْ أَتَيْنَا مِنَ الشُّواهِدِ على الطُّيّلِ بِكَثِيرٍ مِنَ الشُّعْرِ في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) ، والحمدُ لِلَّهِ .

١٩٢٦٢ – وَأَمَّا قَولُهُ : فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَو شَرَفَيْنِ ، فَإِنَّ الاسْتِنَانَ أَنْ يَلِجَ الـفَرَسُ في عَدُوهِ في إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ .

١٩٢٦٣ – يُقَالَ مِنْهُ: جَاءَتِ الإِبِلُ سَنَنًا أَي تَسْتَنُّ في عَدُوهَا وَتُسْرِعُ. ١٩٢٦٤ - وَمِنْهُ الْمَثَلُ الْقَائِلُ: ﴿ استنت الْفِصَالُ حَتَّى الْقُرْعَا(٣) ﴾ ، تُضْرَبُ

(١) هو البيت السابع والستون من قصيدة طرفة بن العبد الطويلة ، التي مطلعها :

لِخُولَةَ أَطْلَالٌ بُرْقَةِ ثَهْمَدِ طَلَلْتُ بِهَا وَأَبِكِي إِلَى الغَدِ

ومنها البيت الشهير الذي يفيض حكمة:

سَتُبْدي لَكَ الآيّامُ ما كنتَ جاهِلا ويأتيك بالأخبار من لم تُزوّد

وهذه القصيدة قد شرحها كثير من العلماء ، من أهمها شرح الأنباري على القصائد السبع الطوال الجاهليات ، وهذا البيت الذي استشهد به أبو عـمر بن عبد البر يقع في الـصفحة (٢٠١) ، وانظر لسان العرب ( ٢٧٢٧) ط . المعارف ، وفيه الطيل بالواو : لكا لطُّولِ المُرْخَى .

(٢) في التمهيد (٢٠٧: ٤) حيث ذكر أن الطيل مكسور الأول وقلما يأتني في الأفعال ، أما في الأسماء فكثير ، مثل : قمع ، وضلع ، ونطع ، وعنب ، وشبع ، وسرر الصبي ، وطيل الدابة ، قال القطامي ( وهو عمير بن شييم التغلبي ) :

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل ثُمُّ ذَكَرَ أَنَّ فيه لـغة أخرى : طول ، يقال : طـال طولك ، وطال طيـلك جميعاً مـكسورة الأول ، مفتوحة الثاني ، واستشهد بشعرٍ طَرَفَةَ بن الـعبد ، وذكر أنه لا يقال في الخيل إلا بكسر الأول وفتح الثاني ، يقال : أرخ للفرس من طواله ، ومن طياله .

وأما طوال الدهر وما كان مثله ، فيقال : بالضم والفتح ، وكذلك الطول ، والطوال من الطول . (٣) رسمت في (ك ) - هكذا ، وفي ( التمهيد ) ( القرعي ) ، (والقرعي) = جمع قريع : الذي به قرع - بالتحريك - وهو بشر أبيض يخرج بالفصال . مجمع الأمثـال للميـداني (٣٣٣:١) . =

للرَّجُلِ الضُّعيفِ يَرَى الجلداء يَفْعَلُونَ شَيَّتًا ، فَيَفْعَلُ مِثْلَهُ .

١٩٢٦٥ - قالَ عَدِي بنُ زَيد (١):

فَبَلَغْنَا صُنْعَهُ حَتَّى نَشَا فارِهَ البالِ لَجُوجاً في السُّننِ

١٩٢٦٦ - فاره البالِ ، أي : ناعِمَ البالَ

١٩٢٦٧ - وقالَ أعشى همدان(٢):

لاَ تَأْسَينٌ عَلَى شَيْءٍ فَكُلُّ فَتى إلى مَنِيَّهِ يُسَنَّنُ في عُنْفِ

١٩٢٦٨ – ومنها شواهد غيرها قد ذكرنا أكثرَها في « التَّمْهيدِ ٣٠٪ .

١٩٢٦٩ – والشّرف والشرفان : الكدية والكديتان ، والجَبَلُ الصَّغيرُ المُعتَدِلُ

= (٩٧:٢) ، سمط اللآلي: ٢٢١ ، اللباب (١١١١) ، تاريخ الإسلام (١:١٥) ، بلوغ الأرب (٢٦٢:٢) ، شعراء الجاهلية: ٤٣٩ .

(۱) هو عدي بن زيد (۰۰۰ - ۳۵ ق .هـ) العبادي التميمي : شاعر ، من دهاة الجاهليين . كان قرويًا ، يسكن الحيرة ، فصيحًا ، يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب ، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل ، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ، اتخذه في خاصته وجعله ترجماناً بينه وبين العرب . فسكن المدائن . ولما مات كسرى أنو شروان وولي ابنه ( هرمز ) أقر عديًا ورفع منزلته ووجهه رسولا إلى ملك الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية ، بهدية ، فزار بلاد الشام ، وعاد إلى المدائن بهدية قيصر . ثم تزوج هنداً بنت النعمان ابن المنذر ووشي به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة . له أربع قصائد غُررٌ ، روائع ، مبررًات ، ذكرهن ابن سلام في الطبقات (١ : ١٤٠ – ١٤٢) ، وهو أحد الفحول الأربعة الذين هم: هو وطرفة ، وعبيد بن الأبرص ، وعلقمة بن عبدة .

ترجمته في : الشعر والشعراء (١ :٢٢٥ ، ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٢) أعشى همدان هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن ، وهو غير الأعشى الكبير ، وهوشاعر إسلامي في الدولة المروانية زمن الحجاج بن يوسف .

<sup>(</sup>Y) (3: A·7 - P·Y).

والجَبَلانِ .

۱۹۲۷ - وأمَّا قولُهُ: تَغَنيًا، فَيُرِيدُ اسْتِغْنَاءً يُقَالُ فِيهِ: تَغَنيتُ تَغَنياً، وتَغَانَيْتُ تَغَانِيًا، واسْتَغَنَيْتُ استغناء وَشَوَاهِدُهُ بِالشَّعْرِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١).

١٩٢٧١ - وَأَمَّا قَولُهُ : وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ في رقابِها ، وَلا ظُهُورِها ، فَللْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَقُوالِ :

المنتوق عَليها ، وَخَصَّ الرِّقَابَ والظَّهُورَ بالذِّكْرِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ تُسْتَعَارُ الرِّقَابُ في مَوضع الحقوق عَليها ، وَخَصَّ الرِّقَابَ والظَّهُورَ بالذِّكْرِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ تُسْتَعَارُ الرِّقَابُ في مَوضع الحقوقِ اللازِمَةِ والفُرُوضِ الـوَاجِبَةِ ، وفي مُعْظَمِ الشَّيْءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي مُعْظَمِ الشَّيْءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي مُعْظَمِ الشَّيْءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي مُعْظَمِ الشَّيْءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي مُعْظَمِ الشَّيْءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّهُ وَالْفَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) قال أبوعمر بن عبد البر في و التمهيد ، (٤ : ٢٠٩) (وأما قوله : شرفا أو شرفين ، فالشرف : ما ارتفع من الأرض) وأما قوله تغنيا وتعففا فإنه أراد استغناء عن الناس ، وتعففا عن السؤال ، يقال منه : تغنيت بما رزقني الله تغنيا ، وتغانيت تغانيا ، واستغنيت استغناء ؛ كل ذلك قد قالته العرب في ذلك .

قال الشاعر المغيرة بن حبناء التميمي:

ونحن إذا متنا أشد تغانيا

كلانا غني عن أخيه حياته

وقال الأعشى :

وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن

وعلى هذا المعنى كان ابن عُيينة – رحمة الله – يفسر قول رسول الله عَلَيْهُ . ليس منا من لم يتغن بالقرآن ، يقول : يستغنى به .

١٩٢٧٣ - وكما قَالَ كُتُيرٌ (١):

غَمْرُ الرداءِ إذا تبسّمَ ضاحِكا

غلقت لضحكتِهِ رقابُ المال

١٩٢٧٤ – وقَدْ يَجْعَلُونَ العُنقَ في مِثْلِ هَذَا كَالرُّقَبَةِ ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ :

(فَقَدْ خَلَعَ رَبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنْقِهِ) (٢) .

(۱) هو كُثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي ، أبو صخر : شاعر ، متيم مشهور . من أهل المدينة . أكثر إقامته بمصر . وفد على عبد الملك بن مروان ، فازدرى منظره ، ولما عرف أدبه رفع مجلسه ، فاختص به وببني مروان ، يعظمونه ويكرمونه . وكان مفرط القصر دميمًا ، في نفسه شمم وترفع . يقال له ( ابن أبي جمعة ) و ( كثير عزة ) و ( الملحي ) نسبة إلى بني مليح ، وهم قبيلته .

قال المرزباني : كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام ، لا يقدمون عليه أحداً .

وفي المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة ، وينسبون إليه القول بالتناسخ ، قيل : كان يرى أنه ويونس بن متى ، أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة . وكان عفيفًا في حبه قيل له : هل نلمت من عزة شيعًا طول مدتك ؟ فقال : لا والله ، إنما كنت إذا اشتد بي الأمر أخذت يدها فإذا وضعتها على جبيني وجدت لذلك راحة . توفي بالمدينة . له « ديوان شعر » وللزبير ابن بكار وأخبار كثير » .

طبقات ابن سلام: ٧٥٧ ، الشعر والشعراء: ٤١٠ ، الأغاني ٢٥/٨ ، المؤتلف المختلف: ١٦٩ ، الموشع: ١٤٣ ، معجم الشعراء: ٢٥٠ ، اللآلي: ٦١ ، شرح ديوان الحماسة ١٤٠/٣ ، وفيات الأعيان ١٤٠/٤ ، تاريخ الإسلام ١٨٦/٤ ، عيون الأخبار ١٤٤/٢ ، شرح شواهد المغني ١٣١/١، معاهد التنصيص ٢٣١/١ و تزيين الأسواق ٢٣١/١ ، شذرات الذهب ١٣١/١ ، خزانة الأدب: ٥/٤١٠.

(٢) من حديث طويل ، فيه : و ... مَنْ فَارَقَ الجماعةَ قَيْدَ شبرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنقه إلا أن يرجع .. ، أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال (٢٨٦٣) باب و ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ، (٥ : ٩٤١) ، وأبو داود في السنة (٤٧٥٨) وبلفظ : فقد خلع ربقة الإيمان في عنقه .. أخرجه الإمام أحمد (٣ : ٣٣٢) ، (٢٠٠٤) و (٢٠٥٥) و (١٨٥٥) . ١٩٢٧٥ - قَالَ : هـذَا لَمْ يُوجِبْ عَلَـى مَالِكِ الخَيْل فِيها شَيَعًا ، يَجِبُ عَلَيهِ إِخْرَاجُهُ لَعَمْرِهِ مِنْ مسْكِينِ أَو فَقِيرٍ أَو قَرِيبٍ أَو غَيرهمْ .

١٩٢٧٦ – وَهَذا مَذْهَبُ مَنْ لا يَرى في الأَمْوَالِ حَقّا سِوى الزَّكَاة ، وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلمَاءِ .

١٩٢٧٧ – وَمِنْ حُجَّتِهِم حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ﴾(١) .

١٩٢٧٨ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَدَّى زَكَاةً مَالِهِ ، فَلا جُنَاحَ عَليهِ أَلا يَتَصَدَّقَ (٢). المَّنْ عَبَّاسٍ : مَنْ أَدَّى زَكَاةً مَالِهِ ، فَلا جُنَاحَ عَليهِ أَلا يَتَصَدَّقَ (٢). وَذَكَرْنَا فِي بَابِ ٩١٢٧٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي السَّنَادَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي ( التَّمْهيدِ (٣) ، وَذَكَرْنَا فِي بَابِ الكَنْزِ (٤) من هَذَا الكَتَابِ فِي هَذَا المَعْنَى ما هُوَ الشَّفَاءُ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

١٩٢٨٠ - وَقَدْ تَأُولَ مَنْ قَالَ بِهَذَا فِي قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ مَعْلُومٌ ﴾ [ المعارج: ٢٤] أَنَّهُ الزَّكَاةُ ، كَمَا قَالَ : ﴿ وَآتُوا حَــقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الزكاة (۲۱۸) باب و ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، و وابن ماجه في الزكاة (۱۷۸۸) باب و ما أدّى زكاته ليس بكنز ، و وصححه ابن حبان (۲۱۳)، و الحاكم (۱: ۳۹۰) ، و و و فقه الذهبي ، و أخرجه البيهقي في السنن (٤: ٨٤) و في و معرفة السنن و الآثار ، (٢: ٢٤) ، و في السنن الصغير له (٢: ٣٤).

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۱٦، ۱۹۱) ، وسنن البيهقي (٤: ١٣٣) ، والمحلى (٦: ١٥٩) .

<sup>(7)(3:117-717).</sup> 

٤٠) في كتاب الزكاة - باب ( ما جاء في الكنز ) .

١٩٢٨١ – وَقَالَ آخـرُونَ : مَعْنى قَولِه : ﴿ وَلَا يَنْسَى حَقَّ السَّهِ فَي رِقَابِهِـا وَلَا ظُهُورِهَا ﴾ إطراقُ فَحْلِهَا وإِفْقَارُ ظَهْرِهَا ، وحَملٌ عليها في سَبيل اللَّهِ .

١٩٢٨٢ – وإلى هَذَا ونحوهِ ذَهَبَ ابْنُ نَافع فيما أحسبُ ؛ لأنَّ يحيى بْنَ يَحيى سَالَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يُرِيدُ أَنْ لا ينسى يتصدُّق لِلَّهِ تَعالى بِبَعْضِ مَا يَكْسَبُهُ عليها .

١٩٢٨٣ - وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ قَالَ في المَالِ حقُوقٌ سِوى الزَّكَاةِ ؛ لِقَولِ اللَّهِ عَزَّ جَلَّ : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ﴾ [ المعارج ٢٤ ، ٢٥ ] .

١٩٢٨٤ – وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الشَّعْبِيُّ، وَمُجَاهِدٌّ، والحَسَنُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْسَانِيدَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي ( التَّمْهِيدِ )(١) .

١٩٢٨٥ – وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ ، عَنِ ابْنِ عليَّةَ ، عَنْ أَبِي حيان ِ ، قالَ : حَدَّثَنِي مزاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاء ِ ، فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٍّ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي إِبِلا ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قالَ : نَعَمْ (٢) .

١٩٢٨٦ - وَحُجَّةُ هَوْلاءِ حَدِيثُ قَيسٍ بْنِ عَاصِمٍ ، قال : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ :
 مَا خَيْرُ المَال ِ ؟ قال َ : ﴿ نِعْمَ المَالُ الأربَعُونَ والأَكْثَرُ السَّتُونَ ، وَوَيْلٌ لأَصْحَابِ المُثَين المَّذِرُ المَال ِ ؟ قال َ : ﴿ نِعْمَ المَالُ الأربَعُونَ والأَكْثَرُ السَّتُونَ ، وَوَيْلٌ لأَصْحَابِ المُثَين المَّالِي المَّالِق اللهِ فَي رِسْلِهَا ونَجدتِها ، وأَفْقَرَ ظَهْرَها وأَطْرَقَ فحلها ، ومَنْحَ إلا مَنْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ فِي رِسْلِهَا ونَجدتِها ، وأَفْقَرَ ظَهْرَها وأَطْرَقَ فحلها ، ومَنْحَ

<sup>:(1)(3:717-717):</sup> 

عن مجاهد: ( في أموالهم حق معلوم ) ، قال: سوى الزكاة .

<sup>–</sup> عن الشعبي : في المال حق سوى الزكاة .

<sup>–</sup> عن الحسن : في المال حق سوى الزكاة .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ١٩١).

غَزِيرَتَها ، وَنَحَرَ سَمِينَها ، فَأَطْعَمَ القَانعَ والْمُعَتَرُّ ، وَذَكَرَ تَمَامَها(١) .

١٩٢٨٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا تَمَامَ الخَبَرِ في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) .

١٩٢٨٨ – وَقَالَ آخَرُونَ : ﴿ وَلَـمْ يَنْسَ حَقَّ الـلَّهِ فِي رِقَابِهـا، وَلا ظُهُورِهـا ﴾ : الزَّكَاةُ الوَاجِبَةٌ لِلَّهِ تعالى فيها .

١٩٢٨٩ - وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاء الأَمْصَارِ أُوجَبَ الــزَّكَاةَ فـــي الخَيْلِ إلا أَبَاحَنيفَةَ، فَإِنَّهُ أُوجَبَ الزَّكَاةَ فِيها إِذَا كَانَتِ الخَيْلُ سَائِمَةً ذَكُوراً وإناثًا يطلبُ فسلها.

، ١٩٢٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ المَسْأَلَةَ بِما نيها لِلْعُلَمَاءِ في كِتَابِ الزُّكَاةِ (٣) .

١٩٢٩١ – وَأَمَّا قَــولُهُ : ﴿ فَرَجُلٌ رَبَطِــهـا فَخْرًا ورِيَاءً ونِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلامِ ﴾ : فَالْفَخْرُ والرَّيَاءُ مَعْرُوفَانِ .

١٩٢٩٢ – وَأَمَّا النُّوَاءُ فمصدر ناوَأْتُ العَدُوُّ مُنَاوَأَةً ، ونِوَاءً أو هي المناوأةُ .

١٩٢٩٤ - قَالَ بشرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ (٤):

<sup>(</sup>١) ذكره المهيشمي في مجمع الزوائد في كتاب الزكاة ، باب في حق المال (٣ : ١٠٧ - ١٠٨) ، وفيه كلام وعزاه للطبراني في الكبير بطوله ، والأوسط باختصار ، قال : وفيه زياد الخصاص .، وفيه كلام وقد وثق .

<sup>(</sup>٢) (٤: ٤: ٢١٣) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) باب ( ما جاء في الكنز ، .

<sup>(</sup>٤) هو بشر بن أبي خازم بن عمرو بن عوف بن حميري الأسدي ، أبونوفل (٠٠٠ - ٢٢ ق .هـ) ، شاعر فارس فحل جاهلي قديم ، شهد حرب أسد وطيء ، وشهد هو وابنه نوفل بن بشر الحلف بينهما . وكان بشر في أول أمره يهجو أوس بن حارثة بن لأم الطائي ، وذكر أمه في بعض =

لا طائش رعش ولا وقاف(١)

بلت قتيبة في النواء بفارس

٩ ١ ٩ ٢ - وقال أعشى باهلة (٢):

= هجوه ، فأسرته بنو نبهان من طيء ، فركب أوس إليهم فاستوهبه منهم ، وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه ، فقالت له أمه سعدى : قبح الله رأيك ؛ أكرم الرجل وخل عنه ، فإنه لا يمحو ما قال غير لسانه ! ففعل ، فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء قصيدة مدح له . وكان بشر أغار في مقنب من قومه على الابناء من بني صعصعة بن معاوية ، وكل بني صعصعة إلا عامر بن صعصعة يدعون الأبناء ، وهم واثلة ومازن وسلول ، فلما جالت الخيل مر بشر بغلام من بني واثلة فقال له بشر: استأسر ، فقال له الوائلي : لتذهبن أو لأرشقتك بسهم من كنانتي ، فأبي بشر إلا أسره ، فرماه بسهم على ثندوته ، فاعتنق بشر فرسه وأخذ الغلام فأوثقه ، فلما كان في الليل أطلقه بشر من وثاقه وخلى سبيله، وقال : أعلم قومك قتلت بشراً ، وقد رثى بشر نفسه بقصيدة رائعة بشر من وثاقه وخلى سبيله، وقال : أعلم قومك قتلت بشراً ، وقد رثى بشر نفسه بقصيدة رائعة بمن عنهى الطلب ١ : ١٩٠ – ١٦٠ يقول فيها :

فإن أباك قد لاقى غلامًا من الأبناء يلتهب التهابا وإن الوائلي أصاب قلبي بسهم لم يكن نكسًا لغابا فرجى الخير وانتظري إيابي إذا ما القارظ العنزي آبا

وهذا الغلام هو عبس (أو عمرو) بن حذار يكنى أبا أبي ، ويدعى ذا العنق ،وكان شجاعاً . و ( أبو خازم ) بالخاء والزاء المعجمتين ، ويرسم في كثير من الكتب بالحاء من غير نقط ، وهو تصحيف .

أورده ابن حبيب في كتباب وأسماء من قتل من الشعراء ) [ نُشِرَ محققًا ] في نوادر المخطوطات (٢٠٢ - ٢٧٨) ، وما يخص بشر في ص : ٢١٤ ] ، وترجمته في : الشعر والشعراء : ٨٦ ، وأمالي المرتضى (٢١٤٢) ، وخزانة الأدب (٤ : ٤١١) ، والمفضليات (٣٢٩) ، الترجمة : ٩٦ ، والأعلام (٢ : ٤٥) .

- (۱) ديوان بشر (١٤٢) تحقيق الـدكتور عزة حسن ، الخصائص (٢ : ٢٦٨) ، المصنف (٢ : ١١٥) ، شرح شواهد الشافية : ٧٠ .
- (٢) أعشى باهلة هو عامر بن الحارث بن رياح الباهلي من همدان : شاعر جاهلي ، يكني : أبا قحفان، أشهر شعره رائيه له في رثاء أخيه لأمه : ( المنتشر بن وهب ) . ترجمته في : خزانة الأدب (١٨٥١) ، وسمط اللآلي (٧٥) ، والأعلام (٣ : ٢٥٠) .

أَمَا يُصِبِّكَ عِدوٍ فِي مِناوَأَةٍ يُومًا فَقَدْ كُنْتَ تَسْتَعْلَي وتنتصِرُ<sup>(١)</sup>
١٩٢٩٦ – وقال أوسُ بنُّ حجر<sup>(٢)</sup>

(١) البيـت من قصيدة طويلة ، أوردها الـبغدادي في الخزانـة (١ :١٨٨) وما بعدها عـدة أبياتهـا أربعة وثلاثون بيتًا رثى بها المنتشر بن وهب الباهلي .

قال الآمدي في المؤتلف والمختلف : ﴿ أعشى باهلة يكنى أبا قُحفان ، جاهلي ، واسمه عامر بن الحارث ، أحد بني عامر بن عوف ابن وائل بن معن ؛ ومعن أبو باهلة ، وباهلة امرأة من همدان . وهو الشاعر المشهور صاحب القصيدة المرثية في أخية لأمّه : المنتشر ﴾ انتهى .

والمنتشر هو كما قال أبو عبيدة : ابن وهب بن سلّمة بن كرّائة بن هلال بن عمرو بن سلامة بن ثَعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان . وكان المنتشر رئيسًا فارسًا . وكان رئيس الأبناء يوم أرمام ، وهو أحد يومي مُضَر في اليمن ، كان يومًا عظيما قتل مُرّة ابن عاهان ، وصَلاءة بن العنبر ، والجموح ، ومعارك .

وقال الأصمعي : المنتشر هو ابن هُبيرة بن وهب بن عوف بن حارث بن ورقة بن مالك .

قال السيد المرتضى في أماليه المسماة (غرر الفوائد ودرر القلائد) : ﴿ وهـذه القصيدة من المراثي المفضلة المشـهورة بالبراعة والبلاغة ﴾ قال : ﴿ وقد رُويت أنَّها للدعجاء أخت المنتشر ، وقيل لليلى أخته ﴾ قال : ﴿ ومن هنا اشتبه الأمر على عبد الملك بن مروان فظنَّ أنها لليلى الأخيلية ﴾ .

قال صاحب الخزانة:

وينبغي أن نورد هذه القصيدة مشروحة لأمور : منها أنها نادرة قلّما توجد ، ومنها أنها جيدة في بابها ، ومنها أن كثيرًا من أبياتها شواهد في كتب العلماء .

وقد أورد القصيدة كلها ، وهذا البيت يقع في (١ :٩٥٠) ، وعنده : وإن يُصبك عَدو ... وقال : ( المناواة : المعاداة ، ويقال : المحاربة ) .

(٢) أوس بن حجر بن مالك التميمي ، أبو شُريح : شاعر تميم في الجاهلية ، أو من كبار شعرائها . في نسبه اختلاف عد أبيه حجر . وهو زوج أمّ زهير بن أبي سلمى . كان كثير الأسفار ، وأكثر إقامته عند عمرو بن هند ، في الحيرة . عمر طويلا ، ولم يدرك الإسلام . في شعره حكمة ورقة ، وكانت تميم تقدمه على سائر شعراء العرب . وكان غزلا مغرمًا بالنساء . قال الأصمعي : أوس أشعر من زهير ، إلا أن النابغة طأطأ منه معاهد التنصيص (١٣٢١) الأغاني (١٠١٠) ، سمط اللكلي (٢٩٠) .

إِذَا أَنْتَ نَاوَأْتَ الرِّجَالِ وَلَمْ تَنوءْ

بِقَرْنَيْنِ غَرَّتُكَ القُرُونُ الكَوَامِلُ

ولا يَسْتُوي قَرْنُ النَّطَاحِ الَّذِي بِهِ

تَنوءُ وَقَرْنٌ كُلَّمَا نُؤْتَ مَاثِلٌ(١)

١٩٢٩٧ – وأمَّا قَولُهُ : الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ ، فالفَاذُّ هُوَ الشَّاذُّ ، وَيُقَالُ : فَاذَّةٌ وفَذَّةٌ

وَفَاذٌّ وَفَذٌّ ، وَمِنْهُ قُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : ﴿ صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ ... (٢) ﴾

١٩٢٩٨ – وَمَعنى ذَلكَ أَنَّهَا مُنْفَرِدَةٌ في عَمُومِ الْحَيْرِ والشُّرُّ، لا آية أعمَّ منها .

١٩٢٩٩ – وَقَدْ زِدْنَا هَذَا المعنى بَيَانًا في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٣) .

١٩٣٠٠ – وَقُولُهُ فِي الْحُمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ قُولِهِ عليهِ السَّلامُ: ﴿ فِي كُلِّ

كَبد رَطبة أَجْرٌ ﴾ (١) .

فأما الخير ، فلا خلاف بين المسلمين أن المؤمن يرى في القيامة ما عمل من الخير ، ويثاب عليه .

وأما الشر ، فلله عز وجل أن يغفر ، وله أن يعاقب ، قال الله عز وجل : ( إن الحسنات يذهبن السيئات، ولما نزلت : ﴿ من يعمل سوءا يجز به ﴾ ، بكى أبو بكر ، وقال : يا رسول الله ، أكل ما نعمل نجزى به ؟ فقال له رسول الله على يا أبا بكر ، ألست تمرض ؟ ألست تنصب ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك ما تجزون به في الدنيا . وقال على المرض كفارة ، وما يصيب المؤمن من مصيبة، إلا كفر بها من خطاياه .

(٤) سيأتي في كتاب صفة النبي ﷺ ، باب ﴿ جامع ما جاء في الطعام والشراب ﴾ ، وهو في الموطأ : 9٣٠ – ٩٣٩ .

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب (١ :٩٥٠) ، ولسان العرب ، مادة (نوأ) ص (٢٥٦٨) و(٢٥٦٩) ط . دار المعارف .

 <sup>(</sup>۲) تقدم في أول كتاب صلاة الجماعة - باب و فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ و حديث رقم
 (۲۲۰) في المجلد الخامس ، ص (۳۱٤) .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عمر بن عبد البر في ( التمهيد ) (٢ : ٢٢٠) :

١٩٣٠١ - وكَانَ الحميديُّ - رحمهُ اللَّهُ - يَقُولُ: إِذَا نَحَرْتَ حَمارًا فَانْظُرْ كَيْفَ تَنْحَرُهُ .

١٩٣، ٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ : أَمَّا الخَيلُ فَقَدْ جَاءَ فِيها مَا جَاءَ ، وَسَيَأْتِي فَي هَذَا المعنى زِيَادَةٌ عِنْدَ قَولِهِ : عُوتِبْتُ اللَّيلَةَ فِي الخَيْلِ (١) .

١٩٣٠٣ - وَرَوى سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُسْلَمٍ بْنِ يَسَارٍ أَنْ مِسْلَمٍ بْنِ يَسَارٍ أَنْ مِسْلَمٍ بْنِ يَسَارٍ أَنْ مِبْرِيلَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكُونِي صَبَاحًا وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَاثِهِ ، وَقَالَ : ١ إِنَّ جِبْرِيلَ عَاتَبَنِي اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ ) .

١٩٣٠٤ - أخبرنَاهُ عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثنا الحُشنيُ :
 قَالَ حدَّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ ، قَالَ : حدَّثنا سُفيَانُ ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، فَذَكَرَهُ .

٥ ، ١٩٣٠ - وفي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ ذَلِكَ في الخَيْلِ كَانَ بِوَحْي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لأَنَّهُ قَالَ في الحَمْرِ : ( لَمْ يُنْزَلُ عَلَى فِيها شَيْءً إلا الآيةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ ﴾ .

١٩٣٠ - فَكَأَنَّ قَولُهُ فِي الخَيْلِ كَانَ بِوَحْي ، واللَّهُ أَعْلَمُ ، ألا ترى إلى قولهِ : وإنَّى عُوتِبْتُ اللَّيْلةَ فِي الخَيْلِ ، ؟! .

١٩٣٠٧ - وَرَوى زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حدَّثنا رجاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قالَ :

<sup>(</sup>١) سيأتي في باب ( ما جاء في الخيل والمسابقة بينها ، والفقه في الغزو ؛ في كتاب الجهاد هذا ، وهو في الموطأ : ٤٦٨ .

حدَّثنا سليمانُ بْنُ مُوسى ، قالَ : سَمِعْتُ عجلان بن سَهْلِ البَاهِلِيُّ (١) يقولُ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ البَاهِلِيُّ يقولُ : مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا في سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَرتبطُهُ رِيَاءً وَلا سُمْعَةً ، كانَ مِنَ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم باللَّيلِ والنَّهارِ ، سِرًّا وَعَلانِيَةً .

١٩٣٠٨ – وَأَمَّا حَدِيثُهُ فَي هَذَا البَابِ :

٩٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً ؟ رَجُلُّ آخِذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ ، يُجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللَّهِ . أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً بَعْدَهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنيْمَتِهِ . يُقيمُ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ اللَّهَ ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ﴾ (٢) .

فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾<sup>(٣)</sup> مَنْ وَصَلَهُ ، وَذَكَرْنَا طُرُقَهُ ، وَذَكرْنَا في فَضْل

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان في المجروحين: ﴿ يروى عن أبي أمامة ، روى عنه سليمان بن موسى . منكر الحديث على قلة روايته ، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات ﴾ ، وضعفه أبو زرعة وقال البخاري لم يصح حديثه وانظر ترجمته في الميزان (۳ : ۲۱) ، التاريخ الكبير (۷ : ۲۱) ، المجروحين (۲ : ۳۳) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٤٤٥ ، ووصله الترمذي في فضائل الجهاد (١٦٥٢) ، باب ( ما جاء أي الناس خير) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس ، وانظر (١٩٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عمر بن عبد البر في ( التمهيد ) ٤٣٩:١٧) وما بعدها :

هو أحسن حديث يروى في فضل الجهاد ، وفي الجهاد من الفضائل على لسان رسول الله على ما لا يكاد يحصى .

وأما قوله :خَيْرُ الناس بعده ، رجل معتزلٌ في خُنيْمَة ٍ له ، ففي ذلك حضٌّ على الانفرادِ عن النَّاسِ=

= واعتزالهم ، والفرار عنهم ، ولست أدري في هذا الكتاب موضعا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع ، وقد فَضَّلها رسول الله على كما ترى ، وفَضَّلها جماعةُ العلماءِ والحكماء ، لا سيما في زمن الفتن وفساد الناس ، وقد يكون الاعتزال عن الناس مرة في الجبال والشعاب ، ومرة في السواحل والرباط ، ومرة في البيوت ، وقد جاء في غير هذا الحديث : ﴿ إِذَا كَانَتَ الْفَتَنَةُ ، فَاحْفَ مكانك ، وكف لسانك [ مجمع الزوائد (٧: ٣٠١) ] ، ولم يخص موضعا من موضع ، وقد قال عقبة بن عامر لرسول ﷺ : ﴿ مَا النَّجَاةُ يَا رَسُولُ اللَّهُ ؟ فقالَ : يَا عَقْبَةُ أُمُّسُكُ عَلَيْكُ لَسَانُكُ وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ﴾ ( رواه الترمذي والبيهقي عن على بن يزيد ) وبمثل هذا أوصى ابن مسعود رجلا قال : أوصني ، وقد حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا ابن الأعرابي وحدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ قالا : حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن عدسة قال : مر بنا ابن مسعود فأهدى له طائر فقال ابن مسعود : وددت أني حيث صيد هذا الطائر ، لا يكلمني أحد ولا أكلمه ، وقال رسول الله على لعبد الله بن عمر : ﴿ إِذَا رأيت الناس مرجت عهودهم ، وخفت أماناتهم ، فالزم بيتك ، واملك عليك لسانك ، وخذ ما تعرف ، ودع ما تنكر فيض القدير (٣٥٣:١) وقالت عائشة :كان أول ما بدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصادقة ، ثم حبب إليه الخلاء ، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد ، ويتزود لذلك من عند خديجة ( فيبقى الأيام ذوات العدد ، ثم يرجع إلى خديجة) البخاري في بدء الوحي ) ، فلم يزل كذلك حتى جاءه الوحي .

ذكره معمر وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة .

وكان يقال قديمًا : طوبي لمن خزن لسانه ، ووسعه بيته ، وبكي على خطيئته .

حدثنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا علي بن أزهر أبو الحسن الفرغاني بفرغان ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن ثور بن يزيد ، عن أبي يحيى سليم بن عامر ، قال :قال أبو الدرداء : نعم صومعةالرجل بيته ، يكف فيه بصره ونفسه وفرجه ، وإياكم والمجالس في الأسواق ، فإنها تلغى وتلهى .

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا علي بن محمد ، حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني مسلم بن خالد ، عن إسماعيل بن أمية ، أن عمر بن الخطاب قال : =

إن اليأس غنى ، وإن الطمع فقر حاضر ، إن العزلة راحة من خلطاء السوء وقد روي عن النبي
 أنه قال : ( صوامع المؤمنين بيوتهم ) من مراسيل الحسن وغيره .

وأخبرنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين ،حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، حدثنا سعيد ابن أبي مريم ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن يسار بن عبد الرحمن قال : لي بكير بن الأشج : ما فعل خالك ؟ قال : قلت : لزم البيت منذ كذا وكذا ، فقال : إلا أن رجالا من أهل بدر ، لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان ، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم قال : وحدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي . حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : قال طلحة بن عبيد الله : أقل لعيب الرجل : لزومه بيته . وعن حذيفة أنه قال : لوددت أني وجدت من يقوم لي في مالي فدخلت بيتي، فأغلقت بابي ، فلم يدخل علي أحد ، ولم أخرج إلى أحد ، حتى ألحق بالله عز وجل . وقال غيره : طوبي لمن كان غنيًا خفيًا . وكان طاووس يجلس في البيت ، فقيل له لم تكثر الجلوس في البيت ، فقيل له لم تكثر الجلوس في البيت ؟ فقال : حيف الأثمة ، وفساد الناس .

قال أبو عمر : فر الناس قديمًا من الناس ، فكيف بالحال اليوم مع ظهور فسادهم ، وتعذر السلامة منهم ، ورحم الله منصورًا الفقيه حيث يقول :

الناس بحر عميق والبعد منهم سفينة وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة (١)

وقال رجل لسفيان الثوري : أوصمي ، فقل : هذا زمان السكوت ،ولزوم البيوت ، وأخذ هذا منصور فقال :

<sup>(</sup>١) أوردها المؤلف في ( بهجة المجالس ، وأنس المجالس و شحذ الخاطر والهاجس، (٦٧٥/١) وذكرها ياقوت في ترجمة منصور الفقية من ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ١٨٦/١٩ إلا أنه قال : والبعد عنهم .. المستكينة . وكذلك أوردهما أبو منصور الثعالبي في ( التمثيل والمحاضرة ) ص ١٠٥ .

### = وقال منصور أيضا :

ليس هذا زمان قولك: ما الحكم على من يقول أنت حرام ؟ والحقسي بائناً بأهلك أو أنست عتيق محرر يا غلام ومتى تنكح المصابة في العدة عن شبهة ؟ وكيف الكلام في حرام أصاب مسن الغزال فتولى وللغزال بغسام ؟ إنما ذا زمان كد إلى المو توقوت مبلغ والسلام(١)

حدثنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال : سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول : سمعت سفيان الثوري يقول : ما رأيت لأحد خيراً من أن يدخل في جحر . وقال يحيى بن يمان : قال لي سفيان: أنكر من تعرف ، ولا تتعرف إلى من لا تعرف .

وحدثنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، سمعت الحسين بن الحسن المروزي يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : رأيت الثوري في النوم ، فقلت له : أوصني ، فقال : أقل من معرفة الناس ، أقل من معرفة الناس ، قال ابن عيينة : كأنه ملدوغ من مجالسة الناس ، وقال داود الطائي : فر من الناس كما تفر من الأسد ، واستوحش منهم كما تستوحش من السباع ، ومما يروى للشافعي رحمه الله ، وزمانه لا محالة خير من زماننا هذا :

ليت السباع لنا كانت مجاورة وليتنا لا نرى عمن نرى أحداً إن السباع لتهدأ في مرابضه والناس ليس بهاد شرهم أبدا فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها تعش سليماً إذا كنت منفردا(٢)

وقال الفضيل بن عياض: أقل من معرفة الناس، وليكن شغلك في نفسك، وقال وهيب بن الورد: خالطت الناس خمسين سنة، فما وجدت رجلا غفر لي ذنبًا فيما بيني وبينه، ولا وصلني إذا قطعته، ولا ستر على عورة، ولا أمنته إذا غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق، وقال مالك بن =

<sup>(</sup>١) أورد المؤلف الأبيات الخمسة ، في كتابه ( بهجة المجالس ) (٣١٦/٢) وياقوت في ( إرشاد الأديب) في ترجمة الشاعر وقال في البيت الأخير : إنما ذا زمان كدح .

<sup>(</sup>٢) روى هذه الأبيات الثلاثة البيهقي في (كتاب مناقب الشافعي) (٦٢/٢) بسنده .

دینار : قال لی راهب من الرهبان : یا مالك : إن استطعت أن تجعل بینـك وبین الناس سوراً
 من حدید فافعل، فانظر كل جلیس لا تستفید منه خیراً فی دینك ، فانبذه عنك .

حدثنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسبن ، حدثنا الفريابي ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ووهب بن جرير ، عن شعبة ، عن حبيب ( بن عبد الرحمن ) عن حفص بن عاصم قال : قال عمر بن الخطاب ، خذوا بحظكم من العزلة ، وكان سعيد بن المسيب يقول : العزلة عبادة ، وذكر عبد الله بن حبيق قال : قال لي يوسف بن أسباط : قال لي سفيان الثوري – وهو يطوف حول الكعبة – : والذي لا إله إلا هو ، لقد حلت العزلة ، وقال بعض الحكماء : الحكمة عشرة أجزاء : تسعة منها في الصمت ، العاشرة عزلة الناس ، قال : وعالجت نفسي على الصمت فلم أظفر به ، فرأيت أن العاشرة خير الأجزاء ، وهي عزلة الناس .

قال أبو عمر: وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة: اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك، وإن كنت بين ظهرانيهم، ذكر ابن المبارك قال: حدثنا وهيب بن الورد قال جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن النباس قد وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدثت نفسي أن لا أخالطهم، فقال: لا تفعل، إنه لابد لك من الناس، ولابد لهم منك. ولك إليهم حوائج، ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعًا، أعمى بصيرًا، سكوتًا نطوقًا، وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: وإن خاضوا في غير ذلك: فاسكت.

قال أبو عمر: يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب من حجته: ماحدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ، حدثنا البغوي ، حدثنا علي بن الجعد ، حدثنا شعبة . عن الأعمش ، عن يحيى بن وثباب ، حدثني شيخ من أصحاب النبي عليه قلت: من هو؟ قال: ابن عمر: عن النبي عليه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم (١) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في صفة القيامة ، باب مخالطة الناس مع الصبر على آذاهم ورواه ابن ماجه في الفتن ، باب الصبر على البلاء والنسائي في الصلاة ورواه أحمد في ( المسند) والبخاري في ( الأدب المفرد) ٠ص ١٤١) رقم ٣٨٨ وحسنه السيوطي والحافظ ابن حجر في ( الفتح) كما في فيض القدير (٢٥٦/٦/٦)

= وروينا عن الأحنف بن قيس أنه قال: الكلام بالخير أفضل من السكوت ، والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل ، والجليس الصالح خير من الوحدة ، والوحدة خير من جليس السوء . وهذا باب يتسع بالآثار والحكايات عن العلماء الحكماء (١) ، وهو باب مجتمع عليه على حسب ما ذكرنا وبالله توفيقنا .

وأما الآثار المرفوعة في هذا الباب : فحدثنا سعيد بن نصر . حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة . حدثنا شبابة ، وأخبرنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين البغدادي ، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك جميعًا ،عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد . عن إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، أن النبي على خرج عليهم- وهم جلوس - فقال : ﴿ أَلَا أُخْبَرُكُم بِخِيرِ النَّاسُ مَنزَلًا ؟ قَلْنَا : بلي يَا رَسُولُ الله فقال : رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ، الأ أخبركم بالذي يليه ؟ قالوا : بلي يارسول الله ، قال : رجل معتزل في شعيب يقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة ، ويعتزل شر الناس . (أخبرنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس، أن النبي عليه قال : و ألا أخبركم بخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ، ألا أخبركم بالذي يتلوه ؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ، ألا أخبركم بشر الناس ؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى به وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ( والصحيح فيه : عن ابن عباس إن شاء الله وروي هذا المعنى أيضًا من حديث إبراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا كثير بن عبيد ، حدثنا بقية ، عن الزبيدي عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الحدري : ﴿ أَن رجلا أَتِّي رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله، أي الناس أفضل ؟ قال : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ، فقال : ثم من يارسول الله ؟ قال : ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره ، وحدثنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا الفريابي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، حدثنا الوليد بن =

<sup>(</sup>١) انظره عند المؤلف في كتابه الآخر (بهجة الجالس).

= مسلم ، حدثنا الأوزاعي ،. عن الزهري ، عن عطاءبن يزيد الليثي ،عن أبي سعيد الخدري قال : ﴿ قيل يا رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الجهاد في سبيل الله عز وجل ، قيل : ثم مه ؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يتقي ربه عز وجل ، ويذر الناس من شره » .

حدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع ، حدثنا أسامة بن زيد ، عن نعجة بن عبد الله الجهني ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : ﴿ يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة : من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ، كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم يطلب الموت في مظانه ، ورجل في شعب من هذه الشعاب ، يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ، ويدع الناس إلا من خير (١) ﴾ .

حدثنا محمد بن خليفة ، حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا الفريابي ، حدثنا أبو جعفر النفيلي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أم مبشر بنت البراء بن معرور ، قالت : سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول لأصحابه : ﴿ أَلا أُخبركم بخير الناس رجلا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فأشار بيده إلى الشام وقال : رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه ، ثم قال ؛ ألا أخبركم بخير الناس بعده ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فأشار بيده نحو الحجاز ، ثم قال : رجل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، ويقيم حق الله في ماله ، قد اعتزل شرور الناس (٢) ،

قال أبو عمر: ويدخل في هذا الباب قوله عليه السلام: ﴿ يوشك أن يكون خير مال المسلم ، غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ، ويفر بدينه من الفتن ، وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، إن شاء الله ، إنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال ، واتباع الغنم – والله أعلم – لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها الناس ، فكل موضع يبعد عن الناس ، فهو داخل في هذا المعنى، مثل إسم الاعتكاف في المساجد، ولزوم السواحل للرباط والذكر، ولزوم البيوت فزارا عن شرور الناس ، لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم لما في =

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي (الترغيب والترهيب) للمنذري رقم ١٨٠٧ ، كتاب الجهاد ، الترغيب في الرباط في سبيل الله . (٢) روا ه ابن الدنيا في كتاب العزلة وابن حبان واللفظ له ، عن ابن عباس ، والطبراني من حديث أم مبشر الأنصارية (وهي رواية المؤلف) (الترغيب والترهيب) رقم ٣٩٦٤ (١٠/٥) .

العزلَةِ هُنَاك ، وَمَا فِيهِ شِفاءٌ في مَعناهُ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

١٩٣٠٩ - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ نَصرٍ ، قالَ :

حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغِ ، قَالَ : حدَّثنا محمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْدَ بْنِ خَالِد ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِد ، عَنْ أَبِي أَبِي فَرَبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِد ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بِن أَبِي ذُوْيَبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النّبِي عَلَيْ خَرَجَ عَليهم وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : و أَلا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ النَّاسِ مِنزلا ؟ قُلْنا : النّبي عَلَيْ خَرَجَ عَليهم وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : و أَلا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ النَّاسِ مِنزلا ؟ قُلْنا : بَلى يَارَسُولَ اللّهِ ، فَقَالَ : و رَجُلٌ مُعْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ في سَبِيلِ اللّهِ حتَّى يُقْتَلَ أَو يَمُونَ ، أَلا أُخْبِرُكُم بِالَّذِي يَلِيه ؟ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : ﴿ رَجُلٌ معتزلٌ فَي شَعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْتَزِلُ شَرَّ النَّاسِ » (١) .

٩٣٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِةِ ، غَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَبَادَةَ بْنِ السَّمْعِ وَالطَاعَةِ ، فِي اليُسْرِ وَالعُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَه ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ السَّمْعِ وَالطَاعَةِ ، فِي اليُسْرِ وَالعُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَه ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ اللَّهِ لَوْمَةَ لا مُنَازِعَ الأَمْرَ أَهُمْ وَأَنْ لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لا مُراكِقًا لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لا مُراكِقًا .

<sup>=</sup> مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللغط ، وبالله العصمة والتوفيق ، لا رب غيره .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده» (۱: ۲۳۷) ، ۳۱۹، ۳۲۲، والنسائي في الزكاة (۸۳:۵) باب « من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به ، والدارمي (۲:۲،۲۰۱) وابن حبان (۲۰۵) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٥٤٥ – ٤٤٦ ، ومسلم في الإمارة ، ح (٤١) – ١٧٠٩ باب و وجوب طاعة الأمراء ... وهن طريق مالك أخرجه البخاري في الأحكام (٩٩١٧) و (٧٢٠٠) ، باب و كيف يبايع الإمام الناس، ، والنسائي في البيعة (١٣٨٠) باب و البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله ، وفي السيّر من سننه الكبرى على ما في و تحفة الأشراف ، (٤:٠٢١) وابن حبان (٤٤٥٤) ، والبيهةي في والسنن، (٨:٥٤٥) وأخرجه الإمام أحمد (٥ :٣١٦) ، والبيهقي (٨:٥٤٥) من طرق بهذا الإسناد .

• ١٩٣١ - قَدْ ذَكَرْنَا الاخْتِلافَ عَلَى يحيى بْنِ سَعِيدٍ في إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ في والتَّمْهيد (١) .

١٩٣١ - وَأَصَحُ شَيْءٍ فِيهِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ .

١٩٣١٢ - وَهَذِهِ البَيْعَةُ لَمْ تَكُنْ بَيْعَةَ العَقَبَة ِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ على الحَرْب. ١٩٣١٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا في ( التَّمْهِيدِ )(٢) الشَّوَاهِدَ بِذَلِكَ .

الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ ، قالَ : حدَّثناهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ ، قالَ : حدَّثنا محمد بن جريرِ بْنِ يَزِيد ، قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ ، قالَ : حدَّثنا محمد بن جريرِ بْنِ يَزِيد ، قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنِ عَبَادَةُ بْنُ الولِيدِ ، ابْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ تَعْبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ أَحَدَ البِنْقَبَاءِ (٣) ، قَالَ : الصَّامِتِ ، وَكَانَ أَحَدَ البِنْقَبَاءِ (٣) ، قَالَ :

#### قال أبو عمر:

ما ذكره سفيان في النقباء خلاف ما ذكره ابن إسحاق فيسهم في السير – فالله أعلم ، ولم يختلفوا أنهم اثنا عشر رجلا ، وهم الذين بايعوا رسول الله عليه في العقبة الأولى ؛ وكان بينها وبين العقبة الثانية عام أو نحوه ، وكانوا في بيعة العقبة الثانية ثلاثا وسبعين رجلا فيما ذكر ابن إسحاق وامرأتين، وكانت العقبة الثانية قبل الهجرة بأشهر يسيرة .

<sup>(</sup>٢) ( ٢٣: ٢٧٣ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قال أحمد بن حنبل: سمعت سفيان بن عيينة ، وقيل له: تسمى النقباء ؟ فقال: نعم . سعد بن عبادة ، وأسعد بن زرارة ، وسعد بن الربيع ، وسعد بن خيثمة ، وعبد الله بن رواحة ، والمنذر بن عمرو ، وأبو الهيثم بن التيهان ، والبراء بن معرور ، وأسيد بن حضير ، وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر . وعبادة بن الصامت ، ورافع بن مالك من بني زريق . قال سفيان : عبادة عقبي بدري أحدي شجري نقيب .

بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلِيْكُ بَيْعَةَ الحَرْبِ – وَكَانَ عَبَادَةُ مِنِ الاثنى عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعوا بَيْعَةَ الْحَقْبَةِ الْأُولَى عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ فَى عُسْرِنَا ، ويُسْرَنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَٱلا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُما كُنَّا ، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَومَةَ لائِم (١) .

١٩٣١ - قال أبو عُمر : قولُه في حَديثِ مَالِكِ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ على السَّمْع والطَّاعَةِ ... الحَديثُ مَعْنَاهُ فيما اسْتَطَاعُوا .

١٩٣١٦ - وَيُبِيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا : ﴿ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(٢) .

١٩٣١٧ – وَأَمَّا قـولُهُ: فـي العُسْرِ والـيُسْرِ والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ ، فَمَعْنَاهُ فِيــمـا نَقْدِرُ عَليهِ، شـقَّ عَلَينا ، أو يَسُر بِنَا ، وفيما نُحبُّهُ وننشَطُ إليهِ ، وَفِيما نَكْرَهُهُ وَيَثْقُلُ عَلَينا .

١٩٣١٨ - وَفِي حَديثِ عُبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمرَ ، عَنِ النَّبيِّ النَّبيِّ قال : ( عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبُّ أَو كَرِهَ (٣) .

١٩٣١٩ – وَهُدَى اللَّهِ على مَا يَحلُّ في دِينِ اللَّهِ ، وَمَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ ، فَهُوَ المَّرُوفُ اللَّهِ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بقولهِ : « لا طَاعَةَ إلا في مَعْرُوف ٍ » .

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث (٩٣٣) ، وأخرجه الحميدي في ( المسند ؛ (١ : ١٩٢) ، ح ( ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مالك في أول كتاب البيعة : ٩٨٢ ، وسيأتي ، وانظر أيضاً : فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .

<sup>(</sup>٣) يأتي في (١٩٣٢٥) . (٤) يأتي الحديث في (١٩٣٢٥) .

١٩٣٢١ – وَلِهـذَا يَشْهَدُ المـحكمُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدُوانِ ﴾ [ المائدة : ٢] .

۱۹۳۲۲ – وَقَدْ قَالَ خضيرُ السَّلْمَيُّ<sup>(۱)</sup> لِعُبَادَةَ بْنِ السَّصَّامِتِ ، وَقَدْ حَدَّثَهُ بِهَذَا الحَدِيثِ : أَرَّأَيْتَ إِنْ أَطَعْتُ أَمِيرِي في كُلِّ مَا يَأْمُرُني بِهِ ؟ قَالَ يُؤْخَذُ بِقُوائِمكَ فَتُلْقَى في النَّارِ ، وليجيء هذا فينقذك .

اللهُ عَنْهُ: حَقَّ على الإمَامِ أَنْ اللهُ عَلَى الْمَامِ أَنْ اللهُ عَنْهُ: حَقَّ على الإمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَأَنْ يُوَدِّي الْأَمَانَةَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقَّا على المُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا (٢) .

١٩٣٢٤ – حدَّثنا سَعِيدٌ ، وعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالاَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا مُحمَدٌ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، مُحَمَّدٌ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبِيدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ السّلميُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ – رضي الله عنه – أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قالَ : ﴿ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ ﴾ في حَدِيثٍ ذَكَرَهُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو خضير السلمي : يروي عن عبادة بن الصامت ، روى عنه : عمير بـن هانئ ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٤ : ٢١٣) .

<sup>(</sup>٢) مسند زيد (٤:٥١) ، وانظر كنز العمال (١٤٣١٢) .

<sup>(</sup>٣) الحديث عن على بن أبي طالب ، قَالَ : بَعَثَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ جَيشًا ، وأمَّرَ عليهم وجلا، فأوقَدَ ناراً ، فقالَ : ادْخُلُوهَا ، فأرادَ نَاسٌ أن يدخلوها ، وقال آخرُونَ : إنا فَرَرْنَا منها ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فقالَ للذينَ أرادوا أن يدخلُوها : « لو دَخَلَتْمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيها إلى يَوْم القِيَامَةِ » أو قالَ : «أبداً » وقال للآخرين خيراً ، وقال : « أَحْسَنتُمْ لا طَاعَةَ في مَعْصِيةِ اللَّه إنَّما الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ».

أخرجه الإمام أحمد ٩٤/١، والبخاري في أخبار الآحاد (٧٢٥٧) باب مـا جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق فتح الباري (٨:٨٥) ومسلم في الإمارة والمغازي، ح (٤٦٨٣) في طبعتنا ، وبرقم=

١٩٣٢٥ - قَالَ: وحدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ: حدَّثنا قاسِمٌ ، قالَ: حدَّثنا بكرٌ ، قالَ: حدَّثنا مسددٌ ، قالَ: حدَّثنا يحيى ، عَنْ عبيدِ اللَّهِ ، قالَ أخبرَني نَافعٌ ، عَنِ اللَّهِ ، قالَ أخبرَني نَافعٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ: و السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المَرْءِ المُسْلِم فيما أحَبُّ أوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُوْمَرْ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةً »(١) .

۱۹۳۲۹ - وحدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قَالَ : حدَّثنا إسْحَاقٌ، قالَ حدَّثنا إسْحَاقٌ، قالَ حدَّثنا سُليمانُ بْنُ حَربٍ ، قالَ : حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وهشامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عمرانَ بْنِ حصين والحكم الغفاريُّ ، عَنِ النَّبيُّ عَلَيْهُ قالَ : ﴿ لَا طَاعَةَ لِبَشَرِ فَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ﴾ (٢) .

= ٣٩ (١٨٤٠) في طبعة عبد الباقي ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وأبو داود في الجهاد ٢٦٢٥ باب جزاء من أمر بمعصية الجهاد ٢٦٢٥ باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع ، من طرق عن شعبة عن زُبيد ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي ، به .

وأخرجه أحمد ٨٢/١ ، و١٢٤ ، والبخاري (٤٣٤٠) في المغازي : باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي ، و(٥٤ ٧١) في الأحكام : باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصية ، ومسلم في الموضع السابق الحديث التالي له ، من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد .

(۱) رواه البخاري في الأحكام (۲۱۹۹) باب وكيف يبايع الإمام الناس؛ الفتح (۱۳: ۱۳) ، ومسلم في المغازي ( الإمارة) ، بـاب و وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، (٤٦٨٦) في طبعتنا، ورواه النسائي في البيعة (۲: ۱۳۸) باب و البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله ، وفي مواضع أخرى في نفس الكتاب .

ورواه في مواضع من كتاب السير ( في الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٤ : ٢٦٠ – ٢٦١) . ورواه ابن ماجه في الجهاد (٢٨٦٦) ، ( باب البيعة ) . (٢ : ٩٥٧) .

(٢) بهذا الإسناد ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٢٦:٥) ، وقال : « رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح » .

۱۹۳۲۷ – وأمَّا قُولُهُ: ألا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ في ذَلِكَ ، فَقَالَ القَائِلُونَ مِنْهِم : أَهْلُهُ أَهْلُ الْعَدْلِ والإِحْسَانِ والفَضْلِ والدِّين : مَعَ القوَّة عَلَى القِيَامِ القَائِلُونَ مِنْهُم : أَهْلُ الْحَوْرِ والفِسْقِ والظُّلْمِ ، فَلَيْسُوا بِذَلِك ، فَهَوُلاءِ لا يُنَازَعُونَ ؛ لأَنَّهُم أَهْلُهُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحِورِ والفِسْقِ والظُّلْمِ ، فَلَيْسُوا بِأَهْلِ لَهُ .

١٩٣٢٨ - وَاحْتَجُّوا بِقُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لإِبْرَاهِيــمَ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [ البقرة : ١٢٤] .

١٩٣٢٩ - ذَهَبَ إلى هَذَا طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ ، واتَّبَعَهُمْ بِذَلِكَ خَلَفٌ مِنَ الفُضَلاءِ والقُرَّاءِ والعُلَمَاء مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَالعِرَاقِ .

١٩٣٣٠ - وَبِهِ ذَا خَرَجَ ابْنُ الزَّبِيرِ ، والحسينُ على يَزِيد ، وخرجَ خِيَارُ أَهْلِ العِراقِ وعُلمَاثِهِم على الحَجَّاجِ ، وَلِهذا أَخْرَجَ أَهْلُ اللَّدِينَةِ بَنِي أُمَيَّةً عَنْهم وَقَامُوا عَليهم، فكانتَ الحَرَّةُ (١) .

<sup>=</sup> وروي عن الإمام على بن أبي طالب في مسند أحمد (١٢٤، ١٢٤) ، وأخرجه البخاري في المغازي (٤٣٤٠) ، باب و سرية عبد الله بن حذافة السهمي .

<sup>(</sup>۱) وقعت حرب الحرة التي في نهاية عام ٧٣ هـ في آخر أيام يزيد ، ومجمل أحداثها أن أهل المدينة قرروا أن يزيد فاسق فاجر ظالم ثم ثاروا عليه وطردوا عامله على المدينة وأمروا عليهم عبد الله بن حنظلة ، فلما بلغ ذلك يزيد جعل مسلم بن عقبة (ويسميه السلف الصالح مسرف بن عقبة ) على رأس اثنى عشر ألفا لمهاجمة المدينة وأمرَهُ أن يدعو أهلها إلى الطاعة ثلاثة أيام فإن رفضوا فليقاتلهم فإن هزمهم فليح المدينة لجنده ثلاثة أيام .

سار الجيش – على هـذه الخطة – إلى المـدينة ووقعت الواقعة وفتحت المدينة ثـم ترك العسـكر – حسب أوامر يزيد – ليفعلوا فيها ما يشاؤون وعلى مدى الأيام الثلاثة نهبت كـل ضاحية في المدينة فأعمل العسكر سيوفهم في رقاب أهلها وأبادوا من فيها حتى هلك بأيديهم –حسب رواية الإمام =

١٩٣١ - وَبَهَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَمَا كَانَ مِثْلُها في مَعْنَاهَا مَذْهب تعلَّقت به طائفة مِنَ المُعتزلةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةِ الخَوَارِجِ .

١٩٣٣٢ – وَأَمَّا جَمَاعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَآثِمَّتِهم فَقَالُوا : هَذَا هُوَ الاختِيارُ أَنْ يَكُونَ

= الزهري - سبعة ألوف من الأشراف وقرابة عشرة ألوف من بقية الشعب . ،الغضب كل الغضب أن هذا الجيش المبربري استباح بيـوت المدينة وهتك أعراض نـسائها بلا خجل أو تـردد . يقول ابن كثير في البداية (٨ : ٢٠٣) .

### و حتى قيل إنه حبلت ألف امراة في تلك الأيام من غير زواج ، .

ولو فرضنا أن ثورة أهل المدينة كانت ثورة غير شرعية فهل كان ما فعله يزيد وجيشه مع مواطنين مسلمين من نفس البلد أو حتى متمردين غير مسلمين أو محاربين كافرين عملا شرعيا من وجهة نظر القانون الإسلامي ؟ والأنكى من هذا أنهم فعلوا - لا في مدينة عادية - بل في مدينة الرسول التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أحاديث رواها كثير من الصحابة وجاءت في البخاري ومسلم ومسند أحمد والنسائي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يريد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص ) و « من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » .

ويقول ابن كثير إن فريقا من العلماء أجازوا لعنة يزيد على أساس هذه الأحاديث وقال الإمام أحمد ابن حنبل قولا يؤيد هـذا .غير أن فريقا آخر امتنع عن ذلك لسبب واحد لا غير وهو ألا يفتح بذلك باب للعنة والده أو أحد غيره من الصحابة .

وذات مرة طعن الحسن البصري فقيل له لكأنك راض عن أهل الشام ( يعني بنى أمية ) فقال و أنا راض عن أهل الشام ؟ قبحهم الله وبرحهم أليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله على يقتلون أهله ثلاثا قد أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون الحرائر ذوات الدين لا ينتهون عن انتهاك حرمة ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها عليهم لعنة الله وسوء الدار » .

البداية والنهاية (٢٠٣٠٨) ، الكامل في التاريخ (٣١٠-٣١٣)، تاريخ الطبري (٢٤٤٧-٣٧٩).

الإِمَامُ فَاضِلا عَالِماً عَدْلا مُحْسِنًا قَوِيّا عَلَى القِيَامِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي الإَمَامَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ الإِمَامِ الْجَاثِرِ أُولَى مِنَ الخُرُوجِ عَلَيهِ ؛ لأَنَّ فِي مُنَازَعَتِهِ والحُرُوجِ عَلَيهِ : النَّبِدَالَ الأَمْنِ بالخَوفِ ، وَإِرَاقَةَ الدَّمَاءِ ، وَانْطِلاقَ أَيْدِي الدَّهماءِ ، وتبييت عليه : اسْتِبْدَالَ الأَمْنِ بالخَوفِ ، وَإِرَاقَةَ الدَّمَاءِ ، وانْطِلاقَ أيدي الدَّهماءِ ، وتبييت الغَارَات على المُسلِمِينَ والفَسَاد في الأَرْضِ ، وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى جورِ الجَائِرِ . الغَارَات على المُسلِمِينَ والفَسَاد في الأَرْضِ ، وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى جورِ الجَائِرِ . الغَارَات على المُسلِمِينَ والفَسَاد في الأَرْضِ ، وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى جورِ الجَائِرِ . العَالَمُ اللَّهُ وَي عَبْدُ السَّرَحْمِينِ بْنُ هُدِي عَنْ سُفِيانَ الثَّورِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْ عَمْرَ حِينَ بُويعَ ليزيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : إِنْ كَانَ خَيْرٌ رَضِينَا ، وَإِنْ لَانُ عَمْرَ حِينَ بُويعَ ليزيدِ بْنِ مُعَاوِيَة : إِنْ كَانَ خَيْرٌ رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ بَلاءٌ صَبَرْنَا .

١٩٣٣٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهِيدِ ١٠٥ آثارًا كَثِيرَةً تَشْهَدُ لهذا المعنى ، وباللَّهِ التوفيقُ .

19٣٥ - حدَّثنا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الله

١٩٣٣٦ – وَرَوى مَعْنُ بْنُ عِيسى وَغَيْـرُهُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيسَ لِمَنْ سَبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ فِي الفيءِ حَقَّ .

١٩٣٣٧ – وَيَقُولُ: قَدْ قسمَ اللَّهُ تعالى في سُورة الحَشْرِ لِلْفُقَرَاءِ اللَّهَاجِرِينَ الآية ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بعْدِهِم يَقُولُون رَبَّنا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ ﴾ [الحشر: ١٠].

<sup>(</sup>۱) (۲۳: ۲۷۸) وما بعدها.

١٩٣٣٨ - قَالَ : وَمَنْ سَبُّ مَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعالى أَنْ يستغْفرَ لَهُ ، فَلاَ حَقَّ لَهُ في الفَيْءِ .

١٩٣٣٩ - قال أبو عمر : أمَّا قُولُ مَالِكِ : لا تَنْبَغِي الْإِقَامَةُ فَــي بَلَد يُعْمَلُ فِيــهِ بِغَيرِ الحَقِّ، فَمَعْنَاهُ : إِذَا وُجِدَ بَلَدٌ يُعْمَلُ فِيهِ بِالحَقِّ فِي الْأُغْلَبِ .

، ١٩٣٤ – وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيزِ : فُلانٌ بِالــمَدِينَةِ ، وَفُلاَنٌ بِمَكَّةَ ، وفلانٌ باليَمَن ِ ، وَفُلانٌ بِالعِرَاقِ ، وَفُلانٌ بِالشَّام ِ ، امْتَلاَّتِ الأرْضُ واللَّهِ ظُلْمًا وَجورا .

١٩٣٤١ – قال أبو عمر : فَأَيْنَ المَهْرَبُ إِلا في السُّكُوتِ واللَّزُومِ في البيُوتِ بِالرِّضا بِأَقلَّ قُوتٍ ؟

١٩٣٤٢ - وأمَّا قولُهُ: أَنْ نَقُولَ أَو نَقُومَ بِالْحَقِّ، فَالشَّكُّ مِنَ الْمُحَدِّثِ مَالِكُ أُو مَنْ فَوقَهُ.

١٩٣٤٣ - وآمًا قدولُهُ: لا نَخَافُ في اللهِ لَومَةَ لائِم، فَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ أَنَّ الْمُنْكُرَ وَاجِبٌ تَغْيِيرُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَليهِ عَلى حسبِ طَاقَتِهِ مِنْ قَولِ وَعَمَل على مَا تَقَدَّمَ شَرْطُنَا مَا لَمْ يَكُنُ انْطَلاقُ الدَّهماء، وإراقة الدِّمَاء، وَلَكِنْ على المُؤْمِن أَنْ يُغَيِّر بَقَدَّمَ شَرْطُنَا مَا لَمْ يَكُنُ انْطَلاقُ الدَّهماء، وإراقة الدِّمَاء، وَلَكِنْ على المُؤْمِن أَنْ يُغَيِّر بَنْ المُعْود، بلِسَانِه إِنْ عَجَزَ عَنْ يَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَامَنِ المَكْرُوهَ، فَعَليهِ أَنْ يُغير كَمَا قَالَ ابن مَسْعُود، بلِسَانِه إِنْ عَجَزَ عَنْ يَدِه، فَإِنْ لَمْ يَامَنِ المَكْرُوهَ، فَعَليهِ أَنْ يُغير كَمَا قَالَ ابن مَسْعُود، بلِسَانِه إِنْ عَجَزَ عَنْ يَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَامَنِ المَكْرُوهَ، فَعَليهِ أَنْ يُغير كَمَا قَالَ ابن مَسْعُود، بمحسب المؤمن إذَا رأى مُنْكَرًا لا يَسْتَطِيعُ لَهُ تَغْييرًا يعلمُ اللّه به مِنْ قلبِهِ أَنْهُ لَهُ كَاره (۱).

١٩٣٤٤ - رَواهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمير ، عَن الربيع بْن عميلة ، عَنِ الربيع بْن عميلة ، عَنِ البن مَسْعُود .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٣: ٢٨٤).

۱۹۳٤٥ - وَرَوى طارق بْنُ شهابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ جَاءَه عتريس بن عرقوب ، فَقَالَ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بَقَلْبِهِ ، وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

۱۹۳٤٦ - رَوَاهُ شُعْبَةُ وسُفْيَانُ ، عَنْ قَيسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِق ِ بْنِ شهابٍ. ۱۹۳٤٧ - وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : آأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ خَشيتَ أَنْ تُقْتَلَ ، فَلا .

١٩٣٤٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّها وأَضعافها في هذا المعنى في «التَّمْهيدِ»(١).

#### \* \* \*

عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ ، وَمَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلَ بِعَبْدِ يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلَ بِعَبْدِ مُؤْمِنِ مِنْ مُنْزِلِ شِيدَةٍ ، يَجْعَلِ اللَّهُ بَعْدَهُ فَرَجًا ، وَإِنَّهُ لَنْ يَعْلَبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، وَأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا وَرَابِطُوا . وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) . [آل عمران : ٢٠٠٠] .

<sup>(1)(77:747-347).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٤٦ .

١٩٣٤٩ - قال أبو عمر: قَدْ رُوِيَ هَذَا الخَبَرُ مُتَّصِلا عَنْ عُمَرَ بِأَكْمَلَ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَة .

، ١٩٣٥ – حدَّثنا أحْمَدُ ، قَالَ : حدَّثنا أبي قالَ : حدَّثنا وَكِيعٌ ، قالَ : حدَّثنا مِبْدُ وَلِيعٌ ، قالَ : حدَّثنا هِسَامُ اللهُ سَعْدِ ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسَلَمَ عَنْ أَبيهِ ، قالَ : جاء أبو عَبَيْدَة السَّامَ حَضَرَ هُوَ الْبُنُ سَعْدِ ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسَلَمَ عَنْ أَبيهِ ، قالَ : جَاء أبو عَبَيْدَة السَّامَ حَضَرَ هُو وَاصْحَابُهُ ، فَأَصَابَهُم جَهْدٌ شَديدٌ ، فَكَتَبَ بِلْكِكَ إلى عُمرَ فَكَتَبَ إليهِ عُمرُ : سَلامٌ عَلَيكَ ، أمّا بَعْدُ ، فَإِنّها لَمْ تَكُنْ شِدّة إلا جَعَلَ اللّه بَعْدَهَا مَخْرَجًا ، وَلَنْ يَغْلَبَ عُسْرٌ يُسَرِينٍ ، وَكَتَبَ إليهِ : ﴿ يَا أَيُها اللّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتَّقُوا اللّه يَسْرَيْنِ ، وَكَتَبَ إليهِ : ﴿ يَا أَيُها اللّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتَّقُوا اللّه مَسْرٌ ، وَكَتَبَ إليهِ أبو عُبيدَة : سَلامٌ عَلَيكَ ، أمّا لَمَلُكُم تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٠] . فَكَتَبَ إليهِ أبو عُبيدَة : سَلامٌ عَلَيكَ ، أمّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الْمَيْوَلِ وَالْوَلِادِ .. ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ ... مَنَاعُ الغُرُورِ ﴾ [ الحديد : ٢٠] فَقَرَاهُ عُمَرُ على النَّاسِ وَقَالَ : يَا أَهْلَ اللّذِينَةِ : إنَّما كَتَبَ أبو عُبيدَة يعرضُ لَكُم ، فَقَرَاهُ عُمَرُ على النَّاسِ وَقَالَ : يَا أَهْلَ اللّذِينَةِ : إنَّما كَتَبَ أبو عُبيدَة يعرضُ لَكُم ، ويحضُّ النَّاسِ على الجِهادِ .

قالَ زَيدٌ : قَالَ إِنِّي لَقَائِم فِي السُّوقِ إِذْ أَقْبَلَ قَومٌ ينصَّونَ قدِ اطلعُوا من التيه ، في مَالَ : فخرجت نشتد حتى دخلت على فيهم حُذَيفَةُ بْنُ اليَمَانِ يَيشِرُونَ النَّاسَ ، قَالَ : فخرجت نشتد حتى دخلت على عُمَرَ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ ! أَبْشِرْ بِنَصْرِ اللَّهِ والفَتْح ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ رُبُّ قَائِل لَو كَانَ خَالدَ بْنَ الوَلِيدِ !

١٩٣٥١ – قال أبو عمر: في هَذَا الخَبْرِ: مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَشُورَةِ في أُمُورِهِمِ وَقَدْ أَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ يُسَاوِرُ

أَصْحَابَهُ فِي الْحُرُوبِ ؛ لِيُقْتَدَى بِهِ .

١٩٣٥٢ – وَفِيهِ أَنَّ الرَّبِسَ حَقَّ عَلَيه ِ الْحَذَرُ عَلَى جَيشِهِ ، وَأَنْ لا يقدمَهم على الهَلكَةِ ، وَلِذَلِكَ أُوصِى بَعْضُ السَّلَفِ مِنَ الأُمَرَاءِ أُمِيرَ جَيْشِهِ ، فَقَالَ لَهُ : كُنْ كَالتَّاجِرِ الكَيِّسِ الَّذِي لا يطلب رِبْحًا إلا بعد إحراز رأْسِ مَالِهِ .

١٩٣٥٣ - فَهذَا مَعْنَى كِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

١٩٣٥٤ – وَأَمَّا جَوابُ عُمَرَ ، فَجَوَابُ مُوْمِن مُوقِن بِمَا وَعَدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طُهُور دِينِهِ على الدِّينِ كُلِّهِ ، وَأَنَّهُ سَتُفْتَحُ عَلَيهِ دِيَارُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَانْتِظَارِ الفَرَج .

۱۹۳۵ - وَهُوَ أَمْرٌ لَهُ بِالْبَقَاءِ ؛ لأَنَّهُ أَدْرَبَ (١) ، وَصَارَ فِي بِلادِهِم ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ( لا تَمَنَّوا لِقَاءَ العدوِّ ، وَإِذَا لَقيتمُوهِم فَاثْبُتُوا ، ، وَيُرْوى فَاصْبِرُوا .

١٩٣٥٦ - حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُلَيمانَ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصبغ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمَّدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّد ، قَالَ : حدَّثنا مُحمَّدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّد ، قَالَ : حدَّثنا مُحمَّدُ اللّهِ بْنُ مُحمَّد ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو صَالِح محبوب بْنُ مُوسى ، قالَ : ابْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو صَالِح محبوب بْنُ مُوسى ، قالَ : أخبرَنا أَبُو إسْحَاقَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْر مولى عُمرَ ابْنِ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي أُوفى حِينَ خَرَجَ إلى الحَرُورِيَّةِ ابْنِ عَبْيدِ اللّهِ وَكَاتِبِهِ ، قال : كَتَبَ إلِيهِ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ أَبِي أُوفى حِينَ خَرَجَ إلى الحَرُورِيَّةِ ابْنُ رَسُولَ اللّهِ وَكَاتِبِهِ ، قال : كَتَبَ إلِيهِ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ أَبِي أُوفى حِينَ خَرَجَ إلى الحَرُورِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ الْمَنُوا لا تَمَنّوا لِقَاءَ العَدُو ، وَسَلُوا اللّهَ العَافِيةَ ،

<sup>(</sup>١) أدرب: يعنى دخل أرض العدو.

فَإِذَا لَقيتمُوهُم فَاصْبِرُوا واعْلَمُوا أَنَّ الجَّنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ(١) ،

۱۹۳۵۷ – وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ بِإِسْنَادِهِ ، وَقَالَ فيهِ : فَإِذَا لقيتمُوهُم فَاثْبُتُوا ، فَإِنْ جَلَبُوا وَصَاحُوا ، فَعَلَيْكُم بالصَّمْتُ<sup>(۲)</sup> .

١٩٣٥٨ - أَخْبُرنَا سَعِيدُ بْنُ يَعِيشٍ وَعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالا : حَدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو نعيمٍ ، قالَ : حدَّثنا سُفْيانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : ﴿ لا تَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ ، وَإِذَا لَقِيتَمُوهُم فَاثْبُتُوا ﴾ .

مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قالَ : حدثنا عَنْ الوَارِثِ وَيعيشٌ ، قَالا : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمانَ ، عَنْ أَبِي عِمْران مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمانَ ، عَنْ أَبِي عِمْران الجَونِي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسى ، عن أبيهِ ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ : ﴿ لا تَتَمَنّوا لِقَاءَ العَدُو ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقيتمُوهُمْ فَاثْبَتُوا ، واعْلَمُوا أَنَّ أَبُوابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظلال السَيُوف ﴾ .

١٩٣٥ - وأمَّا أَبُو عُبَيدَةَ فَولاهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قِيَادَةَ الجُيوشِ بِالشَّامِ فِي أُوَّلِ وِلاَيَتِهِ ، وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ عَنْها ، وَذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وكَانَتِ اليَرْمُوكُ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَاجْتَمَعَتِ الرُّومُ فِي جَمْعٍ لَمْ تَجْتَمعْ فِي مِثْلِها قَبْلُ وَلا بَعْدُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في ( التمني ؟ (۷۲۳۷) باب ( كراهية تمني لقاء العدو ؟ ، فتح الباري (۱) أخرجه البخاري ، وفي موضعين في كتاب الجهاد – في باب ( الجنة تحت ظلال السيوف ؟ ، وباب ولا تمنوا لقاء العدو ؟ . وأخرجه مسلم في المغازي – باب ( كراهة تمني لقاء العدو ؟ ح (٢٤٤٦) ، في طبعتنا ، وأبو داود في الجهاد (٢٦٣١) باب في ( كراهية تمني لقاء العدو (٣ : ٤٢) .

(٢) بهذا الإسناد عند البخاري في الجهاد – باب ( الجنة تحت ظلال السيوف ؟ .

قالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : في مِئَةِ أَلْفٍ .

وَقَالَ ابْنُ الكلبيِّ: في ثَلاثِ مِئَةِ أَلْف ، وَعَلَيهِم ما هانو (١) - رجل « من البابا ومن كان تنصر وَلَحِقَ بالرُّوم ، وكَانَتِ الوقعة في رَجَب ، فَنَصر اللَّهُ المُسْلِمينَ وأَظْهَرَهُم ، وَحَضرَتْ أَسمَاءُ بنتُ أبي بكر مع زوجِها الزَّبيرِ ، فَحَدَّثَتْ قَالَتْ : إنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ العَدُوِّ يَمُرُّ لِيَسْعى ، فَتُصيبُ قَدَمَاهُ عروة أَطنابِ حبائي ، فَيَسْقُطُ عَلى وَجْهِهِ مِيتًا مَا أَصَابَ السَّلاحَ .

١٩٣٦٠ - وَرَوى مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَومَ اليَرموكِ مِنَ العَدُوِّ فَيسقُطُ فَيَمُوتُ ، فَقلتُ في نَفْسِي لَو اللَّيْمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَومَ اليَرموكِ مِنَ العَدُوِّ فَيسقُطُ فَيَمُوتُ ، وَجَعَلَ السَّلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ السَعَمِّ السَّعِينَ مِنَ السَعَمِّ السَّمِينَ مِنَ السَعَمِّ الشَّدِيدِ الَّذِي كَانَ نَزَلَ بِهِم فَرَجًا وَمَخَرَجًا كَما قَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه .

١٩٣٦١ - وأمَّا قُولُهُ: لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ مَعْنَى قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [ ٥,٥ من سورة الشرح] .

١٩٣٦٢ – قالَ أَبُو عُبيدَةَ (٢) وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسَّلْغَةِ: إِنَّ النَّكِرَةَ إِذَا ثُنَيَتْ كَانَتِ اثْنَتْيْنِ ، فَقُولُهُ: يُسْرًا وَيُسْرًا يُسْرَانِ ، وَالعُسْرُ والعسر عُسْرٌ وَاحِدٌ ، كَأَنَّهُ جَاءَ لِلتَّاكِيدِ؛ لأَنَّهُ مَعْرِفَةً ، هَكَذَا قَالُوا أَو مَعْنَاهُ .

۱۹۳٦٣ - قَالَ أَبُو عَمْو : أَحْسَنَ مَا رُوِي فِي قَولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِرُوا وصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ٢٠٠] مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ القرظى .

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري : باهان .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ( ٣ : ٢٤٧٤) .

١٩٣٦٤ - رَوَاهُ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرني أَبُو صَخْرِ المزنيُّ ، عَنْ محمَّدِ بْنِ كَعْبِ القرظي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في هَذهِ الآيةِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتَّقُوا السَّلَهَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] قال :اصْبِرُوا عَلَى دينكُمْ، وَصَابِرُوا الوعْدَ الَّذِي وَعَدتكُم عليهِ ، وَرَابِطُوا عَدُوَّكُم وعدوِّي حَتَّى يَتْرُكُ دينهُ لِدينكُمْ ، واتَّقُوا اللَّهَ في ما بَيني وبينكم ، لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ إِذَا لقيتمُوني .

١٩٣٦٥ – وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ خَلَفُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ سَهِلِ الْحَافِظُ قَالَ : أَخْبَرِنا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بنُ قَاسِم بن شَعْبَانَ الفَقِيهُ ، قالَ : حدَّثنا إبراهيم بن عُثْمَانَ ، والحُسَينُ بنُ الضحَّاكِ ، واللَّفظُ لإِبْرَاهِيمَ ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْد اللَّه بن عَبد الحكم ، قَالَ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ إِدْرِيسِ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الوَاقِدِيُّ ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدِ ، عَنْ سعيدِ ابْنِ أَبِي هِلاَل ، عَنْ أَبِي قبيل ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابن عَمرو بن العاصى ، قالَ : كَتَبَ أَبُو بَكْرِ الصِدِّيقُ إلى عَمْرُو بن العَاصِ (رضى الله عنهما ) : أمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ جَاءَني كِتَابُكَ تَذْكُرُ مَا جَمَعَتِ الرُّومُ مِنَ الجَمع، وأنَّ اللَّهَ تَعالَى لَمْ يَنْصُرْنَا مَعَ نَبِيُّنَا عَلِكُ بِكَثْرَةٍ عَدَد ٍ ، وَلا بِكَثْرَة ِ خَيـل ٍ وَلا سِلاَح ٍ ، وَلَقَدْ كُنَّا يِبَدْرٍ وَمَا مَعَنَا إِلا فَرَسَانِ وَإِن نَحْنُ إِلا نَتَعَاقَبُ الإِبــلَ ، وكُنَّا يَومَ أُحُد ِ وَمَا مَعَنَا إِلا فَرَسَّ وَاحِدٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَرْكُبُهُ ، وَلَقَدْ كَانَ اللَّهُ يُظْهِرُنَا وَيُعِينَنَا عَلَى مَنْ خَالَفَنا ، فَاعْلَمْ يَا عَمْرُو أَنَّ أَطْوَعَ النَّاسِ [ للَّهِ](١) تَعالَى أَشَدُّهُم بُغْضًا لِلْمَعْصِيَة ِ ، وَأَنَّ مَنْ خَافَ اللَّه تَعالَى رَدَعَهُ خَوفُهُ عَنْ كُلِّ مَا لِلَّهِ تَعالَى مَعْصِيةٌ ، فَأَطْعِ اللَّهَ تَعالَى ، وَسَمِّ وَمُرْ أَصْحَابَكَ بِطَاعَتِهِ ، فَإِنَّ المَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ طَاعَةَ الـلَّهِ ، واحْذَرْ عــلــى أَصْحَابِكَ

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة .

البياتَ ، وإذا نَزَلْتَ منزلاً ، فاسْتَعْمِلْ عَلَى أَصْحَابِكَ أَهْلَ الجَلَدِ والقُوَّةِ ؛ لَيَكُونُوا نعْمَ الَّذِينَ يحرضونهم ويَحْفَظُونَهم ، وَقَدُّمْ أَمَامَكَ الطَّائعَ حَتَّى يَأْتُوا بِالْخَيْرِ ، وَشَاوِرْ أَهْلَ الرَّأْي والتَّجْرُبَةِ ، وَلا تَسْتَبِدُّ بِرَأْيِكَ دُونَهِم ، فَإِنَّ في ذَلِكَ احْتِقَارًا للنَّاسِ ، وَمَعْصِيَةً لَهُم ، فَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في الحَرْبِ ، وَإِيَّاكَ والاسْتِهَانَةَ بِأَهْلِ الـفَضْلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَقَدْ عَرَفْنا وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ بِالْأَنْصَارِ عِنْدَ مَوتِهِ حينَ قَالَ : ﴿ أَحْسِنُوا إِلَى مُحْسِنِهِمْ ، وَجَاوِزُوا عَنْ مُسِيئِهِم ، وقَرِّ بَهُم مِنْكَ ، وأَدْنِهم ، واستَشْرِهُم ، وأَشْرَكْهُم في أَمْرِكَ ، وَلا يَغِبْ عَنِّي خَبَرُكَ كُلَّ يَوم بِمَا فِيهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَشْبِعِ النَّاسَ فِي بِيُوتِهم ، وَلا تشبعْهُم عِنْدَكَ ، وتعاير أَهْلَ الرَّعاية والأُحْدَاثِ بِالعُقُوبَةِ مِنْ غَيرِ تَعَدُّ عليهم ، وَلَيَكُنْ تقدمك إليهم في مَا تَنْهي عَنْهُ قَبْلَ العُقُوبَةِ تِبرأَ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ مَعَرَّتِهِم ، واعْلَمْ أَنَّكَ مَسْءُولٌ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ ، فَاللَّهَ اللَّه يَا عَمْرُو فِيما أُوصِيكَ بِهِ - جَعَلَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّد عَلَيْ في دَارِ المقَامَةِ ، وقَدْ كَتَبْتُ إلى خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ يمدُّكَ بِنَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ ، فَلَهُ مَدَدٌ فِي الحرْبِ ، وهُوَ مِمَّنْ يَعْرِفُ اللَّهِ تعالى ، فلا يُخَالِفْ ، وَشَاوِرْهُ ، والسَّلاَمُ عَليكَ .

## (٢) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (\*)

٩٣٥ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نَهى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرآنِ إلى أَرْضِ الْعَدُو .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذلكَ ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ(١) .

١٩٣٦٦ – قالَ أبو عمر : هكَذَا قَالَ يحيى والقعنبي ، وابْنُ بكيرٍ ، وأكثرُ الرُّوَاةِ.

(ع) المسألة - ٤٨٧ - قال الشافعية : نُهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث ، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته ، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة .

وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون.

وقال مالك وجماعة من الشافعية بالنهى مطلقاً .

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة : الجواز مطلقاً ، والصحيح عنه ما سبق .

وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي ﷺ ، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك .

(۱) الموطأ: ٤٤٦ ، ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد في « مسنده» (۲ : ۷، ۲۳) . والبخاري في الجهاد رقم (۲۹۹) باب « كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو » . فتح الباري (۱۳۳۱) ، ومسلم في المغازي ،حديث (٤٧٥٦) من طبعتنا باب «النهي أن يُسافَر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم » ص (٢:٩٠٣) ، وبرقم :٩٢ – (١٨٦٩) ، ص (١٤٩٠) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الجهاد (٢٦١٠) ، باب « في المصحف يُسافَر به إلى أرض العدو » (٣:٣) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٩) ، باب « النهي أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو » (٣:٢) ، وابن حبان (٤٧١٥) ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » (٢٠٢٧) و (٢٦٤٣) .

ومن طرق عن نافع ، به : أخرجه عبد الرزاق (٩٤١٠) ، والطيالسي (١٨٥٥) ، والإمام أحمد (٦٠٠) ، ٥ والجميدي (٦٩٩) ، والبيهقي في السنن (٩:١٠٠) .

١٩٣٦٧ – وَقَالَ ابْنُ وَهبٍ ، عَنْ مَالِكٍ في آخرِهِ : خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَولِ مَالِكِ .

۱۹۳۲۸ – وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ ، واللَّيثُ ، وأَيُّوبُ ، عَنْ نَافع ، عَنِ الْعَمْ ، عَنِ الْعَمْ ، عَنِ الْعَمْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ يَسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوِّ. العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوِّ.

١٩٣٦٩ – وَكَذَلَكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيةَ ، وليثُ بْنُ أَبِي سليم عَنْ نَافِع ، عَن ِ ابْنِ عُمَرَ ، وهُوَ لَفُظٌ مَرْنُوعٌ صَحِيحٌ .

١٩٣٧٠ – وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ أَنْ لا يُسَافَرَ بالقُرآنِ إلى أَرْضِ العدُّوِّ في السَّرَايَا والعَسْكَرِ الصَّغِيرِ المخوف ِ عليهِ .

١٩٣٧١ – واخْتَلَفُوا في جَوَازِ ذَلِكَ في العَسْكَرِ الْمَأْمُونِ الكَبِيرِ .

١٩٣٧٢ – فَقَالَ مَالِكٌ : لا يُسَافَرُ فِيهِ بِالقُرآن ِ إلى أَرْض ِ العدُوِّ ، ولم يفرق بينَ العَسْكَرِ الكَبيرِ والصَّغِيرِ .

١٩٣٧٣ – وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُكُرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إلى أَرْضِ العدُوِّ إلا بِالعَسْكَرِ العَظِيمِ ، فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ .

١٩٣٧٤ – وَاخْتَلَفُوا في هَذَا البَابِ في تَعْلِيم الكَافِرِ القُرآنَ :

١٩٣٧٥ - فَمَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِتَعْليمِ الحربيُّ ، والذَّمِّيِّ : القُرآنَ ، والفِقة –
 رَجَاءَ أَنْ يَرغبُوا في الإسْلاَمِ

١٩٣٧٦ – وَقَالَ مَالِكٌ : لا يُعَلُّم ِ القُرآنُ وَلا الكِتَابُ ، وكَرِهَ رُقْيَةَ أَهْلِ الكِتَابِ .

١٩٣٧٧ – وَعَنِ الشَّافعيُّ رِوايتَانِ :

( أُحَدُها ) : الكَرَاهِيَةُ .

( والأُخْرَى ) : الجَوَازُ .

١٩٣٧٨ - قالَ أَبُو عُمرَ: الحُجَّةُ لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ قُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجُسٌ ﴾ [ التوبة: ٢٨] وقَولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لا يَمسَّ القُرآنَ إلا طَاهِرٌ ﴾ (١) ، وَمَعَلُومٌ أَنَّ مِنْ تَنْزِيهِ القُرآنِ وتَعْظِيمِهِ إِبْعَادَهُ عَنِ الأَقْذَارِ ، والنَّجَاسَاتِ ، وفي كُونِهِ عِنْدَ أَهْلِ الكُفْرَ نَقْضٌ لَهُ بِذَلِكَ وَإِهَانَةٌ لَهُ ، وَكُلُّهُم أَنْجَاسٌ لا يَغْتَسِلُونَ مِنْ نَجَاسَة ، وَلا يَعَافُونَ مَيْتَةً .

١٩٣٧٩ – وَقَدْ كِرِهَ مَالِك وَغَيـرُهُ أَنْ يُعْطَى الكَافِرُ دِينَاراً أَو دِرْهَمًا فِيهِ سُورَةٌ أَو آيَةً مِنْ كِتَابِ الـلَّهِ تَعـالـــى ، وَمَا أَعْلَمُ في هَذا خِلاَفًا إِذَا كَانَتْ آيــةً تَامَّةً ، أو سُورَةً ، وإنّمَا اخْتَلَفُوا في الدّينَارِ والدّرْهَم إِذَا كَانَ فِيهِمَا اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ .

١٩٣٨ - فأمًّا الدَّرَاهِمُ التي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَلَيْهُ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيها قرآنٌ ،
 وَلا اسْمٌ للَّهِ ، وَلا ذِكْرٌ لَهُ ؛ لأَنَّها كَانَتْ مِنْ ضَرْبِ الرُّومِ ، وإنَّما ضُرِبَتْ دَرَاهِمُ الإِسْلاَمِ في أيَّامِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرَوانَ .

١٩٣٨١ - فَإِنْ قِيلَ : أُفَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ الْمُسَلِمُ إِلَى الْكَافِرِ كِتَابًا فِيهِ آيةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ(٢) ؟ قَالَ : أمَّا إِذَا دَعَى إلى الإِسْلاَمِ ،أ و كَانـتْ ضَرُورَةٌ إلى ذَلِكَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ ؛ لِمَا

<sup>(</sup>١) الحديث عن مالك في الموطأ (١ : ٩٩) ، الحديث رقم:(١) في باب و الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ٥ . قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شُهرتها عن الإسناد .

<sup>(</sup>٢) يمنع الكافر و الذمي أو غيره ، من مس القرآن الكريم ، ومن قراءته ، ومن تملكه ، ويمنع المسلم من تملكه له ، ويحرم بيع المصحف ولو لمسلم ، ويحرم توسد المصحف والوزن به ، والاتكاء عليه أو على كتب العلم التي فيها القرآن ، كما لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب ، لحديث ابن عمر : ولعل هذا في بادئ الأمر ، واليوم يتداول العالم القرآن بسبب انتشار الطباعة .. الفقه الإسلامي وأدلته [ ٢٩٩١١] .

وقد وجدتُ في المطابع الكبيرة بالدول المتقدمة ، المصاحف تطبع ، وكذا التفاسير ، وذلك لحساب بلاد إسلامية !! .

رَوَاهُ الزّهريُّ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : أخْبَرَنِي أَبُو سفيانَ بْنُ حَرْبِ ، فَذَكَرَ قصَّةً هِرَقُلَ وَحَدِيثَهُ ، قَالَ : هَذَا كَتَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، وَإِذَا فِيهِ : ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمِ ، سلامٌ على مَنِ اللَّهِ الرَّحْمِ ، اللَّهِ الرَّحْمِ ، سلامٌ على مَن اللَّهِ الرَّحْمِ ، أمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَاءِ الإِسْلامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يَزِيدُ اللَّهُ أَجْرَكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيتَ ، فَإِنَّ عَليكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ (١) و﴿ يَا أَهْلَ الكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سَواءَ يَيْنَنَا وَيَنْكُم أَلَا نَعْبَدَ إِلاَ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْقًا ﴾ (١) الآية [ ٤ ٢ من سورة آل عمران].

والبيهقي في ( الدلائل ) ٤ / ٣٨١ – ٣٨٣ من طرق عن الزهري ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) ( **الأريسيون** ) = هم الفلاحون وأهل الحرف أي الرعايا عموماً ، أو أتباع : عبد الله بن أريس من اليهود والنصارى .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۰۵۳) في تفسير سورة آل عمران : باب ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبَدَ إِلا اللّه ﴾ ، ومسلم في الجهاد : باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، والإمام أحمد (۲۳۳۱) ، والبيهقي في و دلائل النبوة ، ۲۸۰ – ۳۸۱ . وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري في بدء الوحي (۷) وفي الإيمان : ح (٥١) باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان ، وفي الشهادات (۲۲۸۱) باب من أمر بإنجاز الوعد ، وفي الجهاد (۲۲۸۱) باب من أمر بإنجاز الوعد ، وفي الجهاد (۲۹۶۱) باب دعاء النبي ﷺ : و نصرت بالرعب مسيرة شهر ، ، (۲۹۲۸) وفي الجزية والموادعة (۲۱۷۴) باب الوفاء بالعهد ، و في الأدب بالرعب مسيرة شهر ، ، (۲۹۷۸) وفي الجزية والموادعة (۲۲۲۳) باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب ، وفي الأحكام ، ومسلم ، والنسائي في و الكبرى ، كما في و تحفة الأشراف ، والترمذي في الاستئذان (۲۷۱۷) باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك ، في و تحفة الأشراف ، والترمذي في الاستئذان (۲۷۱۷) باب ما جاء كيف يكتب لأهل الشرك ،

وأخرجه أحمد ٢٦٢/١ –٢٦٣ و٢٦٣ ، والبخاري في الجهاد (٢٩٣٦) باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم ؟ و (٢٩٤٠) باب دعاء النبي الله الله الإسلام والنبوة ، والنسائي في والكبرى ، كما في و التحفة ، ٦٨/٥ ، والبيهقي في و دلائل النبوة ، ٣٧٧/٤ – ٣٨٠ من طريقين عن الزهرى ، به.

## (٣) باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (\*)

٩٣٦ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ ( حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَبْد الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبِ ) أَنَّهُ قَالَ : نَهى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ( حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : نَهى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الَّذِينَ قَتْلُوا ابنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (١) عَنْ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدانِ . قَالَ : فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ : بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصَّبَاحِ . فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَذْكُو نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَأَكُفُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَذْكُو نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَأَكُفُ ، وَلَوْلا ذَلِكَ اسْتَرَحْنَا

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٤٨٣ – لا يجوز القتل للنساء والذراري ، أي الأولاد باتفاق العلماء ، سواء أكانوا من أهل الكتاب ، أو من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان والثنوية .

فإن اشترك النساء والأولاد في القتال مع قومهم بالفعل أو بالرأي ، جاز قتلهم في أثناء القتال ، وبعد الأسر عند جمهور الأئمة ، لوجود العلة في قتل الأعداء : وهي المقاتلة ، وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسر ، فلم يجيزوا قتل المرأة والصبي والمعتوه الذي لا يعقل ؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة ، وهم ليسوا من أهل العقوبة .

فأما القتل حال نشوب المعركة ، فلدفع شر القتال ، وقد وجد الشر منهم ، فأبيح قتلهم فيه ، لدفع الشر ، وقد انعدم الشر بالأسر .

وأما الرق : فإنه إذا لم يجز قتل السبي بعد الأسركما بينا ، فإن المالكية يرون أن الإمام يخير حينئذ بين الاسترقاق والمن والفداء .

وقال الحنفية: يسترقهم الإمام، سواء أكانوا من العرب أم من العجم لأن النبي على استرق نساء هوازن وذراريهم، وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين من العرب وذراريهم.

<sup>(</sup>١) ( ابن أبي الحُقَيْق ) اسمه : سلام ، ويكنى : أبا رافع ، وقد بعث إليه النبى عَلَيْهُ رهطاً ليقتلوه ، وهم : عبد الله بن عتيك ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة ، وحليف لهم ، ورجل من الأنصار ، فقدموا خبير ليلاً ، ودخل عليه عبد الله بن عَتِك بيته ليلا وهو نائم فقتله، فتح الباري (٣٤٢:٧).

مِنهَا(۱) .

٩٣٧ - وَذَكَر عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَأَى في بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَنَهى عَنْ قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٢).

١٩٣٨٢ - قال أبو عمر : أمَّا حَدِيثُهُ عَنِ إبْنِ شهابٍ فَحَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدُهُ

(۲) الموطأ: ٤٤٧ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٣٠٩ ، الحديث (٨٦٨) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند (١٠٣/١) والإمام أحمد (٢/٣٤٥ و٧٦ ٢٧)) ، وابن ماجه في الجهاد (١٨٤١) باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، والطحاوي في وشرح معاني الآثار » (٢١ : ١٧٩٥) . وأخرجه ابن / ٢٢١، وأبو عوانة ٤/٤٤ ، والبيهقي في و معرفة السنن والآثار » (١٣ : ١٧٩٥) . وأخرجه ابن أبي شيبة في و المصنف » ١٢ / ٣٨١ من طريق أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به. ومن طريقه أخرجه مسلم (١٧٤٤) (٥٠) (في الجهاد والسير (٢٤٤٤) في طبعتنا ، وبرقم : ٥٠ – (١٧٤٤) في طبعة عبد الباقي ، باب تحريم قتل النساء والصبيان ، والطحاوي ٣٠٠٢ ، والبيهقي في و السنن » (١٧٤٤) .

وأخرجه الإمام أحمد ٢/٠٠١ و ١١٠ ، والبخاري (٢٠١٤) في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، و(٣٠١٥) باب قتل النساء في الحرب، ومسلم في الجهاد، (٣٠١٤) في طبعتنا، وبرقم: الحرب، ومسلم في الجهاد، (٣٠١٦) في طبعة عبد الباقي، ، وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٨) باب في قتل النساء، والترمذي في السير (١٩٤٥) باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، الدارمي ٢٢٢/٢، والبيهقي في والنسائي في السير على ما في و تحفة الأشراف، ١٩٦/٦، والطحاوي ٣٢١/٣، والبيهقي في السنن ٢٧٧٩، والطبراني (٢٢١٦)، وأبو عوانة ٤/٤، من طرق عن نافع، به.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٤٤٧ ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ( الأم ) (٤: ٢٣٩) باب ( الحكم في قسل المسركين ومسألة الحربي ) ، والبيهقي في السنن (٢٧:٩) ، وفي ( معرفة السنن والآثار ) (٢٣: ١٣) وعنده : عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه .

وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ، ( ٥: ٣١٥) ، ونسبه للإمام أحمد ، وقال : رجاله رجال الصحيح .

أَحَدٌ عَنْ مَالِك إِلا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، فَقَالَ فِيهِ : عَن ِ ابْنِ شهاب ، عَنْ عَبْد الرَّحْمنِ ابْن صَالِك ، ابْن صَالِك ، عَنْ حَعْب بْنِ مَالِك ،

١٩٣٨٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الإِسْنَادَ عَنْهُ بِذَلِكَ في ( التَّمْهيدِ ١٠٥٠).

١٩٣٨٤ – وأمَّا رُوَاةُ المَوَطَّأُ عَنْ مَالِكٍ ، فاخْتَلَفُوا فِيهِ :

١٩٣٨٥ – فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، وابْنُ بكيرٍ ، وبشرُ بْنُ عُمَرَ ، وأَبُو المصعبِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنِ ابْنِ كعبِ بْنِ مَالِكٍ ، حَسْبَتُ أَنَّهُ قَالَ عَبْد الرَّحمنِ ، كَمَا قَالَ يحيى .

١٩٣٨٦ - وقالَ القعنبي : حسبتُ أنَّهُ قالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ ، أو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ ، أو عَبْدُ الرَّحمن بْنُ كعبٍ .

١٩٣٨٧ – وَقَالَ : ابن وهب عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شَـهابِ ، عَنِ ابنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، لَمْ يَقُلْ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَلا عَبْدُ الرَّحمنِ ، ولا حسبتُ شيئا من ذلك .

١٩٣٨٨ - وَأَمَّا اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ ابْنِ شَهَابٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَثِيرٌ جَدًّا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ( التَّمْهِيدِ (٢) .

١٩٣٨٩ – وأمَّا ابْنُ أبي الحقيْقِ فَرجُلٌ مِنَ اليَهُودِ ، ويُسَمَّى سَلامًا ، ويكنى أبَّا رَافع ، و يُسَمَّى سَلامًا ، ويكنى أبَا رَافع ، و عَدْ ذَكَرْنَا خبره في كتاب ( الدُّرَرِ في اخْتِصَارِ المَغَازِي والسَّير ، (٢) . ومن

<sup>(1)(11:17).</sup> 

<sup>(17-11:11) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الدرر ، والصحيح ما أثبتناه .

الَّذِينَ قَتَـلُوهُ بِأُمْرِ رَسُـول ِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وأوضــَحْنَا خــبَرَهُ هُنَاكَ (١) ، وفي

(١) قال أبو عمر بن عبد البر في ( الدرر) (١٨٣ – ١٨٥):

بَعْثُ عبد الله بن عَتِيك

إلى قتل أبي رافع سَلام بن أبي الْحُقَيْق اليهودي

انقضى شأن الخندق وقريظة . وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن حزّب الأحزاب وألب على رسول الله على رسول الله على وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف في عدواته رسول الله على وكانت الأوس والحزرج يتصاولان تصاول الفحول ، لا تصنع الأوس شيئا فيه – عن رسول الله على – غناء إلا قالت الحزرج : والله لا يذهبون بذلك فضلا علينا ولا يننتهون حتى يوقعوا مثله . وإذا فعلت الحزرج شيئا كفضل في الإسلام أو بِرُّ عند النبي على قالت الأوس مثل ذلك . فتذكرات الحزرج مَنْ في العداوة لرسول الله على – كابن الأشرف ، فذكروا ابن أبي الحقيق ، واستأذنوا رسول الله على قتله ، فأذن لهم .

فخرج إليه خمسة نفر من الخزرج كلهم من بني سَلِمة ، وهم : عبد الله بن عَتِك ، وعبد الله بن أيْس ، وأبو قتادة بن رِبعي ، ومسعود بن سِنان ، وخُزَاعي بن أسود حليف لهم من أسلم ، وأمر عليهم رسول الله عله عبد الله بن عتيك ، ،نهاهم عن قتل النساء والصبيان . فنهضوا حتى أتوا خبير ليلا ، وكان سَام في حصنه ساكنا في دار مع جماعة وهو في عِليّة (١) منها ، فاستأذنوا عليه ، فقالت امرأنه : من أنتم ؟ فقالوا : أناس من العرب يطلبون الميرة (٢) فقالت لهم : هذاكم صاحبكم ، فأدخلوا . فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم ، فأيقنت بالبشر وصاحت ، فهموا بقتلها ، ثم فادخلوا . فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم ، فأيقنت بالبشر وصاحت ، فهموا بقتلها ، ثم ذكروا نَهي النبي – على أسيافهم وهو ذكروا نَهي النبي – على أيض في سواد الليل كأنه قبطية (٣) ، ووضع عبد الله بن عتيك سيفه في بطنه راقد على فراشه ، أبيض في سواد الليل كأنه قبطية (٣) ، ووضع عبد الله بن عتيك سيفه في بطنه حتى أنفذه ، وهو يقول : قَطْني . ثم نزلوا .

<sup>(</sup>١) العلية: الغرفة العليا في البيت.

<sup>(</sup>٢) الميسرة: جلب الطعام.

<sup>(</sup>٣) القبطية: ثياب بيض من كتان تصنع بمصر.

<sup>(</sup>٤) **قطني** : كفاني .

«التمهيد»<sup>(١)</sup> أيضًا ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

، ١٩٣٩ - وأمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافع ، فَمُرْسَلٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الرَّوَايةِ كَمَا رَوَاهُ يحيى. ١٩٣٩ - وقَدْ أَسْنَدَهُ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : الولِيدُ بْنُ مُسْلِم ، ومُحَمَّدُ بْنُ المبارَكِ الصُّورِيّ ، وعَبْدُ الرَّحسنِ بْنُ مَهْدي ، وإسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّد

قال : فسُررت ، وانصرفت إلى أصحابي ، فأخبرتهم بذلك .

فرجعوا إلى رسول الله على ، فأخبروه ، وتداعوا<sup>(٥)</sup> في قتله ، فقال رسول الله على : هاتوا أسيافكم فأروه إياها ، فقال عليه السلام عن سيف عبد الله بن أنِّس : هذا قتله<sup>(٦)</sup> ،أرى فيه أثر الطعام . وحديثُ البراء بن عازب في قتل ابن أبي الحُقَيْق بخلاف هذا المساق ، والمعنى واحد .

(١) (١١ : ٧١ - ٧٦) بأطول مما ذكره في ( الدرر) .

<sup>=</sup> كان عبد الله بن عَتِيك سيَّىءَ البصر ، فوقع ، فَوَتَحِتْ (١) رجله وَثُقًا شديدا ، فحمله أصحابه حتى أتوا مَنْهَرًا (٢) من مناهرهم فدخلوا فيه ، واستشروا . وخرج أهل الآطام لصياح امرأته وأوقدوا النيران في كل وجهة ، فلما يَئِسوا رجعوا (٢) . فقال أصحاب ابن عَتيك كيف لنا أن نعلم أن عدو الله قد مات ؟ فرجع أحدهم ، فدخل بين الناس ، فسمع امرأة ابن أبي الحُقيق تقول : والله لقد سمعت صوت ابن عَتيك ، ثم أكذبت نفسي وقلت : أنَّي ابن عَتِيكٍ بهذه البلاد ! . قال : ثم إنها نظرت في وجهه ، فقالت : فاظ (٤) وإله يهود .

<sup>(</sup>١) وثفت: صدعت صدعا شديدا لا يبلغ الكسر.

 <sup>(</sup>٢) المنهر: فضاء بين أفنية القوم يلقون فيه فضلاتهم أو كناسائهم .

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد: أنه خرج في أثرهم الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف يطلبونهم بالنيران فلم يروهم ، فرجعوا ، ومكث القوم في مكانهم حتى سكن العلب .

<sup>(</sup>٤) فاظ: مات .

 <sup>(</sup>٥) تداعوا : ادعى كل منهم أنه قاتله .

<sup>(</sup>٦) في النويريي ، عن الحافظ الدمياطي : في حديث آخر أن الذي قتله عبد الله بن عتيك وحده ، وهو الصواب .

وانظر في هذ البعث: سيرة ابن هشام (٣: ٢٨٦) ، والحبر لابن حبيب (٢٨٢) ، وتاريخ الطيري (٢: ٤٩٣) وابن حزم (١٩٨) ، وابن سيد الناس (٢: ٨٠) ، ودلائل النبوة (٤: ٣٤، ٢٢) ، والبداية (١٣٧٤) ، ونهاية الأرب (١٧:

الرَّازِيُّ ، وَقَدْ ذَكَرِنَا الْأُسَانِيدَ عَنْهُم فِي و التَّمْهِيدِ ١٠٥٠ .

١٩٣٩٢ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ , عَالَمُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ .

۱۹۳۹۳ – وَرَوى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ نَهِى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ : ابنُ عَبَّاسٍ (۲) ، وَعَائِشَةَ (۳) ، وَآبُو سَعِيدٍ الخَدرِيُّ (٤) ، وأنَسُّ (٥) ، وَالأَسُودُ

(1)(1:17:17)()

(٢) عن ابن عباس: و أنَّ النبي عَلَى عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ والصَّبَيانِ ، = ذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (٣١٦:٥) ونسبه للبزار ، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

واحتج الشافعي على ما ذكر أبو عمر بمن عبد البر في ( التمهيد) (١٦ : ١٣٩) بما رواه الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : ( رأى رسولُ اللهِ عَلَيْكُ امرأةٌ مقتولةٌ ، فقال : مَنْ قَبَلَ هذه ؟ فقال رجلٌ : أنا يا رسول الله ، نازَعَتْني قائِمَ سَيْفي فسكتَ » = وذكره الهيشمي في ومجمع الزوائد » (٥ : ٣١٦) ، وقال : ( في إسناده : الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس » .

(٣) عن عائشة ، قالت : لم يُقتَلُ من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة ، إنها لعندي تحدث تَضْحَكُ ظَهْرًا وبَطْنًا ، ورسول الله عَلَيْهُ يقتل رجالهم بالسيوف ِ إِذْ هَنَفَ هاتف باسمها : أين فلانة؟ قالت : أنا ، قلت : وما شانك ؟ قالت : حدث أحدثته ، قالت : فانطلق بها فضربت عنقها، فما أنسى عَجَبًا منها أنها تضحك ظَهْرًا وبطنا علمت أنها تقتل .

وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٧١) باب و في قتل النساء ، (٣ : ٥٤ ).

قال الشافعي : دلت على محمود بن مسلمة رحاً فقتلته ، فقتلت به . السنن للبيهقي (٨٢:٩) .

(٤) عن أبي سعيد الخدري ، قـال : « نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان ، وقا ل : هما لمن غلب » .

ذكره الهيثمي في 3 مجمع الزوائد ، (٣١٨:٥) ، ونسبه للطبراني في الأوسط ، وقال : فيه : عطية العوفي ، وهو ضعيف .

(٥) عن أنس أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : ﴿ انطِلقُوا باسمِ اللَّهِ ، وباللَّهِ ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ ، لا تَقتلُوا=

ابنُ سَرِيع<sup>(١)</sup> ، وغيرُهُم<sup>(٢)</sup> .

١٩٣٩٤ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى القَول بِذَلِكَ ، وَلا يَجُوزُ عِنْدَهُم قَتْلُ نِسَاءِ الحَرْبِيِّينَ ، وَلا يَجُوزُ عِنْدَهُم قَتْلُ نِسَاءِ الحَرْبِيِّينَ ، وَلا أَطْفَالِهُم ؛ لأَنَّهُم ليسُوا مِمَّنْ يُقَاتِلُ في الأُغْلَبِ ، واللَّهُ عَزَّ وجلَّ يَقُولُ: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ﴾ [ البقرة : ١٩٠] .

ه ١٩٣٩ – واختَلَفُوا في النِّسَاءِ والصِّبيَانِ إِذَا قَاتَلُوا:

١ ٩٣٩ - فَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُم إِذَا قَاتَلُوا قُوتِلُوا .

١٩٣٩٧ - وَمِئْنُ قَالَ ذَلِكَ : النَّورِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأُوزَاعِيُّ ، واللَّيْثُ ،

<sup>=</sup> شيخًا فانيًا ، ولا طفلًا ، ولا صنيرًا ، ولا امرأةً ، ولا تَغُلُّوا ، وضُمُّوا غنائمكم ، وأصْلِحُوا ، وأحسنُوا فإنَّ اللّهَ يُحبُّ المحسنين » .

أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦١٤) باب ﴿ دعاء المشركين ﴾ (٣ : ٣٨) ، وإسناده ضعيف . نصب الراية (٣ : ٣٨٦ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عُليَّة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن الأسود بن سريع : أن قَوْمًا قَتَلُوا الذَّريةَ ، فقال رسول الله عَلِيَّة : و لا تُقْتَلُ ذُرِيَّة ، قيل : أولَيْسَ بأولادِ المشركين ؟ قال : و خِيارُكُمْ أُولادُ المُشْرِكينَ » .

أخرجه النسائي في السير من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (١ : ٧٠) ، والبيهقي في السنن (٧٠: ٧) ، وفي ( معرفة السنن والآثار ) (١٣ : ١٧٩٩٨) .

<sup>(</sup>٢) مثل ما روى رباح بن الربيع ، قال : كنا مع رسول الله في غزوة ، فَرَآى الناسَ مجتمعين على شيءٍ فبعثَ رجلاً فقال : انظرْ عَلاَم اجتمَع هؤلاءِ ، فجاءَ فقالَ : امرأة قتيل ، فقال : ما كانَتْ هذه لِتُقاتِلَ ، وعلى المُقَدِّمَةِ خالدُ بنُ الوليدِ ، فبعثَ رجلاً وقال : قُلْ لخالدٍ : لا تقتلُ امرأةً ولا عَسيفًا» .

مسند أحمد (٣ : ٤٨٨) ، وسنن أبي داود في الجهاد ، ح (٢٦٦٩)، وابن ماجه في الجهاد ، (٢٦٦٩) باب و الغارة والبيات ، والحاكم في المستدرك (٢ : ١٢٢) ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

والشَّافِعيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وأَحْمَدُ ، وإسْحَاقُ ، وأبو ثَورٍ كُلُّ هَوُّلاَءِ وَغَيْرُهم يَنهونَ عَنْ قَتْلِهِم إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا ؛ لأنَّهُم مَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا سُبُوا استحيوا .

۱۹۳۹۸ - وَقَدْ كَانَ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي مَغَازِيهِ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتَلَةُ ، وتُسبّى النَّرَادِي والعِيَالُ(١) ، والآثـارُ بِذَلِكَ مُتَوَاتِرَةٌ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيـــهِ ؛ إلا أَنْ تُقَاتِلَ المُرَّةُ وتأتي ما يوجب القتل .

١٩٣٩٩ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِبةَ ، قالَ : حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَاتَلَتِ المَرَّأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، أَوْ خَرَجَتْ مَعَهُم إلى دَارِ الْمُسْلِمِينَ فَلْتَقْتَلْ .

# ١٩٤٠٠ - قال أبو عمر: قَتلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَومَ قُرَيظة (٢) والخَنْدُق

<sup>(</sup>۱) منها حديث أبي سعيد الحدري ، قال : نَزَلَ أهل قُريظة على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل رسولُ الله على ال

رواه البخاري في مواضع من صحيحه في الجهاد (٣٠٤٣) باب و إذا نزل العدو على حكم رجل؛ الفتح (٦:٦٠١) ، ومسلم في الجهاد – باب و جواز قتل من نقض العهد ... ؛ .

ورواه أبو داود في الأدب (٥٢١٥ ، ٢١٦٥) ، ﴿ باب ما جاء في القيام ﴾ . (٤ : ٣٥٥) . ورواه النسائي في المناقب وفي السير وفي القضاء ( ثلاثتها في الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٣٢٧-٣٢٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود من حديث محمد بن إسحاق صاحب السيرة ، عن محمد بن جعفربن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قصة هذه المرأة في كتاب الجهاد ، ح(٢٦٧١) ، باب في قتل النساء (٣٤:٣) .

[و](١) أَم قرفة (٢) ، وَقَتَلَ يَومَ الفتح قينتين كَانَتَا تعينا ابنَ خطل (٣) بِهجَاءِ رَسُولِ اللهِ

رهير - ابْنِ زهير بْنِ حَرْبِ - قالَ : حدَّثنا قاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرحمنِ بْنُ زهير بن حَرْبِ - قالَ : حدَّثني أبي ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرحمنِ بْنُ مَهدي ، عَنْ سُفيانَ ، عَنْ أبي الزّنادِ ، عَنِ الْمُرَقِّع بْنِ صَيْفي ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ ، قالَ : كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَّهُ في غزَاةٍ ، فَمَرَّ بامرأة مَقْتولَة ، والنَّاسُ مُجتَمِعُونَ عَلَيها، ففرجوا له ، فَقَالَ : ﴿ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؛ الحقْ خَالِداً ، فَقُلْ لَهُ : لا تَقْتَلِ عَلَيها، ففرجوا له ، فَقَالَ : ﴿ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؛ الحقْ خَالِداً ، فَقُلْ لَهُ : لا تَقْتَلِ الْمُرَاة وَلا ذريَّة ولا عسيفًا ﴾ (١٠) .

<sup>=</sup> وقد قيل : إنها أسلمت ، ثم ارتدت ولحقت بقومها ، فقتلت لذلك . معرفة السنن ، والآثار (١٣ : ١٨٠٢).

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة .

 <sup>(</sup>٢) اسم أم قرفة هذه فاطمة بنت ربيعة بن بدر ، وكان ذلك في السنة السادسة لهجرة نبينا على حين
 بعث أسامة بن زيد – وفي رواية : أبا بكر ، رضي الله عن الجميع – لغزو بني فزارة .
 انظر تاريخ الطبري (٢ : ١٤٢ – ١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) أما عبد الله بن خَطَل فكان مِنْ أسلم ، وبعثه رسول الله على مصدقًا ، وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلماً ، فنزل منزلاً وأمر المولى أن يذبح له تيسًا ويصنع له شيئًا فعدا عليه ، وقتله ، ثم ارتَد مشركًا ، وكانت له قينتان : فَرتني كانتا تغنيان بهجاء رسول الله على فأمر بقتلهما معه قتلت إحداهما يومقذ وهربت فرتني حتى استؤمن لها رسول الله على ، وعاشت إلى خلافة عثمان. انظر تاريخ الطبري (٣٠٣ه - ٢٠) ، وسيرة ابن هشام (٤: ٢٠) .

نشر دار الفكر بتحقيق الدكتور محمد فهمي السرجاني .

<sup>(</sup>٤) وأخرجه النسائي في ( الكبرى ) على ما في ( تحفة الأشراف ) ٨٦/٣ من طريقين عن عبد الرحمن، ابن مهدي بهذا الإسناد .

۱۹٤۰۳ – وَرَوى سنيدٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عياش ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمون ، قَالَ : كَتَبَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلى جعونة (١) وكَانَ أَمَّرَهُ على الأَدْرَابِ أَنْ لا تَقْتُل امْرَأَةً ولا

= وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٨٢) وابن أبي شيبه ٣٨٢/١٢ ، وأحمد ١٧٨/٤ ، وابن ماجه (٢٨٤٢) في الجهاد : باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٢٢٢/٣ ، والطبراني (٣٤٨٩) من طريق سفيان ، به .

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٦٢٣) ، وأحمد ٣٨٨/٣ و ٣٤٤٦/٤ ، والنسائي في « الكبرى » كما في «التحفة » ١٦٦/٣ ، وابن ماجه (٢٨٤٢) في الجهاد : باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ، والطحاوي ٢٢١/٣ ، و ٢٢٢ ، والطبراني (٤٦١٩) و (٤٦٢٠) ، والبيهقي ١٩/٩ من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي الزناد ، به .

وأخرجه أحمد ٤٨٨/٣ و ١٧٨/٤ و ١٧٨ – ١٧٩ و ٣٤٦ ، والطبـراني (٤٦١٨) من طريقين عن أبي الزناد ، به .

وأخرجه أبو داود (٢٦٦٩) في الجهاد: باب في قتل النساء، والنسائي في و الكبرى ، كما في والتحفة، ١٦٦/٣ من طريقين عن الموقع بن ميفي، به .

الذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى ، والمراد بها هنا: النساء، والعسيف: الأجير والشيخ الفانى والعبد.

(١) هو (جعونة) بن الحارث بن خالد ، ويقال : ابن جعونة بن قرة روى عن عمر بن عبد العزيز
 قوله والزهري واستعمله عمر على الدروب .

قال له عمر بن عبد العزيز : يا جعونة إني ومقتك (أحببتك) فإياك أن أمقتك أتدري كما يحب =

شَيْخًا ، وَلا صَغِيرًا ، ولا رَاهِبًا .

١٩٤٠٤ - وَذَكَرَ أَبُو بِكْرٍ ، قَالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحيمِ بْنُ سُليمانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مولى عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مولى عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصّبَيانِ ، وَيَأْمُرُهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَتْ عَليهِ المَوَاسِيُّ (١).

١٩٤٠٥ - قال: وحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُميرٍ ، قالَ: حدَّثنا عبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ،
 عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قالَ: كَتَبَ عُمْرُ إلى أَمْرَاءِ الأَجْنَادِ : لا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلا صَبِيًّا ، واقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَليهِ المَوَاسيُّ .

١٩٤٠٦ – وفِي كِتَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُجَاوِبًا لِنَجْدَةَ الحَرورِيِّ ، قَالَ لَهُ : ذَكَرْتَ أَنَّ العَالِم صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الوَلِيدَ ، وَلَو كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الوِلْدَانِ مَا عَلِمَ ذَلِكَ العَالِمُ

<sup>=</sup> أهلك منك ؟ قال : نعم ، يحبون صلاحي ، قال : لا ولكنهم يحبونك ما قام لـهم سوادك ، وأكلوا في غمارك ، وتزودوا على ظهرك ، فاتق الله ولا تطعمهم إلا طيبا .

هاجر جعونة إلى الجزيرة فنزل وادي بنى عامر ، ثم انتقل إلى الرها فاتخدها منزلا وعظم قدره بها حتى انحتصه عمر بن عبد العزيز ، وكان ابنه منصور أحد مدد عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبس ووجوه قواده ، فلما سار إلى ظفر توقف لموافقة أبي مسلم خلف أمواله وثقله بالرها عند منصور ، فلما هزم عبد الله وانحل أمره امتنع منصور على أبي مسلم بالرها ، فحاصره مدة طويلة فلم تكن له فيه حيلة إلا بالأمان فأمنه على نفسه وماله ، فلما حصل في يد المنصور نقله منها إلى ملطية وهدم سور مدينة الرها وسائر أسوار الجزيرة من أجل ما كان من امتناع منصور بها ، وذلك سنة أربعين ومائة ،وقال أبو جعفر المنصور يوما : ألا تحملون الله تعالى أن رفع عنكم الطاعون في ولايتنا فقال له جعونة: الله أعدل من أن يجمعك علينا والطاعون ، فقتله لأجل ذلك وهذا حين كان منصور واليًا على الجزيرة . تهذيب تاريخ دمشق (٣١٤) .

<sup>(</sup>١) المحلى (٧: ٢٩٩).

مِنْ ذَلِكَ الوَلِيد مَاقَتَلْتَهُم ، وَلَكَنَّكَ لا تَعْلَمُ ، وَقَدْ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عن قتل الولدان ، فَاعْتَزِلْهم .

١٩٤٠٧ – وَهُوَ حَدِيثٌ مَرُويٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوه يكثيرَة صِحَاحٍ (١).

١٩٤٠٨ - واختلف الفُقهاء في رمني الحصن بالمنجنيي إذا كان فيه أسارى مُسلِمِين ، وأطفال المشركين (\*):

١٩٤٠٩ – فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا رَمْيُ الكُفَّارِ بِالمَنْجِنِيقِ ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ .

(۱) أخرجه مسلم في المغازي - باب و النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ، ومقاطع منه عند أبي داود في الجهاد (۲۷۲۷ - ۲۷۲۸) ، باب و في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة ، وفي كتاب الخراج والإمارة والفيء ، (۲۹۸۲) باب و في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي ، (۲۶۳۳) ، ورواه الترمذي في السير (۲۰۵۱) باب و من يُعطى الفيء؟ (٤: ١٢٥ - ١٢٦) ، وإلنسائي في أول كتاب قسم الفيء (٧: ١٢٨) .

(\*) المسألة - ٤٨٤ - لا بأس عند الضرورة الحربية بإحرا قحصون العدو بالنار ، وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ، وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم ، ونصب المجانيق ونحوها من مدافع اليوم على حصونهم وهدمها ، لقوله تعالى : ﴿ يُحْرِبُون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ﴾ . ولأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة : وهي موضع بقرب المدينة ، ولأن في إرسال الماء ونحوه كسر شوكتهم وتفريق جمعهم .

ولا بأس برميهم بالنبال ونحوها من وسائل القتال الحديثة ، البرية والبحرية والجوية ، وإن كان فيهم مسلمون من الأسارى والتجار ؛ لأن رميهم ضرورة ، ويقصد الكفار بالضرب لا المسلمين ؛ لأنه ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق .

وكذا يجوز ضرب الكفار إن تترسوا بأطفال المسلمين وأسراهم ، للضرورة وسداً لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم ، لكن يقصد الكفار بالضرب .

وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع (٧ : ١٠١) ، شرح اللباب على الكتاب (٤ : ١٢٠) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٦ : ٤٢٣) ، آثار الحرب في الفقه الإسلامي (٤٩٤) وما بعدها . ١٩٤١ - قَالَ وَلا تُحْرِقَ سَفِينةُ الكُفَّارِ إِذَا كَانَ فِيها أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ لِقَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الفتح : وَكَالًا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الفتح : ٥٢].

١٩٤١ - وَقَالَ ٱبُو حَنِيفَةَ ، والنَّورِيُّ : لا بَأْسَ بِرَمْي حَصُون ِ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِم أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأطفال ، ولا بَأْسَ أَنْ يُحْرَقَ الحِصْنُ ويقصد بِذَلِكَ من فيه مِنَ الكُفَّارِ ، فَإِنْ أَصَابُوا في ذَلِكَ مُسْلِمًا ، فَلا دِيَة ، وَلا كَفَّارَة .

اللهِ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَلَولا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ... ﴾ ( الآية ) [ الفتح : ٢٥] .

الحِصنُ، ويُرمَى الحِصنُ، ولا يحرقُ المركبُ الَّذي فيهِ أسارى المسلمين ، ويُرمَى الحِصنُ، فإنْ مَاتَ أحدٌ مِن المسلمين فهو خطأً .

١٩٤١٤ - قالَ الشَّافِعِيُّ : لا بَأْسَ بِرَمْي الحِصْنِ ، وَفِيهِ أَسَارَى وَأَطْفَالٌ ، وَمَنْ أَصِيبَ ، فلا شَيْءَ فِيهِ ، وَإِنْ تَتَرَّسُوا فَفِيهِ قَولاًن ِ:

(أحدُهما): يُرْمُونَ .

( والآخَرُ ) : لا يُرْمَوْنَ . إلا أَنْ يَكُونُوا إِذَا رَمِى أَحَدُهِمُ أَيْقَنَ بِضَرْبِ الْمُسْرِكِ وَيَتُوقًى الْمُسْلِمُ جهدَهُ ، فَإِنْ أَصَابَ في هَذِهِ الْحَالِ مُسْلِمًا ، وَعَلِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ، فالدَّيَةُ مَعَ الرَّقَبَة وإن لم يعلمه مسلما ، فالرقبة وَحْدَها .

١٩٤١ - قال أبو عمر : رَوى ابْنُ شهابٍ ، عَنْ عَبْيد اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ البِصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبيَّتُونَ ، فَيُصابُ مِنْ ذَرَارِيهِمْ وَنسَائِهم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ هُمْ مِنْ آبَائِهِم ﴾ (١) .

١٩٤١٦ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا أَمُرُ سَرَاياهُ بِالْغَارَةِ على الْمُسْرِكِينَ وبالتَّبييتِ، وَيَقُولُ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُم أَذَانًا فَأَمْسِكُوا ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا أَذَانًا ، فَأَغِيرُوا ، (٢) ·

١٩٤١٧ – وَقَالَ لأُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ و أُغِرْ عَلَى أَبْنَا صِبَاحًا وَحَرِّقَ (٣) ».

١٩٤١٨ - وَبَعَثَ عَلَيْكُ غَالبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللَّيْثِيَّ في سَرِيَّةٍ ، قالَ جندبُ بْنُ مَكِيث : كُنْتُ فِيهِم ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ نَشُنَّ الغارة على بَنِي الملوح

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في و الأم ، (٤: ٣٠١) ، في كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي ، وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٠١٣) ، باب و أهل الدار يبيتون ، فتح الباري (٢٠٤٠) ، وأخرجه البخاري ، حديث (٢٠٤٤) من طبعتنا ص (٢٦:٢) ، باب و جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ، وبرقم : ٢٦ – (١٧٤٥) من كتاب الجهاد والسير، ص (١٣٦٤) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الجهاد (٢٦٧٢) ، باب و في قتل النساء ، (٣:٤٥) ، والترمذي في السير (١٥٥٠) ، باب و ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان (٤: ١٣٧) ، وابن ماجه في والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما في و تحفة الأشراف ، (٤: ١٨٥) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٣٩) ، باب و الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ، (٤: ١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) من حديث أنس بن مالك : أخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٤٣) ، باب و دعاء النبي الله الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً ، فتح الباري (١١١٦) ، ومسلم في الصلاة ، حر (٨٢٤) في طبعتنا ، باب و الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ، ، وأبو داود في الجهاد (٢٦٣٤) و في دعاء المشركين ، (٣٣٣) ، والترمذي في السير (١٦١٨) باب و ما جاء في وصيته لله في القتال ، (٤ : ٣٦٨) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الجهاد ، ح (٢٦١٦) ، باب في الحرق في بلاد العدو (٣ : ٣٨) . وأبنا موضع
 بين الرملة وعسقلان من فلسطين . ويقال : ﴿ يبنى ﴾ .

بالكديد(١).

١٩٤١٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الآثارَ كُلُّها بِأَسَانِيدِها في ( التَّمْهيدِ ١٠٠٠).

١٩٤٢ - وَبِهِ ذَا عَمَلُ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَهُ عَلَيْ لِمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فِي مَنْ قَالَ بِهِذِهِ الْأَحَادِيثِ ، زَعَمَ أَنَّ قَولَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلُولا رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ﴾ الآية [ الفتح : ٢٥] خصوصً في أهْلِ مَكَّةً .

ا ١٩٤٢١ - وأمَّا مَالِكٌ ، والأُوْزَاعِيُّ ، فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ الآيةَ عَامَّةٌ في سَاثِرِ النَّاسِ ، وأَنَّ حَدِيثَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، وَمَا كَانَ مِثْلَـهُ مِنَ التبييت والغارَةِ ، فَليسَ فِيهِ ذكرُ مسلمٍ يُتَتَرَّسُ بِهِ .

۱۹٤۲۲ - وَقُولُ مِالِكِ أَصَحُّ مَا قِيـلَ فـي ذَلِكَ ؛ لِتَحْرِيمِ الـلَّهِ دَمَ الْمُسْلِمِ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا ، لَمْ يخص بِهِ مَوضِعًا مِنْ مَوضعٍ ، وَإِنَّما قَتْلَ الشَيوخَ والرهبانَ والفلاحِينَ ، وَإِنَّما قَتْلَ الشَيوخَ والرهبانَ والفلاحِينَ ، وَيَأْتِي ذِكْرُهُ في حَدِيثِ أَبي بَكْرٍ بَعْدَ هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

#### \* \* \*

٩٣٨ – مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ ، فَخَرَجَ يَمْشي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ . وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعِ مِنْ تِلْكَ الشَّامِ ، فَخَرَجَ يَمْشي مَعَ يَزِيدَ قَالَ لأبِي بَكْرٍ : إِمَا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ . الأَرْبَاعِ . فَزَعَمُوا أَنْ يَزِيدَ قَالَ لأبِي بَكْرٍ : إِمَا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ .

<sup>(</sup>۱) الإصابة (۱: ۲۲۲) الترجمة (۱۲۲۰) ، وعزاه في ترجمة جندب بن مكيث للبغوي ولفظه : 
«بعث رسول الله عَلَيْهُ غالباً الليثي وكنت فيهم فذكر القصة مطولة ، انتهى كلام الحافظ .
وانظر أيضًا تاريخ الطبري (۳: ۲۷ - ۲۸) .

<sup>. (</sup>١٤٤:١٦) (٢)

فَقَالَ أَبُو بَكُو : مَا أَنْتَ بِنَازِلِ ، وَمَا أَنَا بِرَاكِب . إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هـذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ سَتَجِدُ قَومًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ ، فَلَارْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ . وَسَتَجِدُ قَومًا فَحَصُوا عَنْ أُوسَاطِ فَلْدَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ . وَسَتَجِدُ قَومًا فَحَصُوا عَنْ أُوسَاطِ رُوسُهِمْ مِنَ الشَّعْرِ ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ ، وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ : لا تَقْتَلَنَّ امْرَأَةً ، وَلا صَبِيًا ، وَلا كَبِيسرًا هَرِمًا ، وَلا تَقْطَعَنَ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلا تَعْرَفَنَ نَحْلاً ، وَلا تَعْقِرَنَ شَاةً ، وَلا بَعِيرًا ، إلا لِمَا كُلَة . وَلا تَحْرِقَنَ نَحْلاً ، وَلا تَخْرُقَنَ نَحْلاً ، وَلا تَخْرُقَنَ نَحْلاً ، وَلا تَغْرَفُنُ ، وَلا تَخْرُقَنَ نَحْلاً ،

بَنِ بَعِيدِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، فَلَمَا انتهى إلى قولِهِ فَدَعْهُم وَمَا حَبَّسُوا أَنْفُسَهُم لَهُ » ، قالَ سَعِيدِ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، فَلَمَا انتهى إلى قولِهِ فَدَعْهُم وَمَا حَبَّسُوا أَنْفُسَهُم لَهُ » ، قالَ سُعْيانُ : يَعْنِي الرُّهْبَانَ ؛ قالَ : ﴿ وَسَتَجِدُ قَومًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُوُوسِهِم ، وَجَعَلُوا حَولهَا أَمثالَ العَصَائِب فاضْرِبْ مَا فَحَصُوا مِنْ أُوسَاطِ رُوُوسِهم بالسَّيف ، وَجَعَلُوا حَولهَا أَمثالَ العَصَائِب فاضْرِبْ مَا فَحَصُوا مِنْ أُوسَاطِ رُوُوسِهم بالسَّيف ، قَالَ شَعْيانُ : يَعْنِي القِسِيسِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الخَبَرِ كَمَا ذَكَرَهُ مَالكٌ سَواء .

١٩٤٢٤ – قال أبو عمر: افْتَتَحَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ فِي آخرِ أَيَّامِهِ قَطْعَةً مِنَ الشَّامِ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا أَمْرَاءٌ، مِنْهُ مَ : أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجُرَّاحِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سَفَيانَ، وعَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ، وُشَرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةً، وَالأَحْبَارُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ السَّيْرِ مَشْهُورَةً – وكَانَ يَزِيدُ على رُبْعٍ مِنَ الأَرْبَاعِ المَشْهُورَةِ.

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٤٤٧، ومصنف عبد الرزاق (٥: ١٩٩)، والأثر (٩٣٧٥)، وشرح السير الكبير للسُّرُخْسي (٣٩:١)، وسنن البيهقي (٩: ٥٠)، ومعرفة السنن والآثار (٣١: ١٨٠٧٦)، والمغنى (٨: ٣٥٣).

١٩٤٢٥ – وفي رُكُوبِ يَزِيدَ ومَشْي أَبِي بَكْرٍ رُخْصَةً في أَنَّ الجَلِيلَ مِنَ الرَّجَالِ رَاجِلاً مَعَ مَنْ هُوَ دُونَهُ رَاكِبًا للتَّوَاضُع ِ ، واحْتِسَابِ الْحُطَى في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا ذكرَ .

١٩٤٢٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهِما اللَّهُ على النَّارِ أو حَرَّمَهُ اللَّهُ على النَّارِ » .

رواه مَالِكُ بنُ عَبْدِ الله الخثعمي(١) عَنِ النَّبيُّ ﷺ (٢).

١٩٤٢٧ – وكَانَ مِنْ سُنَّتِهِم تَشييعُ الغُزَاةِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ ، وَفيهِ مَا كَانُوا عليهِ منْ حُسْنِ الأُدَبِ ، وَفيهِ مَا كَانُوا عليهِ منْ حُسْنِ الأُدَبِ ، وَجَمِيلِ الهدي ، أَدَاء مَا يَلْزَمُهم مِنْ تَوقِيرِ أَثِمَّةِ العَدْلِ ، وَإِجْلاَلِهم وَبِيرٌ مُعْم .

١٩٤٢٨ - وأمَّا قولُهُ: ﴿ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَومًا زَعَمُوا أَنَّهُم حَبَّسُوا أَنْفُسَهُم لِلَّهِ ، فَإِنَّهُ أَرَادَ الرُّهْبَانَ المُنْفَرِدِينَ عَنِ النَّاسِ في الصَوامع لا يُخَالِطُونَ النَّاس ، وَلا يَطَّلِعُونَ عَلى عَورَةٍ ، وَلا فيهم شَوكَةٌ وَلا نَكَايَةٌ بِرَأْي ، ولا عَمَل .

۱۹٤۲۹ – ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ إِبْنِ أَبِي شَيبَةَ ، قَالَ :حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُليمانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَرطاة ، عَنْ يحيى بْنِ المطيعِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) قال البخاري أن له صحبة ، وذكره ابن حبان في الصحابة (٣ (٣٧٩) ، ثم ذكره في التابعين (٣٨٥:٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦٧:٣) والطيالسي (١٧٧٢) ، وأبو يعلى (٢٠٧٥) ، وابن حبان (٢٠٤٥) ، والبيهقي في السنن (٩: ١٦٢) ورواه أحمد في المسند (٤٧٩:٣) من حديث رافع بن حديج ، و(٥: ٢٢٦) من حديث مالك الخثعمي . وعزاه الهيثمي في المجمع (٥: ٢٨٥) للطبراني وأبي يعلى وأحمد . ورجاله ثقات .

الصِّدِّيقَ ( رضي الله عنه ) بَعَثَ جَيْشًا ، فَقَالَ : ( اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَفَاتَهُم شهادةً في سَبِيلِكَ ) .

ثُمَّ قَالَ 1 إِنَّكُمْ تَأْتُونَ قَومًا في صَوَامِعَ لَهُم ، فَدَعُوهُم ، وَمَا أَعْمَلُوا أَنْفُسَهِم لَهُ ، وَتَأْتُونَ قَومًا قَدْ فَحَصُوا عَنْهُ ، (١) .

١٩٤٣٠ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جريجٍ ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الحديثَ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، إلا أَنَّهُ قالَ : وَسَتَجِدُ أَقُوامًا فَحَصُوا عَنْ أُوسَاطِ رُوُوسِهِم مِنَ الشَّعْرِ ، وتَركُوا مِنْها أَمْثَالَ العَصَائِبِ ، فاضْرِبُوا مَا فَحَصُوا عَنْهُ بالسَّيْفِ » (٢) .

ثُمُّ ذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ عَلَى حَسبِ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ (٢).

١٩٤٣١ - قَالَ عَبْدَ الرزَّاقِ: الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُوُّوسِهم الشمامسة ، والَّذِين حَبَسُوا أَنْفُسَهم هُمْ الرُّهْبَانُ الَّذِينَ في الصَّوَامع (٤).

المُعَانُ المُخَالِطُونَ ١٩٤٣٢ - قال أبو عمر :الشَّمَامسةُ هُمْ أَصْحَابُ الدَّيَانَاتِ ، والرُّهْبَانُ المُخَالِطُونَ للنَّاسِ مِنْ أَهْلٍ دِينِهِم وغيرِ دِينهم ، وَفِيهم الرَّأْيُ والمكِيدَةُ ، والعَونُ بِما أَمْكَنَهُم ، وَلِيسُوا كَالرُّهْبَانِ الفَارِّينَ عَنِ النَّاسِ المُعْتَزِلِينَ لَهُم في الصَّوَامِع .

١٩٤٣٣ – رَوى مَعْمَرٌ عن الـزهري ، قـالَ : كان أَبُو بكْرٍ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَى

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٣٨٧) .

<sup>(</sup>٢) وَهِمَ الناسخ ، فأدخل حـديث سفيان ابن عيينة المتقدم ذكـره مع حديث ابن جريج ، رغـم أنه استدرك على نفسه فضرب على بعض هذا التكرار في الأصل .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٠٠) ، الأثر (٩٣٧٦) .

<sup>(</sup>٤) المصنف (٥: ٢٠٠).

الشَّامِ، قالَ: إِنَّكُم سَتَجِدُونَ قَومًا فَحَصُوا عَنْ رُؤُوسِهِم فَفَلَّقُوا رؤوسهم بالسَيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَومًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهم في الصَّوَامع فَذَرُوهُم بَخَطَايَاهُم (١).

١٩٤٣٤ – وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامعِ والعُميَّانِ ، والزَّمْنَى .

١٩٤٣٥ – فَقَالَ مَالِكٌ : لا يُقْتَلُ الأَعْمَى ، وَلا المُعْتُوه ، ولا المُقْعَدُ ، وَلا أَصْحَابُ الصَّوَامع . الَّذِينَ طينوا البَابَ عَليهم ، لا يُخَالِطُونَ النَّاسَ .

١٩٤٣٦ – وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَٱصْحَابِهِ .

١٩٤٣٧ – قَالَ مَالِكٌ : وَأَرَى أَنْ يَتَرَكَ لَهُم مِنَ الْأَمْوَالِ مِقْدَارَ مَا يَعِيشُونَ بِهِ ، لِلاَ أَنْ يُخَافَ مِنْ أَحَدِهِم ، فَيُقْتَل .

١٩٤٣٨ – وَقَالَ الثُّورِيُّ : لا يُقْتَلُ الشَّيْخُ والمَرَّأَةُ والمُقْعَدُ .

١٩٤٣٩ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ : لا يُقْتَلُ الحُرَّاسُ والزُّرَّاعُ ، ولا الشَّيخُ الكَبِيرُ ، وَلاَ المَجْنُونُ ، وَلا الرَّاهِبُ .

١٩٤٤ - وَقَالَ اللَّيثُ : لا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ في صَومَعَتِهِ ، وَيتركُ لَهُ مِنْ مَالِهِ لَقُوتُ.

١٩٤١ – وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رِوَايتَانِ : (إحداهُما) : أَنَّهُ يُقْتَلُ الشَّيْخُ والرَّاهِبُ . ١٩٤٤ – واخْتَارَهُ المزَنِيُّ ، وَقَالَ : هُوَ أُولَى بأصله قَالَ : لأنَّ كُفْرَ جَمِيعهم

ر ١) مصنف عبد الرزاق (٥ : ٢٠٠) ، الأثر (٩٣٧٧) ، في السنن الكبرى للبيهقي (٩:٩٥) : وفدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ٤ .

وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا حَلَّت دِمَاؤُهم بِالكُفْرِ(١) .

۱۹۶۶۳ – قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدَ يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَهْيُ أَبِي بَكْرِ ( رضي الـله عنه ) عَنْ قَتْلِهم ؛ لأنْ لا يَشْتَغلوا بالمقامِ على الصَّوَامع ، فَيَفُوتهم مَا هُوَ أَعْوَد عَلَيهم ، كَمَا أَنَّهُ قَدْ نَهِي عَنْ قَطْعِ الشَّجَرِ المُثْمِرِ ، لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ قَدْ وَعَدَهُم بِفَتح الشَّام.

١٩٤٤ – وَاحْتَجُّ الشَّافِعِيُّ في قَتْلِهِم بِأَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيُّ أَمَـر بِقَتْلِ دُرَيْد بْنِ الصَّمَّةَ (٢) يَومَ حنين ٍ .

١٩٤٤٥ – قال أبو عمر: يَحْتَجُّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قالَ: ( اقْتَلُوا الشيوخَ الْشُرْكِينَ ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهِم (٣) » .

<sup>(</sup>١) مختصر المزني (٢٧٢) في ( جامع السير ) .

<sup>(</sup>٢) هو دريد بن الصمة الجشمي البكري ، من وزان : شجاع ، من الأبطال ، الشعراء ، المعمرين في الجاهلية . كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم ، وغزا نحو مئة غزوة لم يهزم في واحدة منها . وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه ، وأدرك الإسلام ولم يسلم ، فقتل على دين الجاهلية يوم حنين، وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً به ، وهو أعمى ، فلما انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن رفيع السلمي فقتله . له أخبار كثيرة . والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث .

الأغاني طبعة دار الكتب ١٠: ٣-٤٠ والمحبر ٢٩٨ و ٢٩٩، وفيه: ﴿ واسم الصمة: معاوية بن الحارث بن معاوية بن بكر بن هوازن ﴾ وشرح الشواهد ٣١٧ والتبريزي ٢:٥٦: وتهذيب الأسماء واللغات ، القسم الأول من الجزء الأول: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٧٠) باب و في قتل النساء ، (٣: ٥٥) ، والترمذي في السير (٣) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٧٠) باب و ما جاء في النزول على الحكم ، (٤: ٥٤) وقال : حسن صحيح غريب ، والبيهقي في السنن (٩: ١٩) ، وفي معرفة السنن والآثار ، (١٨٠٩٨:١٣) ، وقال : إذا كان المراد : بالشرخ : الصغار ، والخرية ، فالمراد بالشيوخ في مقابلهم : الرجال البالغين ، والحجاج بن أرطاة =

١٩٤٤٦ - رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ سَمْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلْكَ .

١٩٤٤٧ - وَقَالَ البُخَارِيُّ: سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيح (١) .

١٩٤٤٨ – وَقَالَ الطُّبَرِيُّ : إِن قَاتَلَ الشَّيخُ أَو المرَّأَةُ أَو الصَّبِيُّ قُتِلُوا .

١٩٤٤٩ – وَهُوَ قُولُ سَحْنُونَ .

۱۹۶٥ - واحْتَجُّ الطَّبَرِيُّ بِمَا رَوَاهُ الحجاجُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قالَ : وَمَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ ، فَقَالَ عَبَّاس ، قالَ : وَمَنْ قَتَلَ هَذِهِ ؟ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَازَعَتْنِي قائم سيفي ، فَسكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢) .

١٩٤٥١ - قال أبو عمر : لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ فِيمَنْ قَاتَلَ مِنَ النَّسَاءِ والشُّيُوخِ أَنَّهُ مُبَاحٌ قَتْلُهُ ، وَمَنْ قَدَرَ على القِتَالِ مِنَ الصَّبْيَانِ ، وَقَاتَلَ ، قُتِلَ .

١٩٤٥٢ - وَقَدْ رَوى دَاودُ بْنُ الحصينِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَامِ المَّوَامِعِ ، (٣) .

<sup>=</sup> غير محتج به ، والحسن عن سمرة : منقطع في غير حديث ( العقيقة) فيما ذهب إليه بعض أهل العلم بالحديث والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سماع الحسن من سمرة تقدم القول فيه انظر ترجمة الحسن في المجلد الخامس ، الفقرة (٦٨٦٥) وحاشيتها ،والصفحة (٢٠) أيضًا .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحاشية الأولى للفقرة (١٩٣٩٣) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٥ : ٣١٦) ، وقال : رواه أحمد (١ : ٣٠٠) وأبو يعلى ، والبزار ، والطبراني في الكبير والأوسط .. ، وفي رجال البزار : إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: وثقه أحمد ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجال البزار رجال الصحيح .

وإبراهيم هو ابن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري ، قال أحمد : ﴿ ثُقَّةَ ﴾ ، وقال العجلي : =

١٩٤٥٣ – وأمَّا قــولُ أبــي بَكْر ٍ – رضــي الـلَّهُ عـنــه – : ﴿ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةٌ ۖ ، وَلَا صَبِيًّا ﴾ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ في صَدْرٍ هَذَا البَابِ (١) .

١٩٤٥٤ - وأمَّا قُولُهُ: ( لا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلا تُخَرِّبنَّ عَامِرًا ) ، إلى آخرِ الحَديثِ = وَقَدْ خَالَفَ مَالِكٌ في ذَلكَ ، فقالَ : لا بَأْسَ بِقَطْعِ نَخْلِ الكُفَّارِ وَثِمَارِهم، وَحَرْقِ رَوُبُهَا المَوَاشِي فَلاَ تُحَرْقُ .

١٩٤٥٥ – والحجَّةُ لَهُ في خِلاَفِهِ أَبِي بِكُرِ (رضي الله عنه) « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّهَ عَلَيْهِ وَحَرَّقَها » ، وأَنَّهُ عَلَيْهُ نَهِى عَنْ تَعْذِيبِ البَهَاثِم ، وَعَنِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهَاثِم ، وَعَنِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ تَعْذِيبِ البَهَاثِم ، وَعَنِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ تَعْذِيبِ البَهَاثِم ، وَعَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْلِ عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَيْكُولُولُ ال

١٩٤٥٦ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، والنُّورِيُّ : لا بَأْسَ بِتُخرِيبِ دِيَارِهِم ،

(١) في الحديث (٩٣٨).

<sup>= (</sup> حجازي ثقة ) ، وضعفه ابن معين ، والنسائي ، والعقيلي ، وابن حبان ، وقال الـدارقطني ، والذهبي : (متروك ) ، وقال البخاري : ( منكر الحديث ) ، وقال الترمذي في السنن : ( يُضَعّف في الحديث).

وانظر ترجمته في : التاريخ الكبير (٢٧١:١:١) ، والضعفاء الصغير ، رقم (١٢) ، ضعفاء النسائي، رقم (١١) ، الجروحين النسائي، رقم (١١) ، الجرح والتعديل ، (١:١:٨) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (٢:١) المجروحين (١:٩:١) ، ميزان الاعتدال (١:٩١) ، وتهذيب التهذيب (١:٩:١) .

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث رقم (٢٧٢٧) من مسند الإمام أحمد: و الظاهر عندي أن مَنْ تكلم فيه فإنما تكلم في حفظه وفي خطئه في بعض ما يروي ، فقد قال الحربي : وشيخ مدني صالح له فيضل ،ولا أحسبه حافظًا ، ، وقال ابن سعد : وكان مصليا عابدًا ، صام متين سنة، وكان قليل الحديث ، ، وقال العقيلي : و له غير حديث لا يتابع على شيء منها ،

وقَطْعِ الشَّجَرِ وَحَرْقِها ؛ لأَنَّ اللَّهِ تعالى يَقُولُ ﴿ مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَة (١) ... ﴾ الآية [الحشر: ٥].

١٩٤٥٧ - وَأَجَازُوا ذَبْعَ المَاشِيَةِ إِذَا لَمْ يقدرْ على إِخْرَاجِها .

١٩٤٥٨ - وقالَ الأوْزَاعِيُ<sup>(٢)</sup> : أَكْرَهُ قَطعَ شَجَرَة مُثْمِرَة مِ، أَو تَخْرِيبَ شيْءٍ مِنَ العَامِرِ كَنِيسَة ِ أَو غَيرِها .

١٩٤٥٩ – وَعَنِ الأُوْزَاعِيِّ فَي رِوَايَة ِ أُخْرَى : أَنَّهُ لا بَأْسَ بِأَنْ يحرقَ الحِصْن إِذَا فَتَحَهُ المُسْلِمُونَ ، وَإِنْ أَحْرَقَ مَا فِيهِ مِنْ طَعَامٍ أَو كَنِيسَةٍ ، وَكَرِهَ كَسْرَ الرَّحَا وَإِفْسَادَهَا.

١٩٤٦٠ – قالَ : وَلَا بَأْسَ بِتحْرِيقِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ العَدُوُّ .

١٩٤٦١ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): يحْرَقُ الـشَّجَرُ الْمُثْمِرُ والبـيُوتُ إِذَا كَانَتْ لَهُم مَعَاقِلُ، وَآكْرَهُ حَرْقَ الزَّرْعِ وَالْكَلاَّ .

١٩٤٦٢ – وَكَرِهَ اللَّـيْثُ إِحْرَاقَ النَّحْلِ والشَّجَرِ الْمُثْمِرِ ، وَقَالَ لا تُعْقَرْ بَهِيمَةً .

١٩٤٦٣ – وَتَأُوَّلَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ في حَدِيثِ أَبي بَكْرِ اللَّهُ كُورِ ، قَالُوا : إنَّما ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ وَعَدَهُم أَنْ يَفْتَحَها اللَّهُ عَلَيهِم (١) .

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الفقرة (١٩٤٦٣).

<sup>(</sup>١) ( لينة ) : هي أنواع التمر كلها إلا العجوة ، وقيـل : كِرَام النخل ، وقيل : كل النخل . وقيل : كل الأشجار للينها ، وأصله : لِونة . فقلبت الواو ياء لكسرة اللام .

<sup>(</sup>٢) سير الأوزاعي في كتاب ( الأم » (٧ : ٣٥٦) باب ( قطع أشجار العدو » .

٣) في و الأم، (٤: ٢٥٧، ٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي في ( الأم) (٣٠٦:٤) باب ( قطع أشجار العدو ) : يقطع النخل ويـحرق وكل ما لا روح فيه كالمسألة قبلهـا ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عـن أن يقطعوا شـجـرا مثمرًا إنمـا هـو لأنـه =

المعيد بن نصر ، قال أبو عمر : مَنْ ذَهَبَ إلى الأُخْذِ بِقُولِ أَبِي بَكْرٍ فَمِنْ حُجَّتِهِ مَا حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ نَصْر ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِم ، قالَ : حدَّثنا ابْنُ وَضَّاح ، قالَ : حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قالَ : حدَّثنا يحيى بنُ آدم ، قالَ : حدَّثنا الحسنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ النّبي عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا عَنْ خَالِدِ بْنِ الفَرْرِ ، قالَ : حدَّثنا أَنسُ بْنُ مَالِك ، عَنْ النّبي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا مَنْ مَالِك مَنْ النّبي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا مُنَا أَنسُ بُنُ مَالِك يَ مَنْ النّبي عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا مُنْ مَالِك يَ مَنْ النّبي عَلَيْهِ مَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا مُنْ مَالِك يَ مَنْ النّبي عَلَيْهُ مَالِك يَ اللّهُ مَنْ النّبي عَلَيْهُ مَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا مُنْ مَالِك يَ مَنْ النّبي عَلَيْهُ مَالَ : ﴿ لا تَقْتُلُوا مُنْ مَالِك يَاللّهُ مَالِك مَنْ النّبي مُنْ مَالِك يَالُونُ مَالِك يَالَمُ مَنْ النّبُ مُنْ اللّهُ مَنْ النّبي مُنْ مَالِك يَاللّهُ مَنْ النّبي مُنْ مَالِك يَاللّهُ مَنْ النّبُ مِنْ النّبي مُنْ مَالِك يَالُونُ مُنْ مَالِك يَالّهُ مِنْ النّبُولُ مَنْ مَالِك يَالُونُ مِنْ النّبُونُ الْفَرْدِ ، قالَ : ﴿ لا المُرَاقَ مُنْ وَلا الْمُؤْلُونُ مِنْ النّهُ مُنْ اللّهُ مَالِكُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُسَيّخًا فَالِيا مُنْ اللّهُ مِنْ المُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْفُرْدِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُلْكُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

19870 - قَالَ أَبُوبِكُرِ : وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ، عَنْ يَزِيد بِنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ زِيد بِنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ زِيد بِنِ أَبِي أَبِي زِيادٍ ، وَلا عَنْ زِيد بِنِ وَهِبٍ ، قَالَ : أَتَانِي كِتَابُ عُمَرَ ( رضي الله عنه) : ﴿ لا تَغُلُّوا ، وَلا تَغْدُرُوا ، ولا تَقْتُلُوا وَلِيداً ، واتَّقُوا اللَّهُ فِي الفَلاحِينَ (٢) .

<sup>=</sup> سمع رسول الله عَلَيْهُ يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فلما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين وقد قطع رسول الله عَلَيْهُ يوم بني النضير فلما أسرع في النخل قيل له قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم فإن قال قائل: قد ترك في بني النضير قيل ثم قطع بالطائف وهي بعد هذا كله وآخر غزاة لقى فيها قتالا.

أعاده أيضاً في سير الأوزاعي في كتاب و الأم ، (٨: ٨٥٢) وذكر البيهةي في و دلائل النبوة اعاده أيضاً في سير الأوزاعي في كتاب و الأم ، (٨: ٢٥٨) وذكر البيهةي في قد قالت (٣٥٩:٣) في قوله تعالى : ﴿ ما قَطَعْتُم من لينة ﴾ إلى قوله : ﴿ وليجزي الفاسقين ﴾ ، فقد قالت اليهود عند قطع النبي عَلَيْ نخلهم وعَقْر شجرهم : يا محمد زعمت أنك تريد الإصلاح ، أفهن الإصلاح عقر الشجر وقطع النخل والفساد ؟ فَشَقَ ذلك على النبي عَلَيْ ، ووجد المسلمون من قولهم في أنفسهم من قطعهم النخل خشية أن يكون فساداً ، فقال بعضهم لبعض : لا تقطعوا ، فإنه بما أفاء الله علينا ، فقال الذين يقطعونها : نغيظهم بقطعها ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ يعني النخل فيإذن الله وما تركتم ﴿ قائمة على أصولها ﴾ فيإذن الله ، فطابت نفس النبي عَلَيْ وأنفس النجل فيإذن الله وما تركتم ﴿ قائمة على أصولها ﴾ فيإذن الله ، فطابت نفس النبي عَلَيْهُ وأنفس النجل وعقر الشجر خزيًا لهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد ، ح ( ٢٦١٤) ، باب في دعاء المسركين (٣ : ٣٧-٣٨) ، وسيأتي قريبًا بطوله في (١٩٤٧١) .

<sup>(</sup>٢) خراج يحيى (٥٠) ، وسنن البيهقي (٩١:٩)، والمغني (٤٧٩:٨) ، ودمعرفة السنن والآثار(١٨١٠٣:١٣).

١٩٤٦٦ – قَالَ: وحدَّثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ ، عَنْ لَيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: ( لا يُقتلُ في الحَرْبِ الفَتى والمَرَّاةُ ولا الشَّيخُ الفَانِي ، ولا يُحْرَقُ الطَّعَامُ ، ولا النَّحْلُ، ولا تُخَرَّبُ البُيُوتُ ، وَلا يقطَعُ الشَّجَرُ المُثْمِرُ » .

١٩٤٦٧ – وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِقَول ِ مَالِك ِ والشَّافِعِيِّ في قَطع ِ النَّخْل ِ، حَدِيثُ نَافع ِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وحرق َ »(١) .

١٩٤٦٨ - وَحَدِيثُ أُسَامَةً بْنِ زَيدٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى أَرْضِ يُقَالَ لَهَا ﴿ أَبْنَا ﴾ ، فقالَ ، اثْتِها صَبَاحًا وحرَّقُ (٢) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواه الثمافعي في و الأم ، (٤: ٨٥١) ، وأخرجه البخاري في الجهاد ، الحديث (٣٠١) باب وحرق الدور والنخيل ، فتح الباري (٣:١٥) ، وفي المغازي ، الحديث (٣٠٤) ، باب وحديث بني النضير ، فتح الباري (٣٢٩) ، وفي التفسير في تفسير سورة الحشر ، وأخرجه مسلم في المغازي ، الحديث (٢٧٤) ، من طبعتنا ص (٢: ٢٨) ، باب و جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، وبرقم : ٢٩ – (١٧٤١) ، ص (١٣٦٥) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢١٥) باب و في الحرق في بلاد العدو ، (٣٠١) ، والترمذي في السير (٢٥٥١) ، باب و في المتحريق والتخريب ، (٤: ٢١) ، وفي تفسير سورة الحشر ، الحديث (٣٠٠٢) ، ومرضه في السير من سننه الكبرى على ما جاء في و تحفة الأشراف ، (٢: ١٩٥١) من البيهقي الكبرى المحدوق بأرض العدو ، (٢: ١٩٥١) ، وموضعه في منن البيهقي الكبرى (٢: ٨) ، والإمام أحمد في مسنده (٢: ٨ ، ٢٠ ، ٨ ، ٨ ، ١٩٠٢ ، ١٤٠ ) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢: ٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في ( الأم) (١٥٨:٤) ، ومن طريقه: البيهقي في ( السنن) (٩: ٨٤) ، وأخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) (٥: ٠٠٠) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٤٣) باب ( التحريق بأرض العملو (٢: ٨٤٨) ، وفي إسناده: صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف ، وتقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١٠: ٥٣٥) .

٩٣٩ - وأمَّا حَدِيثِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ مِنْ عُمَّالِهِ : أَنَّهُ بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُم: 
﴿ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ . في سَبيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، لا تَغَلُّوا . وَلا تَعْدُروا . ولا تَمَثَّلُوا ، وَلا تَقَتَّلُوا وَلِيدًا ﴾ . وقل ذلك لِجيُوشِك وَسَرَايَاك إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ (١) .

١٩٤٦٩ - قَالَ أَبُو عَمْو : يَتَّصِلُ مَعْنَى حَديث [ عمر بن عبد العزيز] هذا مِنْ حديثِ بُرَيْدَة الأُسْلَمِيِّ ، عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَمِنْ حَديثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ .

الله المواحِدِ البزارُ ، قالَ : حدَّثناهُ عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا عبيد بْنُ عَبْدِالوَاحِدِ البزارُ ، قالَ : حدَّثناهُ محبوبُ بْنُ موسى ، قالَ : أَخْبرَنا الفَزَارِيُّ أَبو إسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مرثدٍ ، عَنْ سُليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبيهِ ،

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٤٤٨ ، وهو جزء من حديث بريدة الذي أخرجه مسلم في المغازي (٤٤٤١) في طبعتنا ، الموطأ: ٢٠ - باب و تأمير الإمام الأمراء على البعوث ، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ، وهو برقم : ٢ - (١٧٣١) في كتاب الجهاد في طبعة عبد الباقي ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٢٠٥ ، ٣٥٨)، والدارمي (٢١٥٢) ، ورواه أبو داود في الجهاد (٢٦١٢) ، و باب في دعاء المشركين . (٣٧:٣) . ورواه عقبة (٢٦١٣) . الموضع السابق .

ورواه الترمذي في السير (١٦١٧) من طريقين كلاهما عن سفيان به ( باب ما جاء في وصيته في القتال ) (١٦٢٤ – ١٦٣)، وأخرج بعضه في الديات (١٤٠٨) ( باب ما جاء في النهي عن المثلة ) . (٤: ٢٢ – ٢٣) ، حديث بريدة حديث حسن صححيح . ورواه النسائي في الجهاد وفي السير (كلاهما وقال في الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٢: ٢١) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٠٠٢) ( باب وصية الإمام) . ٢٠٣٠) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٢٠٧٠)

قالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً على جَيْشٍ أَو سَرِيَّةٍ أَوصَاهُ في خَاصَّة ِ نَفْسِهِ بِتَقْوى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المسلمين خيرا ، ثم قال : اغزوا باسْم اللّهِ ، وفي سَبيلِ اللّهِ ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ ، اغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا ، ولا تَغْلُوا ، وَلا تُمَثّلُوا ، وَلا تَمَثّلُوا ، وَلا تَقْتلُوا وَلا تَقْتلُوا وَلا تَقْتلُوا . وَلا تَمَثّلُوا ، وَلا تَقَتلُوا وَلِي اللّهِ ، اغْزُوا وَلا تَغْدُرُوا ، ولا تَغَلُّوا ، وَلا تُمَثّلُوا ، وَلا تَقْتلُوا وَلِي اللّهِ ، اغْزُوا وَلا تَعْدُلُوا ، ولا تَعْدلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقَدّلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تُقْتلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَقَدّلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تَعْلَوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تُعْلَوا ، وَلا تُعْلَوا ، وَلا تُعْلَوا ، وَلا تُعْلُوا ، وَلا تُعْلُوا ، وَلا تَقْتلُوا ، وَلا تُعْلُوا ، وَلا تُعْلُوا ، وَلا تُقْلُوا ، وَلا تُعْلَدُ ، وَلا تُمْ مُنْ كُونُ اللّهِ ، اغْرُوا وَلا تَغْرُوا ، وَلا تَعْلُوا ، وَلا تُعْلُوا ، وَلا تُعْلُوا ، وَلا تُعْلَولُهِ .

اسْتَنْفَرَنَا رسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَس ، فَرَوَاهُ يحيى بْنُ آدمَ ، قالَ : حدَّننا الحسنُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : « كُنَّا إِذَا اسْتَنْفَرَنَا رسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ نَزُلُنَا فِي ظَهْرِ اللَّهِ عَتَى يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَا

١٩٤٧٣ – والغَدْرُ أَنْ يُؤْمِّنَ ، ثُمَّ يَقْتُلَ ، وَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعٍ ، والغَدْرُ والقَتْلُ سواءً ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ : ﴿ الْإِيمَانُ قَيْدُ الفَتْكِ ، لا يُفتَكُ مُؤمنٌ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) تقدم في (۱۹٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو الباب (١٣) من هذا الكتاب = كتاب الجهاد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦٧:١) من حديث الحسن عن الزبير أن رجلاً قال للزبير : ألا أقتل لك عليا ؟ قال : كيف تقتله ؟ قال : أفتك به. قال : لا. قال رسول الله عليا ؟ فذكر الحديث .

١٩٤٧٤ - وقالَ عليه السلامُ: ( يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ القِيَامَةِ عند إسْتِهِ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدْرَةُ فُلاَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمانِ» (٢) مِنْ حديثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

١٩٤٧٦ - وَمِنْ حَديثِ شدادِ بْنِ أُوسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِذَا قَتَلْتُم

١٩٤٧٧ - ومَنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عن سَمْرةً ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصِينِ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ

(۱) لفظ مسلم في الصحيح في كتاب المغازي ، ح (٤٥٦) ، باب تحريم المغدر (٦ : ١٨-١٩) من طبعتنا ، وأخرجه البخاري في الجزية (٣١٨٦) باب (إثم الغادر للبر والفاجر) ، فتح الباري (٦ : ٣٨٣) ، والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما ذكره المزي في (تحفة الأشراف) ( ٣٩:٧) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٧٧) باب (الوفاء بالبيعة ) ( ٢٠٩٠٩) .

(٢) أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١ : ٣٩٣) ، وأبو داود في الجهاد (٢٦٦٦) باب « في النهي عن المُثلَة » (٣ : ٣٥) ، وإسناده صحيح .

(٣) أخرجه الطيالسي (١١٩) ، وعبد الرزاق (٢٠٤) ، والدارمي ٢/٢٨ ، والإمام أحمد ١٢٣/٤ ، و ٢٤ و ١٢٥ ، ومسلم (١٩٥٥) في طبعة عبد الباقي في الصيد : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وأبو داود (٢٨١٥) في الأضاحي : باب و في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ، والترمذي (٢٠٤١) في الديات : باب النهي عن المثلة ، والنسائي ٢٢٧/٧ في الضحايا : باب الأمر والترمذي (٢٠٤١) في الديات : باب النهي عن المثلة ، والنسائي ٢٢٧/٧ في الضحايا : باب الأمر بإحداد الشفرة ، وابن ماجه (١٣٧٠) في الذبائح : باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، والطبراني (٢١١٧) و (٢١١٧) و (٢١١٧) و (٢١١٧) ، والبيهقي في والسنن ، ٢٠/٩ ومن طرق عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس .

وأخرجه عبد الرزاق (۸۰۳) ، وأحمد ۱۲۳/۶ ، والطبراني (۷۱۲۱) و (۷۱۲۲) من طريق أيوب، و(۷۱۲۳) من طريق عاصم الأحول ، كلاهما عن أبي قلابة ، به .

اللَّهِ عَلَّهُ نَهِى عَنِ المُثْلَةِ ١٠٥٠ .

١٩٤٧٨ - وَأَمَّا قُولُهُ فِيهِ : ﴿ وَلا تَجْبُنْ ﴾ ، فإنَّهُ أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لاَّ تَفْعَلْ فِعْلَ الجَبَانِ ؛ امْتِثَالاً لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِذَا لَقيتُمْ فِقَةً فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كثيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم واصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين ﴾ [ الأنفال : ٤٥ - ٤٦] .

١٩٤٧٩ - وَهَذَا الْحِطَابُ إِلَى مَنْ فيهِ قوة ، وَلَهُ جَنَانٌ ثَابِتٌ .

١٩٤٨٠ - وَأَمَّا مَنْ لَيَس فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لا يُكَلَّفُ مَا لَيسَ في وُسْعِهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٩٤٨١ - وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - أَنَّها قَالَتْ : ﴿ مَنْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسهِ جَبْنًا ، فَلاَ يَغْزُ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٦٧) ، باب و في النهي عن المثلة ، (٣:٣٥) ، والإمام أحمد في و مسنده، (٢٠) ، وعلى بن المديني في و علل الحديث ومعرفة الرجال ، ، ص (٦٣) من تحقيقنا ، والبيهقي في و السنن ، (٢:٩) ، وفي و معرفة السنن والآثار، (١٣:١) .

## (٤) باب ما جاء بالوفاء بالأمان (\*)

• ﴿ ٩ ﴿ ﴿ وَكُرَ فِي ﴿ وَاللَّهُ ، عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْمَحْمُ وَعَنْ مَعْنَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ وَلَّابُونَ الْعِلْجَ . حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ . قَالَ رَجُلٌ : مَطْرَسُ ( يَقُولُ لَا تَخَفُ ) فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ ، وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدِ لا تَخَفُ ) فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ ، وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدِ

(\*) المسألة - ٤٨٥ – الأمان = عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين ، وركنه = الـلفظ الدال عليه نحو قول المجاهد : قد أعطيتكم الأمان ، ونحوها .

وهو إما عام أو خاص :

فالعام: ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية ، ولا يعقده إلا الإمام أو نـائبه . كعـقد الهدنة وعقد الذمة ؛ لأن هذا العقد من المصالح العامة التي يختص الإمام بالنظر فيها .

والخاص: ما يكون للواحد أو لعدد محصور كعشرة فما دون. ولا يجوز لأكثر من ذلك كأهل بلدة كبيرة لما فيه من افتئات على الإمام، وتعطيل للجهاد. وما نص عليه الحنفية من إعطاء الفرد حق تأمين أهل حصن أو مدينة لا دليل عليه ؛ لأن الأحاديث الواردة في الأمان محصورة في حالات فردية معينة كما سنرى.

والعام : إما مؤقت وهو الهدنة ، أو مؤبد وهو عقد الذمة .

شروط الأمان : اشترط الحنفية لصحة الأمان شروطًا أربعة :

١ – أن يكون المسلمون في حال ضعف ، والكفار في حال القوة .

٢ ـ العقل : فلا يجوز أمان المجنون والصبي غير المميز ؛ لأن العقل شرط في أهلية التصرف .

٣ – البلوغ وسلامة العقل في الآفات المرضية .

٤ - الإسلام: فلا يصح أمان الكافر ولو ذميًا ، وإن كان يقاتل مع المسلمين ؛ لأنه متهم بالنسبة للمسلمين ، فلا تؤمن خيانته ، والأمان مبني على مراعاة مصلحة المسلمين ، والكافر مشكوك في تقديره المصلحة .

فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ(١) .

١٩٤٨٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ . ١٩٤٨٢ م - قَالَ أَبُو عُمْرَ : قِيلَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الكُوفَة ِ : سُفْيَانُ النَّورِيُّ ، وَقَدْ روى مَالِكٌ ، عَنْ يحيى بْنِ مضر وَلا يبعدُ أَنْ يروي مَالِكٌ ، عَنْ يحيى بْنِ مضر الأَنْدَلُسِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّورِيُّ ، وَقَدْ روى مَالِكٌ ، عَنْ يحيى بْنِ مضر الأَنْدَلُسِيِّ ، عَنْ سُفْيانَ الثوريُّ ، قالَ : الطَّلْحُ المنظُود : المَوْزُ .

۱۹٤۸۳ – وقَدْ روى الشوريُّ ، عَنْ مَالِكِ حسديث : ( الأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيًّـها (٢)) .

١٩٤٨٤ – وفي هذا البابِ :

وَسُيْلَ مَالِكٌ عَنْ الإِسْارَةِ بِالأَمَانِ ، أَهِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجَيُوشِ : أَنْ لا تَقْتُلُوا أَحَدًا أَسْارُوا إَلَيْهِ بِالْأَمَانِ . لأَنَّ الإِسْارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ . وَإِنَّهُ بَلَغَيْنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ ، إلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُولَ") .

١٩٤٨٥ - وقال أبو عمر : إذَا كَانَ دَمُ الحَرْبِيِّ الكَافِرِ يَحْرُمُ بِالْأَمَانِ ، فَمَا ظَنَّكَ بِالْمُورِ يَحْرُمُ بِالْأَمَانِ ، فَمَا ظَنَّكَ بِالْمُورِ يَعْرُمُ بِالْأَمَانِ ، فَمَا ظَنَّكَ بِالْمُؤَمِّنِ الْغَدْرِ بِهِ والقَتْلِ ؟ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الْفَيْدِ بِهِ والقَتْلِ ؟ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الْفَيْدُ الفَتْكِ ، لا يُفْتَكُ مُؤْمِنٌ »(٤) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٤٨ ، ومعرفة السنن والآثار (١٣ : ١٨١٢٥ ) ، وقال البيهقي : هذا عن عمر منقطع .

<sup>(</sup>٢) توفي الإمام مالك عام (١٧٩) هـ ، وتوفي الإمام سفيان الثوري سنة (١٦١) هـ .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تقدُّم في (١٩٤٧٣).

١٩٤٨٦ - وذَكَرَ ابْنُ أبي شَيْبَة ، قَالَ : حـدَّثنا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثنا الأَعْمَشُ ،
 عَنْ أبي وَاثِلٍ ، قَالَ : ﴿ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانَقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ :
 لا تَخفْ ، فَقَدْ أُمَّنَهُ ، وإِذَا قَالَ : مَتْرَسْ (١) ، فَقَدْ أُمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأنْسِنَة (٢) .

١٩٤٨٧ – قالَ : وحدُّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حميدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قالَ : حَاصَرْنَا تُسْتَرَ ، فَنَزَلَ الهُرْمُزَانُ على حُكُم عُمَرَ منزلهُ بِهِ أبو موسى معي ، فَلَمَّا قَدمنا على عُمَرَ سَكَتَ الهرمزانُ ، فَلَمْ يتكلُّمْ ، فقال عمر : تَكَلُّمْ ، فَقَالَ : كَلامُ حيَّ أَمْ كَلاَّمُ مِّيِّت مِ عَالَ عُمَرَ تَكَلُّمْ فَلاَ بَأْسَ، فَقَالَ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ مَا خلَّى اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَكُم . كُنَّا نَقَتْلُكُم ، وَنَعْصِيكُم ، فأمَّا إِذْ كَانَ اللَّهُ مَعَكُم لَنْ يَكُونَ لَنَا بِكُمْ يَدَان ِ ، فَقَالَ : نَقَتُلُهُ يِهِ أَنس قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ ! قُلْتُ خلفي شوكة شديدة ، وعدوا كشيرا إنْ قَتَلْتُهُ يَفِسَ القَومُ مِنَ الحَيَاةِ ، وَكَانَ أَشَدٌ لِشَوْكَتِهم ، وإنِ اسْتَحييتهُ طَمعَ الـقومُ ، فقالَ : يـا أنسُ اسْتَحى قاتـل البراء بن مـالك ، ومجزأة بـن ثور ؟ فَلَمَّا خشيتُ أَنْ يتسلُّطَ عَلَيهِ قُلْتُ لَهُ : لَيسَ لَكَ إلى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ : أَعْطَاكَ أَصبتَهُ مِنْهُ؟ قُلْتُ : مَا فَعَلْتَ ولكُنَّكَ قُلْتَ لَهُ: تَكَلَّمْ ، فَلاَ بَأْسَ ، قَالَ : أَتَجِيئني بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، وإلاَّ بَدَأْتُ بِعَقُوبَتِكَ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِذَا أَنَا بِالزَّبَيرِ بْنِ العوَّامِ قَدْ حفظَ مَا حَفظْتُ ، فَشَهَدَ عِنْدَهُ ، فتركَهُ ، وأَسْلَمَ الهرمزانُ ، وفرضَ لَهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الموطأ : ﴿ مطرس، بالطاء ، وفي ﴿ معرفة السنن والآثار ﴾ ﴿ مترس ﴾ بالتاء .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٣٨٣ ، ٤٥٣) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيية (١٢ : ٤٥٦) و (٢٤:١٣) ، والبداية والنهاية (٨٧:٧) ، والأموال (١١٣) ، والمغني (٤٨٩:٨) ، وسنن البيهقي (٩٦:٩) .

وقال الشافعي وقبول من قَبِلَ من الهرمزان أنْ ينـزل على حكم عمر يوافق سنة رسول الله عليه =

قالَ : حَدَّثَني أبو يَزيد ، قالَ : خَرَجْنَا مَع أبي مُوسى الأَسْعري يَومَ فَتَحْنَا سُوقَ قَالَ : حَدَّثَني أبو يَزيد ، قالَ : خَرَجْنَا مَع أبي مُوسى الأَسْعري يَومَ فَتَحْنَا سُوقَ الأَهوازِ ، فَسَعى رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَينَمَا الأَهوازِ ، فَسَعى رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ خَلْفَهُ ، فَبَينَمَا يَسْعى وَيَسْعَيَانِ إِذْ قَالَ أَحَدُهما لَهُ : ( مَطْرَسُ ) ، فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَاهُ ، فَجَاءَا بِهِ ، وَأَبُو مُوسى يَضْربُ أَعْنَاقَ الأسارى حَتَّى انتهى الأَمْرُ إلى الرَّجُلِ ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّمَانُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسى : فَقَدْ جُعِلَ لَهُ الأَمَانُ ، قَالَ : الرَّجُلِينِ : إِنَّ هَذَا قَدْ جُعِلَ لَهُ الأَمَانُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسى : فَقَدْ جُعِلَ لَهُ الأَمَانُ ، قَالَ : وَمَا لَهُ كَانَ يَسْعَى ذَاهِبًا في الأَرْضِ ، وَقُلْتُ لَهُ : مطرس ، فَقَامَ فَقَالَ أَبُو مُوسى : وَمَا

<sup>=</sup> قبل من بني قريظة حين حصرهم وجهدتهم الحرب أنْ ينزلوا على حكم سعد بن معاذ .

وقول عمر (يرحمه الله): « لتأتيني بمن يشهد على ذلك غيرك ». ويحتمل أنْ لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين ويحتمل أنْ يكون احتياطًا كما احتاط في الإخبار، ويحتمل أنْ يكون في يديه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عن من في يديه . وأشبه ذلك عندنا أنْ يكون احتياطًا، والله أعلم .

ولا قود على قاتل أحد بعينه لأنَّ الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلم يَرَ عمر عليه قودًا . قودًا ، وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله ﷺ قد جاءه قاتل حمزة مسلمًا فلم يقتله به قودًا . (١٨١٢٩ - ١٨١٢١) .

واحتجُّ الشافعي في موضع آخر بقول الـله عز وجل : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ( الآية الكريمة ٣٨ من سورة الأنفال ) . وما سلف : ما انقضى وذهب .

١٨١٢٣ – وقال رسول الله ﷺ : ﴿ الْإِيمَانُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلُهُ ﴾ .

١٨١٧٤ – قال أحمد : وهذا في حديث عمرو بن العاص عن النبي ﷺ .

وفي رواية أخرى عنه ثنابتة : [ « أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الرِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ ) أخرجه مسلم في الإيمان – باب « كون الإسلام يهدم ما قبله » ] .

مطرس؟ قالَ : لا تَخَفُّ ، قَالَ : هَذَا أَمَانٌ فَخَلِّيا سَبِيلَهُ ، فَخَلْيَا سَبِيلَ الرَّجُل(١) .

١٩٤٨٩ – قالَ : وحدَّثنَا عبَّادُ بْنُ العوَّامِ ، عَنْ حصينِ بْنِ آبِي عَطَّيةَ ، قالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلى أَهْلِ الكوفةِ أَنَّهُ ذَكَرَ لي أَنَّ ﴿ مطرس »بِلِسَانِ العَرَبِ والفارسيَّةِ : لا تَخَفْ ، فَإِنْ قلتمُوهَا لِمَنْ لا يَفْهَمُ لِسَانَكُمْ ، فَهُو آمنٌ (٢) .

١٩٤٩٠ - قال أبو عمر: إنَّما قالَ مَالِكٌ في حَدِيثِ عُمَر: لَيسَ عَلَيهِ العَمَلُ ؟
 لأنَّ فيهِ قَتْلَ المؤمنِ بالكَافِرِ ، وهذَا أمْرٌ لَمْ يُجْتَمعْ بالمدينةِ عَليهِ ، ولا بِغيرِها .

١٩٤٩١ - وَقَدْ رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ( لا يُقْتَلُ مُؤْمِنَّ بِكَافِرٍ » وَسَتَأْتِي هذهِ المَسَأَلَةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ في مَوضِعِها(٣) .

١٩٤٩٢ – وَلا خِلاَفَ عَلِمْتُهُ بَينَ العُلَمَاءَ في أَنَّ مَنْ أَمَّنَ حَربيًا بِأَيٍّ كَلاَم لِهُم بِهِ •
 الأَمَانُ ، فَقَدْ تَمَّ لَهُ الأَمَانُ .

١٩٤٩٣ – وَأَكْثَرُهُم يَجْعَلُونَ الإِشَارَةَ الا مَانَ إِذَا كَانَتْ مَفْهُو مَةً بِمَنْزِلَةِ الكَلاَمِ.

١٩٤٩٤ – وَأَمَانُ الرَّفِيعِ وِالوَضِيعِ جَائِزٌ عِنْدَ جَمَاعَة ِ العُلَمَاءِ .

٥ ١ ٩ ٤ ٩ - وَأَمَانُ العَبْدِ وَالْمِرَّأَةِ عِنْدَ الجمهورِ جَائِزٌ (\*).

<sup>(</sup>١) المصنف الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٢: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٨٦ – يصح أمان العبد عند الجمهور ، ولم يجز أبوحنيفة أمان العبد المحجور عن القتال إلا أن يأذن له مولاه بالقتال ، لأنَّ الأمان عنده من جملة العقود ، والعبد محجور عليه ، فلا يصح عقده ، وقال الصاحبان : يصح أمان العبد ، لأنه مؤمن ذو قوة وامتناع يتحقق منه الخوف ، والأمان يكون بسبب الخوف .

١٩٤٩٦ – وَكَانَ ابْنُ الماجشونِ ، وسحنونُ يقولاَنِ: أَمَانُ المَرَّاةِ مَوقُوفٌ على إِجَازَةِ الإِمَامِ لَهُ ، فَإِنْ أَجَازَهُ لَهُ جَازَ ، فَهُوَ قـولٌ شَاذٌ لا أَعْلَمُ قَالَ بِهِ غَيــرهُمـا مِنْ أَثِمَّةِ الفَتْوَى .

١٩٤٩٧ – وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى قُولِهِما ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وعمرِو بْنِ العاص . ١٩٤٩٨ – وَقَدْ ذَكَرْنَا هذهِ المسْأَلَةَ ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيها في بَابِ صَلاَةِ الضَّحى مِنْ كتَابِ الصَّلاَة .

١٩٤٩٩ – وَأَمَّا أَمَانُ العَبْدِ ، فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لا يجيزُهُ إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلَ .

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدَّتُه يَغْتَسلُ وَفَاطِمةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه بِثُوب ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَهِ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئ بنتُ أبي طَالب ، فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَهُ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئ بنتُ أبي طَالب أَنَّه فَقَالَ : ﴿ مَرْجَبًا بِأُمْ هَانِي ۽ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَاني ركعَات مُلتَحفاً في فَقَالَ : ﴿ مَرْجَبًا بِأُمْ هَانِي عَلَيْ بِنُ أَبِي طَالبِ أَنَّهُ قُوبِ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا انْصَرَف قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي : عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالبِ أَنَّهُ وَتُولِكَ أَجَرَّنَا مَنْ أُجَرَّتُ مَنْ أَجَرُنَا مَنْ أُجَرَّتُ مَنْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتُ اللّهِ عَلَيْكَ : ﴿ قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتُ اللّهِ عَلَيْكَ : ﴿ قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرُتُ وَلَكَ ضُحى .

أخرجه البخاري في الطهارة ، رقم (٢٨٠) باب ( التستر في الغسل عند الناس ) . فتح الباري (٢٠٣١) ، (٢ (٣٨٧) ، وفي كتاب الجزية ، رقم (٢١٧١) ، باب ( أمان النساء . فتح الباري (٢٠٣٦) ، ومسلم في كتاب الطهارة ، رقم (٧٤٨) من طبعتنا ، وبرقم : ٨٢ –(٣٣٦) ، باب ( استحباب صلاة الضحى ) ، ص (١ : ٩٩٤) من طبعة عبد الباقي . كما أخرجه الترمذي في الاستغذان (٥ : (7 ) ) ، وفي السير ، باب ( ما جاء في أمان العبد والمرأة ) (٤ : ٢٤١) ، والنسائي في الطهارة (٢١٠١) ، وفي السير من سننه الكبرى على ما في ( تحفة الأشراف ) (٢١:٩٥٤) ، وابن ماجه في الطهارة ، رقم (٣٦٤) ، باب ( المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ) (١ : ١٥٨) وموقعه في سنن الكبرى (٩ : ٤٥ – ٥٠) .

<sup>=</sup> كما يصح أمان المرأة ، والأعمى ، والزُّمِن ، والمريض ! فقد جاء في حديث أم هانئ :

. ١٩٥٠ – واخْتُلِفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي ذَلِكَ .

١٩٥٠١ – وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ : يَجُوزُ أَمَانُهُ ، وإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ .

١٩٥٠٢ – وَهُوَ قَولُ مَالِكٍ ، والثَّوريُّ ، والأوزاعيُّ ، والليثِ ، والشافعيُّ(١) .

١٩٥٠٣ – وَعَنْ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ العَبْدِ، وَلا خِلاَفَ في ذَلِكَ بينَ السَّلَفِ إلا مَا خَرِجَ مخرجَ الشُّنُوذِ.

قالَ : حَاصَرْنَا حَصْنًا ، فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ ، وَإِذَا هُمْ قَدْ قَالَ : حَاصَرْنَا حَصْنَ يَومًا ، وَخَرَجُوا إلينا ، فَقُلْنَا : مَالَكُمْ ؟ قالُوا : قَدْ أَمَّنْتُمُونَا ، فَقُلْنَا : مَالَكُمْ ؟ قالُوا : قَدْ أَمَّنْتُمُونَا ، فَقُلْنَا : مَا أَمَّنَاكُم فَقَالُوا : قَدْ أَمَّنْتُمُونَا ، فَقُلْنَا : مَا أَمَّنَاكُم فَقَالُوا : بَلى ، فَأَخْرَجُوا نشابةً فِيها كتابُ أَمَان لَهُمْ كَتَبَهُ عَبْدٌ مِنَا ، فَقُلْنَا : إِنَّا لا نَعْلَمُ العَبْدَ مِنْكُم مِنَ الحُرِّ ، فَكَفَفْنَا عَنْهم ، وَكَتَبْنَا إلى عُمرَ بْنِ الحَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلينا : إِنَّ العَبْدَ المُسْلِمَ ذَمَّتُهُ ذَمَّةُ ذَمَّةُ المُسْلِمِينَ، فَأَجَازَ لَهُ الأَمان ٢٠ .

٥ . ه ١ ٩ - قالَ أبو عُمرَ : وَهَذا يحتَمِل التأويلَ .

١٩٥٠٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قالَ : حدَّثنا ابْنُ أبي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرحمنِ بْنُ سُلَيمانَ ، عَنِ الحجَّاجِ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) الأم (٧ : ٣٥٠) باب ( ما جاء في أمان العبد مع مولاه ) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٩ : ٩٤)، و « معرفة السنن والآثار » (١٨١٠٨:١٣)، وقال الشافعيُّ : أرأيت عمر ابن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسأل : أيقاتل أولا ؟ أليس ذلك دليلاً على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين ؟ .

الوليد بن أبي مَالِك ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بن سَلَمَة : أنَّ رَجُلاً أَجَارَ قَومًا وَهُوَ مع عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وأبي عبيدة بن الجراح ، فقال عَمْرٌ و ، وخالد لا نُجيرُ مَنْ أَجَارَ ، فَقَالَ آبُو عُبيدة : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ : يجيرُ على المُسْلِمينَ بَعْضُهُم (١) .

١٩٥، ٦ - وَرَوى الأعْمَشُ ، ومنصور ، عَنْ إبراهيمَ ، عَنِ الأسودِ ، عَنْ عَائشنةَ قَالَتْ : إنْ كَانَتِ المَرَّاةُ لِتُجِيرُ على المُسْلمينَ (٢) .

١٩٥٠٧ – وَعَنْ رفيع ، عَنْ شريك ، عَنْ عَاصم ابن أبي النجود ، عَنْ زرِّ بنِ حبيش ، عَنْ عُمَر ، قالَ : إنْ كَانتِ المَرَّأَةُ لتجيرُ على المُسْلِمِينَ ، فيجوزُ أَمَانُها .

١٩٥٠٨ - حدَّثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : حدَّثنا قاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدٌ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدٌ ، قالَ : حدَّثنا أبو بَكْرٍ ، قالَ : حدَّثنا حسينُ بْنُ عليٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ أبي صَالحٍ ، عَنْ أبي هريرةَ ، عَنِ النَّبيُّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ ذَمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعى بِها أَدْنَاهُم ﴾ (٣) .

٩ . و ٩ و - قَالَ : وحدَّثنا أَبْنُ نميرٍ ، قَالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِو الْبَنِيُّ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ يَجِيرُ عَلَى الْمُسْلَمِينَ الْبَنِيُّ عَلَيْكُ قَالَ : ﴿ يَجِيرُ عَلَى الْمُسْلَمِينَ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١ : ٤٥٢) .

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ۳۰۶) ، ورواه أبو داود في الجهاد (۲۷۲٤) باب و في أمان المرأة،
 (۳: ۸٤) ، والبيهقي في السنن (٩: ٩٥) وفي و معرفة السنن والآثار ، (۱۳: ۱۳) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٤٥٥) .

أَدْنَاهُمٍ (١) .

١٩٥١ - وَرَوى ابْنُ أَبِي عُمْرَ ، وغيرُهُ ، عَنِ ابْنِ عُيَينةَ ، عَنْ أيوب بنِ مُوسى ، عَنْ بكيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الأَسْعِ ، قالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي إلى سَعِيدِ بْنِ الْمُسـيَّبِ ، فَقَالَ : أَلا نُخْبِرُكَ بَمَا نَصْنَعُ في مَغَازِيهِ ، قالَ : لا ، وَلَكِنْ إِنْ شَفْتَ أَخْبِرُكَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَصْنَعُ في مَغَازِيهِ ، قالَ : نَعَمْ .

الإسلام ، فَإِنْ أَجَابُوهُ خَلَطَهُم بِنَفسِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِنْ أَبُوا دَعَاهُم إلى الجِزيَة ، فَإِنْ أبوا دَعَاهُم إلى الجِزيَة ، فَإِنْ أبوا دَعَاهُم إلى الجِزيَة ، فَإِنْ أبوا مَعَلُوها قبلَها ، وكف عَنْهُم ، وَإِنْ أبو آذنهم على سَوَاد ، وكانَ أَدْنى أَصْحَابِهِ إِذَا أَعْطَاهُم العَهْدَ وَقُوا بِهِ أَجْمَعُونَ .

١٩٥١٢ – قَالَ أَبُو عُمرَ: وَأَمَّا قَـولُ مَالِكَ : ﴿ إِنَّ الْإِسَارَةَ المَفْهُومَةَ بِالأَمـانِ كَالْكَلاَمِ ﴾ ، فالدَّلاَلَةُ على ذَلِكَ مِنَ السَّنَّةِ مَوْجُودَةٌ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةَ أَسَارَ إِلَى أَصْحَابَهُ بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ أَنِ امْكُثُ ، فَفَهِم عَنْهُ ، وَقَدْ رَدَّ السَّلاَمَ بِالإِسَارَةِ ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ ، وَمِثلُ هَذَا كَثِيرٌ .

1901 - وَقَالَ أَبُو مُصْعَبِ : مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْأَمَانِ بِلِسَانِهِ ، فَأَشَارَ بِطَلَبِ ذَلِكَ ، فَأَشَارَ بِلِسَانِهِ ، فَأَشَارَ بِطَلَبِ ذَلِكَ ، فَأَشِيرَ لَهُ بِهِ ، فَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْأَمَانُ ، وَلا يَقْتَلُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٢٢) ، وأبو داود في كتاب الديات ، الحديث (٥٣٠) ، باب ( يقاد المسلم ) ، والنسائي في القسامة (٨ : ٢٤) ، باب ( سقوط القود من المسلم للكافر ) .

## (٥) باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله

الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَطَى شَيْئًا في سَبيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى ، فَشَأَنْكَ أَعْطَى شَيْئًا في سَبيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى ، فَشَأَنْكَ أَعْلَى شَيْئًا في سَبيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى ، فَشَأَنْكَ الْعُرَى ، فَشَأَنْكَ اللهِ اللهِل

الْمُسِيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا يَخُلِي بْنِ سَعَيد ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ(٢) .

الله عمر: في سَمَاع البن القاسم ، قالَ مَالِك : مَنْ حَمَلَ على فَرَس في سَبيلِ الله ، إلا أَنْ يَنْتَفعَ بِشَيْء مِنْ ثَمَنِهِ في غَيرِ سَبيلِ الله ، إلا أَنْ يُتَفعَ بِشَيْء مِنْ ثَمَنِهِ في غَيرِ سَبيلِ الله ، إلا أَنْ يُقَالَ لَهُ : شَأَنْكَ بِهِ ، فَافْعَلْ بِهِ مَا شَيْتَ ، فإنْ قيلَ لَهُ ذلك كَانَ مَالاً مِنْ مَالِهِ إِذَا بلغ رأس مغزاته ، يصنع به ما شاء كَمَا لَو أعطى ذَهبًا أو ورقًا في سَبِيلِ الله .

١٩٥١ - رَوى ابْنُ وَهبِ ، عَنْ مالك قالَ : إذَا أَعْطِي رَجُلَّ فَرسًا ، وَقِيلَ لَهُ:
 هُوَ لَكَ في سَبيلِ اللَّهِ ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَإِنْ قِيلَ : هُوَ في سَبيلِ اللَّهِ رَكِبَهُ وردَّهُ .

١٩٥١٦ - وَقَالَ الثَّورِيُّ : إِذَا أَعْطَى شَيئًا في سَبيلِ اللَّهِ ، فَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُ في مَنْ يَغْزُو في سَبيلِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ ، وَإِنْ شَاءَ قسمَهُ في فُقَرَائِهِمْ .

١٩٥١٧ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ فِيمَنْ أَعْطِي شَيْئًا في سَبيلِ اللَّهِ أَنَّهُ كَسَائِرِ مالِهِ إِنْ لَمْ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٤٩ ، ووادي القرى : موضع بقرب المدينة ، ويعني أنه إن بلغ هذا المكان لا يرجع حتى يغزو .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٤٤٩ ، وفيه حِلُّ ذلك للغازي وإن كان غنيًا ، فليس كالصدقة .

يَقُلُ : هُوَ حبسٌ ، أو مَوقُوفٌ .

١٩٥١٨ – وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حي : إِذَا أُعْطِي شَيئًا في سَبيلِ اللَّهِ مِنَ الزَّكَاة ِ ، فَهُوَ لَه ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيرِ الزَّكَاة ِ ، فَمَاتَ جَعَلَهُ في مِثْلِهِ .

١٩٥١٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا أُعْطِي شَيْئًا في سَبيلِ اللَّهِ لَمْ يَبِعْهُ حتَّى يَبِنُهُ عَنْ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَغْزَاهُ مَنْعَ بِهِ مَا شَاءَ .

• ١٩٥٢ - وَكَذَلِكَ الفَرَسُ إِلا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلا يُباعُ .

١٩٥٢١ - قال أبو عمر: الفَرَسُ الحَبْسُ في سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ الَّذي قسمَهُ صاحبُهُ قسمةَ الحَبْسِ.

١٩٥٢٢ – ويذكرُ أنْهُ قَدْ أَخْرَجَهُ لِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ، ويشهدُ على ذَلِكَ وينفقُ عَليهِ ، فَإِذَا انْقَضى الغَرْوُ صَرَفَهُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا انْقَضى الغَرْوُ صَرَفَهُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا كَانَ الغَرْوُ دَفَعَهُ إلى مَنْ يُقَاتِلُ عليه ، ويعدُّهُ لمثل ذَلِكَ ، فإذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُرْ بَيْعُهُ عِنْدَ وَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلاَّ أَنْ يَعْجَزَ عَنْهُ ، لِضَعْفِهِ .

١٩٥٢٣ – وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ : إِذَا قَالَ : هُوَ لَكَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، فرَجَعَ بِهِ رَدُّهُ حَتَّى يَجَعَلُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ .

١٩٥٢٤ - وَقَالَ الشَّافعيُّ: الْفَرَسُ المَحْمُولُ عَليهِ في سَبيلِ اللَّهِ هُوَ لِمَنْ حملَ عليه ِ

١٩٥٢٥ – وَقَدْ زِدْنَا هذهِ المَسْأَلَةَ بيانًا في كِتَابِ الزُّكَاةِ ،

١٩٥٢٦ – وفي هَذَا البَابِ :

سُعُلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلِ أُوْجَبَ عَلَى نَفْسِهُ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ . حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنْعَهُ أَبُواهُ ، أُو أَحَدُهُما . فَقَالَ : لا يُكَابِرْهُما . وَلَكِنْ يُوَخِّرُ ذلكَ إِلَى عَامِ آخَرَ . فَأَمَّا الْجِهَازُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ . فَإِنْ خَشِي أَنْ يَفْسُدَ ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ الْجِهَازُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَوْلُحُهُ لِلْغَزْوِ . فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، يَجِدُ مثل جَهَازِهِ إِذَا خرجَ ، فَلَيْصَنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ (۱) .

١٩٥٢٧ – قال أبوعمر: هَذَا اسْتِحْبَابٌ مِنْهُ، وَمِنْ جُمهور العُلَمَاءِ كُلُهم، يُستَحَبُّ فِيما نَوَاهُ المَرْءُ وَهم بِهِ مِنَ الصَّدَقَة أَنْ لا يَعُودَ فِيهِ ، وَأَنْ يضمنَهُ إِذَا أَخرجَهُ عَنَى اللَّقْمَة يخرجها للسَّائِلِ ، فَلا يجدهُ ، وَلَمْ يختلِفُوا في الصَّدَقَة إِذَا قَبَضَها المُعطى فَقيرًا كَانَ أو غَنِيًا أَنّهُ لا رُجُوعَ لِلْمُتَصَدِّقِ في شَيْءٍ مِنْها ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ لِلّهِ تَعالَى إِذَا خَرجَ عَنْ يَدِ المُعْطِي .

١٩٥٢٨ - وَرَوى الحميديُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدَّثنا عطاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيُّ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : يارَسُولَ اللَّهِ ! جَمْتُ أَبَايِعُكَ على الهِجْرَةِ ، وَتَرَكْتُ أَبُوايَ يَبْكِيَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : «ارْجعْ فَأَضْحكُهُما كَمَا أَبْكَيْتُهُما » (٢).

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) مسند الحميدي ، ح (٥٨٤) ، وأخرجه أبو داود من طريق سفيان الثوري ، عن عطاء ، والبخاري في الأدب المفرد ص (٥) ، عن أبي نعيم ، عن سفيان ، به .

١٩٥٢٩ – وروى زَائِدَةُ ، عَنِ الأَعْمَش ، عنِ سُفَيَانَ الثوريِّ ، عَنْ حبيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِت ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إلى النَّبيُّ أَبِي ثَابِت ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إلى النَّبيُّ أَبِي ثَابِي أَبِيدُ أَنْ أَجَاهِدَ مَعَكَ ، قَالَ : ﴿ أَحِيُّ وَالِدَاكَ ﴾ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ وَفَيْهِما فَجَاهِدْ ﴾ (١) .

، ١٩٥٣ - وَرَوى ابْنُ جريج ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ طَلْحَة ، عَنْ معاوية بْنِ جَاهِمَة ، عَنْ معاوية بْنِ جَاهِمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : أَلَكَ وَالِدَانِ ؟ ، قُلْت : عَنْ أَبِيهِ ، قالَ : أَلَكَ وَالِدَانِ ؟ ، قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : ( اذْهَبْ ، فَأَكُر مُهما ، فَإِنَّ الجَنَّة تَحْتَ رِجْلَيْهما )(٢) .

(۱) بهذا الإسناد : أخرجه البخاري في الأدب (٩٧٢) باب و لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ، وأبو داود في الجهاد (٩٧٢) باب و في الرجل يغزو و أبواه كارهان ، وعبد الرزاق في المصنف (٩٢٨٤).

وأخرجه الإمام أحمد (١٨٨/٢) عن محمد بن جعفر ، و٢ / ١٩٣ و ١٩٧ و ٢٢١ عن عفان وبهز ، والبخاري في الجهاد (٤٠٠٣) باب الجهاد بإذن الأبوين ، والبيهقي في ( السنن ، ٢٥/٩ من طريق آدم بن أبي إياس ، ومسلم برقم ( ٢٥٤٩) ( من طبعة عبد الباقي)في البر والصلة : باب بر الوالدين من طريق معاذ بن العنبري ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن أبي عدي وحجاج بن محمد ، كلهم عن شعبة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه البخاري في الأدب (٩٧٢) باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين عن مسدد ، ومسلم (٩٤٥) أيضًا ، والنسائي في الجهاد (٦٠/١) باب الرخصة في التخلف لمن له والدان ، عن محمد ابن المثنى، والترمذي في الجهاد (١٦٧١) باب فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، عن محمد بن بشار، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان ،عن شعبة وسفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت،

وأخرجه الحميدي (٥٨٥) ، وأحمد ١٦٥/٢ و ١٩٣ ، ومسلم (٢٥٤٩) (٦) والبيهقي في والسننه ٩ من طريق مسعر والأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، به .

(٢) ذكره الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١٣٨:٨) ، وقال : و رواه الطبراني ، ورجاله ثقات ، .

١٩٥٣١ – قال أبو عمر: لا خِلاَفَ عَلِمَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ لا يَجُوزُ لَهُ الغَرْوُ ، وَوَالِدَاهِ كَارِهَانِ أُو أَحَدُهُمَا ؛ لأنَّ الخِلاَفَ لَهُما في أَداء الفرائض عُقـوقٌ ، وهُوَ مِنَ الكَبَاثِرِ ، ومن الغَرْو ما قلت .

١٩٥٣٢ – وذكر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوريِّ ، عَنِ الحسنِ في الوَالِدَيْنِ إِذَا أَذِنَا الْإِنَّ عَنِ الحسنِ في الوَالِدَيْنِ إِذَا أَذِنَا بِالْغَزْوِ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرى هَوَاهُمَا في الجُلُوسِ فَاجْلِسْ(١) .

١٩٥٣٣ - قَالَ: وَسُئِلَ الحَسَنُ: مَا بِرُّ الوَالِدَيْنِ؟ قَالَ: أَنْ تَبَذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْت، وَأَنْ تُطِيعَهما فِيما أَمَرَاكَ بِهِ إِلا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ١٧٦) ، الأثر (٩٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) المصنف في الموضع السابق.

# (٦) باب جامع النفل في الغزو (\*)

بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ . فَغَنِمُوا إِبِلاَ كَثِيرَةً . فَكَانَ سُهُمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً . أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بِعِيراً . وَنُفَلُوا بَعِيراً بَعِيراً بَعِيراً (١) .

والتنفيل : تخصيص بعض الجماهدين بالزيادة ، كأن يقول ولي الأمر : من أصاب شيئا فله ربعه أو ثلثه أو فهو له ، أو من قتل قتيلاً فله سَلبَه أو يقول لسرية : « ما أصبتم فهو لكم » .

وهذا جائزلما فيه من تحريض على القتال ، واللّه تعـالى يقول : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي حَرْضُ الْمُؤْمَنِينَ عَلَى القتال ﴾ ويجوز التنفيل في سائر الأموال من الذهب والفضة والسّلب وغيرها .

ولا بأس أن يُنفّل الإمام في حال القتال من خُمس الخُمس سوى سُهمانهم التي قُسِمَتْ عليهم مِمّا غَنِمُوا ، ويحرض بالنّفّل على القتال ، فيقول : من قتل قتيلاً فله سلبه ، أو يقول لسرية (هي القطعة من الجيش) : قد جعلت لكم الربع أو النصف بعد أخذ الخمس ، لما فيه من تقوية القلوب ، وإغراء المقاتلة على المخاطرة وإظهار الجلادة رغبة في القتال . وقد قال تعالى : ﴿ حرض المؤمنين على القتال ﴾ وهذا نوع من التحريض ، وانظر المسألة (٤٩١) أيضًا .

(۱) الموطأ: ٥٠٠ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ، (٣٠٨) ، الحديث (٨٦٣) ، ومن طريق مالك: أخرجه الإمام أحمد (٢: ٢٦، ١٦) ، والدارمي (٢: ٢٦٨) ، والبخاري في فرض الخمس أخرجه الإمام أحمد (٣: ٢٦) ، باب و ومن الدليل على أنَّ الخَمس لنوائب المسلمين ، فتح الباري (٢:٧٣٧) ، ومسلم في الجهاد والسير: ٣٥ – (١٧٤٩) في طبعة عبد الباقي ، باب و الأنفال، ، وأبو داود في الجهاد (٢٧٤٤) ، باب و في نفل السرية تخرج من العسكر ، (٣: ٧٨) وابن حبان في صحيحه (٢٧٤٤) ، والبيهقي في السنن (٢: ٣١٢) ، وفي و معرفة السنن والآثار ، (٩: ٣٠٩) .

ومن طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٣٨) باب ( السرية التي قبل نجد ) الفتح (٦ : ٥٦) ، ومسلم في الجهاد والسير : ٣٧ – ( ١٧٤٩) باب ( الأنفال ) ، =

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٨٧ - النفل في اللغة : عبارة عن الزيادة ،وفي الاصطلاح : عبارة عما خصه الإمام لبعض المجاهدين تحريضًا لهم على القتال ،سمى نفلاً ، لكونه زيادة عن حصته من الغنيمة .

١٩٥٣٤ – هكذا رَوَاهُ مَالِكٌ عَلَى الشَّكُّ: أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا ، أَو اثْني عَشَرَ بَعِيرًا ، وسَائِرُ رُواةٍ نَافع : أَيُوبُ ، وعبيدُ اللَّهِ ، وإسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَيَّةَ ، واللَّيثُ بْنُ سَعْد ، وسَعَيبُ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وابْنُ إسحاق = يَرْوُونَهُ : اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا ، بِغَيرِ شَكَّ .

١٩٥٣٥ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الـوَلِيـدُ بْنُ مُسْلَـمٍ ، عَنْ مَالِك بِغَيـرِ شَكٍّ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عليهِ عَنْ مَالِك ٍ ، والصَّحِيحُ عَنْ مَالِك ٍ ما في المَوطَّأ .

١٩٥٣٦ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهيدِ» (١) رِوايَةَ الوَليدِ ، وَذَكَرْنَا أَصْحَابَ نَافعِ فِي أَلْفَاظِ هَذَا الحَدِيثِ . مُسْتَقْصَاة بِمَا فِيها مِنَ المَعَانِي والوجُوهِ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

١٩٥٣٧ - واخْتِصَارُ ذَلِكَ أَنَّ رِوَايَةَ مَالِكِ وَغَيـرهِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا حَاشَا مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحاق تَدُلُّ على أَنْ السَّرِيَّة المَذْكُورَة في هَذَا الحَدِيثِ لَمْ تُنفلِ الْبَعِيرَ الزَّائِدَ عَلى السُّهْمَانِ إلا بَعْدَ القِسْمَة ، وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّفْلُ مِنَ الْخُمْسِ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ

<sup>= (</sup>١٣٦٨:٣) ، وبرقم (٤٨١) في طبعتنا (٣:٥٣) ، والبيهقي في ( معرفة السنن والآثار » (٩ : ٤٩٢٤) .

ومن طريق الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أخرجه مسلم : ٣٦ – (١٧٤٩) في طبعة عبد الباقي ، و (٤٤٧٨) في طبعتنا ، وأبو داود في الجهاد ، باب ( في نفل السرية تخرج من العسكر ) .

ومن طريق : عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أخرجه مسلم برقم (٤٤٧٩) في طبعتنا، و:٣٧ – (١٧٤٩) في طبعة عبد الباقي .

ومن طريق ابن عون كتب إلى نافع يسأله ... وموسى بن عقبة ، عن نافع = أخرجه مسلم (٤٤٨١) في طبعة عبد الباقي .

ومن طرق عن نافع أخرجه عبد الرزاق (٩٣٣٥) ، ( ٩٣٣٦) ، والإمام أحمد في المسند (٢ : ١٠، ٥٥، ٦٢ ، ٨٠) ، والبيهقي في السنن (٦ : ٣١٣ ، ٣١٢)

<sup>(1)(11:07-77).</sup> 

المسيُّب ِ، وَقُقَهَاءُ الحِجَازِ ِ.

١٩٥٣٨ - وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّد ِ بْنِ إِسْحَاق لِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ النَّفْلَ مِنَ القَسْمَة ، ثُمَّ جَعَلَ القَسْمَة بَعْدُ (١) .

١٩٥٣٩ – وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الشَّامِ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ ، وَسَنْبَيِّنُ ذَلِكَ كُلَّهُ في مَا بَعْدُ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

١٩٥٤ - وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الرُّواَة المَذْكُورُونَ لِهِذَا الحَدِيثِ عَنْ نَافِعِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّهْ مَانُ المَذْكُورَة ، وأَنَّ سُهْ مَانَ أَهْلِ السَّرِيَّة هِي السَّهْ مَانُ المَذْكُورَة ، وأَنَّ سُهْ مَانَ أَهْلِ السَّرِيَّة هِي السَّهْ مَانُ المَذْكُورَة في هَذَا الحَدِيثِ : اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا ، اثني عَشَرَ بَعِيرًا ، ثُمَّ نُقُلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا ، حَاشَا شَعَيب بن أبي حَمْزَة ، فإنَّهُ انْفَرَدَ عَنْ نَافِعِ بِأَنْ قَالَ في هَذَا الحَدِيثِ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَيْلًا قِبلَ نَجْد ، فَانْبَعَثَ مِنْهُ هَذِهِ السَّرِيَّة ، فَجَعَلَ السَّرِيَّة خَارِجَة مِنَ اللَّهِ عَلَيْ السَّرِيَّة نَافِع مِنْهُ هَذِهِ السَّرِيَّة ، فَجَعَلَ السَّرِيَّة خَارِجَة مِنَ اللَّهِ عَلَيْ السَّرِيَّة عَنْهُ : الولِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ السَّرِيَّة قِبلَ نَجْد أَرْبَعَة الاف ، فَانْبَعَثَ مِنْهُم هَذَه السَّرِيَّة .

١٩٥٤١ – وَقَالَ شُعيب أَيضًا : إِنَّ سُهْمَانَ ذَلِكَ الجَيْشِ كَانَ اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا .

<sup>(</sup>١) رواية محمد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ،عن ابن عمر : أنَّ أميرهم نَفَّلهم بعيرًا بعيرًا لكل إنسان، ثم قَدِمُوا على رسول الله على فقسم بينهم غنيمتهم ، وما حاسبهم بالذي أعطاهم صاحبهم.

سنن أبي داود في الجهاد (٢٧٤٣) باب ( في نفل السرية تخرج من العسكر ) (٣: ٧٨) ، والتمهيد (١٤: ٥٥ - ٤٦) .

١٩٥٤٢ – وَهَذَا لَمْ يَقُلُهُ غَيرُهُ ، وَإِنْ كَانَ المعنى فِيهِ صَحِيحًا ؛ لأَنَّ العُلَمَاءَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ العَسْكرِ فَعَنمت أَن أَهْلِ العسكر شُرَكَاؤُهُم فِيمَا غَنِمُوا ، إِلا أَنَّ هَذَا الحُكْمَ والمعنى في السُنَّة لِمْ يَذْكُرُه في هَذَا الحَدِيث عَنْ نَافع إلا شُعيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَلَيسَ هو في نَافع كَعُبَيد ِ اللَّه ِ وأَيُّوبَ ومَالِك ، وغَيْرِهم(١) .

(١) قال النسائي : أوَّلُ طبقةٍ من أصحاب نافع : أيوبُ وعُبيدُ اللَّه ومالك .

الطبقة الثانية : صالحُ بن كَيْسَان ، وابنُ عون ، وابنُ جُريج ، ويحيى بن سعيد .

الثالثة : موسى بن عقبة ، وإسماعيلُ بن أُميَّة ، وأيوبُ بن موسى .

الرابعة : يونسُ بن يزيد ، وجُويريةُ بن أسماء ، والليثُ .

الخامسة : ابنُ عجلان ، وابنُ أبي ذئب ، والضُّحَّاك بن عثمان .

السادسة : سُليمانُ بن موسى ، وبُردُ بن سنان ، وابنُ أبي روَّاد .

السابعة : عبدُ الرحمن السُّرَّاج ، وعُبيد اللَّه بن الأخنس .

الثامنة : ابنُ إسحاق ، وأسامةُ بن زيد ، وعمر بن محمد ، وصخرُ بن جُويَرية ، وهمَّامُ بن يحيى، وهشامُ بن سعد .

التاسعة : ليثُ بن أبي سُليم ، وحجَّاجُ بن أرطاة ، وأشعثُ بن سوَّار ، وعبد الله بن عمر .

العاشرة : إسحــاقُ بن أبي فروة ، وأبو مَعْشَر ، وعبدُ اللّه بــن نافع ، وعثمان البُرِّي وطائــفة . سير أعلام النبلاء (٥ : ٩٦ – ٩٧) .

فلم يذكر النسائي منهم: شُعيب بن أبي حمزة ، وابن عبد البر يعني هنا حديثاً بعينه هو هذا: أنَّ رواية وألفاظ: مالك ، وأيوب ، وعبيد الـله عن نافع أكثر صحة ، وهو شُعَيْبُ بنُ أبي حَمْزَةَ الإمام، الثِّقة ، المتقن ، الحافظ ، أبو بِشر الأموي ، مولاهم الحمصي ، الكاتب ، واسم أبيه دينار . سمع الزُّهري فأكثر ، ونافعًا وعكْرمة بن خالد ، ومحمد بن المُنْكَدر .

قال أبو زُرْعة الدَّمَشقيُّ في تاريخه (٤٣٣) عن أحمد بن حنبل : رأيتُ كتبَ شُعيب بن أبي حَمْزَة فرأيتُ كُتبًا مضبوطَةً مُقَيَّدَةً - ورفَعَ من ذِكْرِهِ - قلت : أين هو من يونُس ؟ قال : فوقه . قلت : أين هو من يونُس ؟ قال : فوقه . قلت : فأين هو من الزَّبيديُّ ؟قال : مثلهُ .

وهو أثبتهم في الزهري ، وكتبه متقنة : صحة وشكلاً .

١٩٥٤٣ - وَفِي رِوَايَةِ هَوُلاَءِ عَنْ نَافِع لِهَذَا الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ على أَنَّ النَّفْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَأْسِ الغَنِيمَةِ ، وإنَّما كَانَ مِنَ الخُمْسِ .

١٩٥٤٤ – وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ : أَنَّ ذَلِكَ : كَانَ مِنْ رَأْسِ الغَنِيمَة ِ .

ه ١٩٥٤ - وابن إسْحَاقَ ليسَ كهولاء في نَافع (١) .

٥٤٥٥ م - قال أبو عمر: النَّفْلُ يَكُونُ عَلَى ثَلاثَةِ أُوجُهِ:

190٤٦ – ( أَحَدِها) : أَنْ يُرِيدَ الإِمَامُ تَفْضِيلَ بَعْضِ الجَيشِ بِشَيْءٍ يَرَاهُ مَن غنائه وبأسه ، وبلاثه ، أو لِمَكْرُوهٍ ، تَحَمَّلُهُ دُونَ سَاثِرِ الجيشِ ، فينفلهُ مِنَ الخُمْسِ لا مِنْ رَأْسِ الغَنِيمَةِ ، بَلْ مِنْ خُمْسِ الخُمْسِ مِن سهام النبيِّ عَلِيَّةً ، ويجعلُ لَهُ سلبَ قَتِيلِهِ ، وَسَيَأْتِي القَولُ فِي سَلَبِ القَتِيلِ فِي مَوضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ .

١٩٥٤٧ – ( والــوجْهِ الآخِرِ ) : أَنَّ الإِمَامَ إِذَا دَفَعَ سَرِيَّةً مِنَ الــعَسْكَرِ ، فَأَرَادَ أَنْ

### وانظر ترجمته في :

<sup>=</sup> قال الإمام أحمد: نظرتُ في كتب ِ شُعَيْب ، كان ابنه يخرجها إليَّ ، فإذا بها من الحسن والصَّحة ما لا يقدِر - فيما أرى - بعضُ الشَّبابِ أن يكتب مثلَها صحةً وشكلاً ، ونَحْوَ ذا .

قال المُفَضَّل الغَلابي : كان عند شُعَيْب عن الزُّهري نحو ألف وسبعمئة حديث .

وقال عبَّاس ، عن يحيى بن مَعين : أثبتهم في الزُّهري ، مالك ، ومَعْمر وعُقَيل ، ويونُس ، وقال عبَّن بن أبي حَمْزَة ، وابن عُينَة .

طبقات ابن سعد: ٧/٨٦٤ ، مشاهير علماء الأمصار: ١٨٢ تهذيب الكمال (١٦:١٢٥)، تذكرة الحفاظ: ٢٢١/١ – ٢٢٢ ، عبر الذهبي: ٢٤٢/١، سير أعلام النبلاء (١٨٧:٧) تهذيب التهذيب: ٣٥٢ ، ٣٥٢ ، طبقات الحفاظ: ٩٤ ، خلاصة تذهيب الكمال: ١٦٦ ، شذرات الذهب: ٢٥٧/١ – ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١) عَدُّه النسائي في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع على ما تقدم في الحاشية السابقة .

يُنفلَها مِمَّا غَنِمَتْ دُونَ أَهْلِ العَسْكُوِ ، فَحَقَّهُ أَنْ يخمَسَ مَا غَنِمَتْ ، ثُمَّ يُعطِي السَّرِيَّة مما بَقِيَ بَعْدَ الْحُمْسِ مَا شَاءَ رُبعًا أو ثلثًا ، وَلايزيذُ على الثّلث ِ ؛ لأَنَّهُ أقصى مَا رُوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نفلَهُ ، ويقسمُ البَاقِي بَينَ جَمِيعِ أَهْلِ العَسْكُو والسَّرِيَّةِ عَلى السَّواءِ : لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُم ، وللرَّاجِلِ سَهْمٌ .

١٩٥٤٨ – ( وَالوَجْهِ الثَّالَثِ ) : أَنْ يَحْرَضَ الْإِمَامُ أَو أَمِيرُ الجَيْشِ أَهْلَ الْعَسْكَرِ عَلَى القِتَالِ قَبْلِ لِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وينفلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُم أَو جَمِيعَهُم مَا عسى أَنْ يَصيرَ بِأَيْدِيهِم ويفتحهُ الله عليهم : الرَّبعُ ، أو الثُّلثُ قَبْلَ القسْم ِ ، تَحْرِيضًا مِنْهُ على القِتَالِ.

٩ ٤ ٩ ٩ - وَهذَا الوَجْهُ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُهُ ، وَلا يَرَاهُ ، وَكَانَ يقول : قِتَالُهُم عَلَى هَذَا الوَجْهِ ، إِنَّمَا يَكُونُ للدُّنيَا ، وكان يكره ذلك ولا يجيزه .

. ١٩٥٥ – وأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ غَيْرُهُ .

١٩٥٥١ – وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ : « لَـعلَّي أَن أَبْعَثَكَ فَي جَيْشٍ ، فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ ، ويُغْنِمكَ ، ويرَغَّبُ إِلَيْكَ مِنَ المَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً » .

٢ ٥ ٥ ٩ ١ – وَذَهَبَ قُومٌ إلى أَنَّ الإِمَامَ لَو نَفْلَ السَّرِية كُلُّ مَا غَنِمَتْ جَازَ .

٣٥٥٣ – وأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ .

١٩٥٥٤ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو الوليدِ الطَّيالِسِيُّ ، عَنْ عمرانَ القطَّانِ ، عَنْ علي بْنِ ثَابِتٍ ، قالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولاً وَعَطَاءَ عَنِ الإِمَامِ ينفلُ قومًا مَا أَصَابُوا ؟ قَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ .

ه ١٩٥٥ - قَالَ : حدَّثنا وكيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ منصورٍ ، قالَ : سَأَلْتُ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ ، فَتَغْنَمُ ، قالَ : إِنْ شَاءَ نَفلهُم إِيَّاهُ كُلَّهُ ، وإِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ(١) .

١٩٥٥٦ - قال أبو عمر: مَنْ ذَهبَ إلى هَذَا تَأُوَّلَ قَولَ اللَّهِ بَعالَى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَضَعُها عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَضَعُها عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَضَعُها حَيثُ شَاءَ ، وَلَمْ يَرَ هَذهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةً بِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خَمُسَةُ ... ﴾ الآية [ الأنفال : ٤١] .

١٩٥٥٧ – وأمَّا اخْتِلَافُ الفقهاء في هذا الباب ، ، فإن جُمْلَةَ قُولِ مَالِك ِ وَأَصْحَابِهِ أَنْ لا نَفْلَ إلا بعد إحراز الغنيمة ، ولا نفل إلا مِنَ الحُمسِ .

١٩٥٥٨ – والنَّفْلُ عِنْدَهُم أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَّبُهُ ﴾ .

٩ ٩ ٥ ٥ ٩ - قالَ مَالِكٌ : وَلَمْ يَقُلُها رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ بَرِدَ القِتَال ، وَكَرِه مَالِكٌ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدٌ على أَنَّ لَهُ كَذَا ، واحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِه بحَديثِ عَمْرِو بْنِ مَالِكٌ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدٌ على أَنَّ لَهُ كَذَا ، واحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِه بحَديثِ عَمْرِو بْنِ شَعيب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّه ، قَالَ : لا نَفْلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ؛ يَرُدُ قُويُ المُسْلمينَ عَلى ضَعِيفِهم (٢) .

• ١٩٥٦ – وَإِنَّمَا جَعَلَ مَالِكَ النَّفْلَ مِنَ الْحُمسِ ، لا مِنْ رَأْسِ الغَنيِمَةِ ؛ لأَنَّ الْحُمسَ مَرْدُودَّ قسمتهُ إلى اجْتِهادِ الإِمَامِ وأهله غير معنيِّينَ ، وَلَمْ يَرَ النَّفَلَ مِنْ رَأْسِ الغَنيِمَةِ ؛ لأَنَّ أَهْلَهَا معينون ، وَهُمْ المخوفُونَ ، وهم المُوجِفُونَ .

<sup>(</sup>١) آثار أبي يوسف (١٩٤) ، والمغني (٨ : ٣٧٩ ، ٣٨٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٣) باب ( النفل ؛ (٢ : ٩٥١) ، وإسناده صحيح .

١٩٥٦١ - وَقَالَ الشَّافِعيُّ : جَائِزٌ للإِمَامِ أَنْ يُنفلَ قَبْلَ إِحْرَازِهِ الغَنيسَةَ أَو بَعدَها على وَجْهِ الاجْتِهادِ .

١٩٥٦٢ – قالَ الشَّافعيُّ : ولَيسَ في النَّفْلِ حَدُّ<sup>(١)</sup> .

١٥٩٦٣ – وَقَدْ رَوى بَعْضُ الـــشَّامِيِّينَ أَنَّ رَسُولَ الـــلَّهِ عَلَيْهُ نَفَلَ في الـبَداءةِ والرَّجْعَةِ (٢).

١٩٥٦٤ – قال أبو عمر: الحَدِيثُ بِهذَا مَشْهُورٌ عَنِ الشَّامِيِّينَ.

١٩٥٦٥ - وَمِنْ أَحْسَنَ طُرُقِهِ مَا رَوَاهُ عَلَيٌ بْنُ اللَّدِينِي ، وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ ، عَنْ زِيدِ بْنِ الحبابِ ، عَنْ رَجاء بْنِ أبي سلمة ، قال : سَمِعْتُ سليمان بْنَ موسى يَقُولُ : سَمِعْتُ سليمان بْنَ مَسلَمة أَنَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِية (٣) ، عَنْ حبيبِ بْنِ مَسلَمة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي لَهُ نَقُلَ فِي البَدَاءةِ الرَّبُعَ ، وحين قَفَلَ النَّلُثُ (٤) .

١٩٥٦٦ - قالَ أَبُو بَكْرِ : وحدَّثنا حَفْصُ بْنُ غياثٍ ، عَنْ أَبِي عميشٍ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبِاثٍ ، عَنْ أَبِي عميشٍ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرحمنِ ، قَالَ السَقَاسِمُ : النَّفْلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى النَّاسِمُ الزَّحْفَانِ فَإِنَّما هِيَ الغَنيمَةُ .

<sup>(</sup>١) (١٩٥٦١ – ١٩٥٦١) في و الأم، (٤: ١٤٥) ، ونقله البيهقي في و معرفة السنن الآثار » (١٢ : ١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٥٠) باب و فيمن قال : الخمس قبل النفل ، (٣ : ٨٠) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٣) ، باب و النفل ، (٢ : ٩٥١) .

<sup>(</sup>٣) يقال فيه أيضًا زيد ، ويزيد بن جارية .

<sup>(</sup>٤) ( معرفة السنن والآثار ، ( ٩ : ١٢٩٦٥) ، و ( التمهيد، (١٤ : ٥٥) وسيأتي في (١٩٧٩) .

١٩٥٦٧ – قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي رِوَايةٍ ابْنِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ على أَنَّهُ نَفلَ نصفَ السُّدسِ .

١٩٥٦٨ – قَالَ : فَهِذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ لَيسَ للنفل حد لا يتجاوزُهُ الإمامُ .

١٩٥٦٩ – قَالَ : وَأَكْثُرُ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنْ فيها أَنْفَالَّ(١) .

١٩٥٧٠ - قالَ : وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُم أَعطوا في سُهْمَانِهِم مَا يَجِبُ لَهُمْ مِمَّا أَصَابُوا ، ثُمَّ نُفَلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا ، والنَّفْلُ هُوَ شَيْءٌ زِيدُوهُ غير الذي كَانَ لَهُم .

١٩٥٧١ – وقولُ سَعِيـدِ بْنِ المسيَّبِ : كَانَ النَّاسُ يُعْطُونَ النَّفْلَ مِنَ الحَـمسِ كَمَا قَالَ .

١٩٥٧٢ – والَّذي أَرَاهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خمسِ الْخُمس سَهْمِ النبيِّ عَلِيًّ .

البابِ: أَنْ يَكُونَ النَّفُلُ مِنْ خُمسِ الْحُمسِ سَهُم ِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ، لَولاَ أَنَّ في حَديثِ ابْنِ البَابِ : أَنْ يَكُونَ النَّفُلُ مِنْ خُمسِ الْحُمسِ سَهُم ِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ، لَولاَ أَنَّ في حَديثِ ابْنِ عُمرَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَكُونَ ذَلِكَ من خمس الخمس ، وذلك أَنْ تَنْزلَ تَلكَ السَّرِيَّةُ على أَنَّه م كَانُواعَشْرةً مثالاً .

١٩٥٧٤ - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا عَرَفْتَ مَا لِلْعَشْرَةِ عَلِمْتَ مَا لِلْمِئَةِ وللألفِ، فسمثالُ ذَلِكَ: أَنْ تَكُونَ السَّرِيَّةُ عَشْرةً أَصَابُوا في غَنيِمَتِهِم مِئَةً وَخَمْسينَ بَعِيرًا ، خَرجَ مِنْها

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي في ( الأم ) (٤ : ١٤٥) ، وذكره البيهقي في ( معرفة السنن والآثار ) ( ٩ : 179٦٣).

خمسها بِثَلاَثِينَ ، وصارَ لَهُم مِئَةً وَعِشْرِينَ ، قسمتْ على عَشَرة ٍ ، وَجَبَ لِكُلُّ وَاحِدٍ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا ، ثُمَّ أَعْطِي القومُ مِنَ الْخُمْسِ بَعِيرًا بَعِيرًا .

١٩٥٧٥ - فَهذَا صَحِيحٌ على مَنْ جَعَلَ النَّفْلَ مِنْ جُمْلَةِ الْخُمْسِ ، لا مِنْ خُمسِ الْخُمْسِ ، لا مِنْ خُمسِ الْخُمْسِ ؛ لأنَّ خُمْسَ ثَلاَثين لا يَكُونُ فيهِ عشرةُ أَبْعرةٍ .

١٩٥٧٦ – وَقَدْ يحتجُّ أَنْ يَكُونَ محتملٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ خُمسِ الحُمسِ ، بِأَنْ يَكُونَ مِنْ خُمسِ الحُمسِ ، بِأَنْ يَكُونَ هَنَاكَ ثِيابٌ وخُرْثِيُّ متاع<sup>(١)</sup> غير الإبلِ ، فأعطى مَنْ لَمْ يبلغهُ البعيرُ قِيمَةَ البَعِيرِ مِنْ غَيرِ ذَلِكَ مِن العُرُوضُ .

١٩٥٧٧ – وكانَ أَبُو عُبيد القَاسِمُ بْنُ سلام يَقُولُ في حديث ِ ابْنِ عُمَرَ : هَذَا النَّفْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ الإسِهَامِ لَيسَ لَهُ وَجْهٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخُمْسِ ِ.

١٩٥٧٨ – وَقَالَ غيرُهُ : النَّفْلُ الَّذِي في خَبَر ِ ابْن ِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ نَفْلُ السَّرَايَا ، كَانَ النَّبيُّ – عليهِ السَّلامُ – ينفلُ في البَداءةِ : الثلثَ ، وفي الرَّجْعَة ِ الرَّبْعَ .

١٩٥٧٩ – وَقَالَ أَبُو ثَورٍ : وَذَكَرَ نَفْلَ النَّبِيُّ ﷺ في البَداءة ِ والرُّجُوعِ ِ.

١٩٥٨٠ – وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، ثُمَّ قالَ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّفْلَ قَبْلَ الحُمسِ.

١٩٥٨١ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبل : جَائِزٌ لِلأَمَامِ أَنْ يَنفلَ في البَدْاءة ِ الرَّبُعَ بَعْدَ الحُمسِ . الرَّبُعَ بَعْدَ الحُمسِ .

١٩٥٨٢ – وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ وجماعة .

<sup>(</sup>١) خُرْثِي المتاع: أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره.

١٩٥٨٣ – وَقَالَ النَّخعيُّ : كَانَ الإِمَامُ ينفلُ السَّرِيَّةَ النَّلثَ والرَّبعَ ، يُضَرِّيهم (١) ويُحرِّضُهم عَلى القِتَالِ .

١٩٥٨٤ - وَقَالَ مَكْحُولٌ ، والأُوزَاعِيُّ : لا نَفْلَ بِأَكثر مِنَ الثلث = وَهُوَ قَولُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ .

١٩٥٨٥ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ في أُمِيرٍ أُغَارَ فَقَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيئًا ، فَهُو َلَهُ . كَمَا قَالَ : وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ : مَنْ جَاءَ بِرَأْسِ فَلَهُ كَذَا ، وَمَنْ جَاءَ بِأَسِيرٍ فَلَهُ كَذَا ، يحرضهم .

١٩٥٨٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَجِرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البجليِّ لَمَّا قَدمَ عَلَيهِ في قَومِهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الشَّامَ : هَلْ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ الكُوفَةَ وَلَكَ الثَّلُثَ بَعْدَ الخُمسِ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ أَو شيء (٢) .

١٩٥٨٧ – وَلَمَا أَتِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِسيف ِالنَّعْمَانِ بِنِ المنذرِ أَعْطَاهُ جُبَيرَ بْنَ

١٩٥٨٨ - وقالَ جَمَاعةُ فُقَهَاءِ الشَّامِ مِنْهم : رَجَاءُ بْنُ حيوةَ ، وعبادةُ بْنُ نُسيّ ، وعديُّ بْنُ عديُّ ومكحولٌّ ، والقاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ ، ويزيدُ بْنُ أبي مَالِك ، وسليمانُ بْنُ مُوسى ، والأوزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ : الحُمسُ مِنْ جُملَةِ القِيمَة ِ ، والنَّفْلُ مِنْ بَعْدِ الحُمسِ ، ثُمَّ الغَنِيمةُ بَينَ أَهْلِ العَسْكَرِ بَعْدَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) يضريهم: يعني يشجعهم.

<sup>(</sup>٢) الأموال (٦٢) ، والمحلى (٣٤١:٧) ، والمغني (٨ : ٣٧٩) .

١٩٥٨٩ – وَهُوَ قُولُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويه ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبِل ، وَأَبِّي عَبَيْدٍ .

• ١٩٥٩ - قَالَ أَبُو عبيد : قالَ : والنَّاسُ اليومَ عَلَى أَنْ لَا نَفْلَ مِنْ جُمْلَةِ الغَنيمَةِ حَتَّى يخمسَ .

١٩٥٩١ - وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ يَقُولُ: لا تَكُونُ الأَنْفَالُ إلا في الْحُمس(١).

١٩٥٩٢ – قال أبو عمر: مِنْ حُجَّةِ الشَّامِيِّنَ ما حدَّثناهُ عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سفيانَ ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شعيبٍ ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ العلاء ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صَالِح، قَالَ: حدَّثنا معاوية بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ العلاء ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَة ، عَنْ حبيبِ بْنِ مسلمة أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نفلَ الرَّبِعَ بَعْدَ الخمسِ في البَدَاءة ، ونفلَ الرَّبِعَ بَعْدَ الخمسِ في البَدَاءة ، ونفلَ الثلثَ بَعْدَ الخمسِ في الرَّجعة .

#### \* \* \*

عَدْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؟ أَنَّهُ سَمَعَ سَعِيدٍ ؟ أَنَّهُ سَمَعَ سَعِيدٍ ؟ أَنَّهُ سَمَعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : كَانَ الـنَّاسُ في الْغَزُورِ ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائَهُمْ ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ (٢) .

١٩٥٩٣ – قال أبو عمر: في هذهِ المَسْآلَةِ جَوازُ قسمةِ الحَيَوانِ المُخْتلفِ الأَجْناسِ بَعْضِ على اخْتِلاَفِ أَجْنَاسِهِ .

١٩٥٩٤ – وَبِهِ قَالَ الشَّافعيُّ ، ولا ربا عَنْهُ في ذَلِكَ في شَيْءٍ مِنَ الحَيَوانِ بعضه

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٤٥٦ ، وسيأتي في الحديث (٩٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٥٥٠ .

ببعض ٍ نقدا ً ونسيئة .

١٩٥٩ – وَهُوَ قُـولُ أَبِي حَنِيفَةَ ، إلا في النَّسِيئَةِ ، قَالَ : تُقَسَّمُ الإِبلُ والبَقرُ
 والغَنَمُ والثَّيَابُ كَيفَ شَاءَ أَرْبَابُها يَداً بِيَدرٍ .

العَمَلُ على حَديثِ المسيَّبِ هَذَا ، وَلَكُنْ تَقْسَمُ الْإِبَلَ عَلَى حَدةً ، والغَنَم على حَدَّها بِالغَنِيمَةِ ، وَلَكَنْ تَقْسَمُ الْإِبَلَ عَلَى حَدةً ، والغَنَم على حَدَّها بِالغَنِيمَةِ ، وَلَا يُقْسَمُ شَيْءٌ مِنْها وَكَذَلَكَ سَائِرُ العُروضِ ، يقسمُ كلَّ جنس على حدتهِ بالغَنِيمَةِ ، ولا يُقسمُ شَيْءٌ مِنْها بالسَّهم ، وَلا يَجعلُ جزءٌ مِنْ جُنْء مِنْ غَيرهِ ، ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ؛ لأَنّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بِعَلَى سَهْمُهُ ؛ وَهُوَ عِندهُ مِنْ بَابِ الغَرَر .

١٩٥٩٧ – وَهَذَا خِلاَفٌ ظَاهِرٌ في حديث سَعِيدِ بْنِ المسيُّب.

١٩٥٩٨ - مسألة: قَالَ مَالِكٌ في الأجيرِ في الْغَزْوِ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًا، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَـمْ يَفْعَلْ ذلِك، فَلاَ سَهْمَ لَهُ . وَإِنْ لَـمْ يَفْعَلْ ذلِك، فَلاَ سَهْمَ لَهُ . وَأَرَى أَن لا يُقْسَمَ إِلا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ (١).

9999 - قَالَ أَبُو عُمرَ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في الأَجِيرِ والتَّاجِرِ، فَقُولُ مَالِكِ في الأَجِيرِ والتَّاجِرِ، وَلا لِلأَجِيرِ إلاَّ الأُجِيرِ مَا ذَكَرَهُ في مُوَطَّئهِ، وَذَكَرَ في غَيْرِ الموطَّأ: لا يُسْهَمُ للتَّاجِرِ، وَلا لِلأَجِيرِ إلاَّ أَنْ يُقَاتِلُوا.

• ١٩٦٠ – وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حِيٌّ يُسْهَمُ لِلْأَجِيرِ .

١٩٦٠١ – وَقَالَ اللَّيثُ بْنُ سَعْد ي: مَنْ أَسْلَمَ ، فَخَرَجَ إِلَى الْعَسْكُر ي، فَإِنْ قَاتَلَ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١٥٤ .

فَلَهُ سَهْمُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، فَلاَ سَهُمَ لَهُ .

١٩٦٠٢ – قَالَ : وَالْأَجِيرُ إِذَا الشَّتَغَلُّ بِالْخِدْمَةِ عَنْ حُضُورِ القِتَالِ ، فَلاَ شَيْءَ لَه.

١٩٦٠٣ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ في التَّاجِرِ والأَجِيرِ : إِنْ قَاتَلُوا اسْتَحَقُّوا ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ .

١٩٦٠٤ - وَهَذَا كَقُولِ مَالِكِ سَواءً.

١٩٦٠٥ – وَرَوى الثَّورِيُّ ، عَنْ أَشْعَبْ ، عَنِ الحَسَنِ وَابْنِ سيرِينَ ، قَالاً : يُسْهَمُ
 لأُجير .

١٩٦٠٦ - قَالَ الثَّورِيْ : إِذَا قَاتَلَ الأَجيرُ أُسْهِمَ لَهُ ، وَرَفْعَ عَن مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِقَدْر مَا شُغِلَ عَنْهُ .

١٩٦٠٧ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ : لا يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ ولا الأَجِيرِ المُسْتَأْجَرِ على خدمة القَوْم .

١٩٦٠٨ - ذَكَرَ المزنيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : وَلَو كَانَ لِرَجُلِ أَجِيرٌ يُرِيدُ الجِهَادَ مَعَهُ ، فَقَدْ قِيلَ : يُسْهَمُ لَهُ ، وَقَدْ قِيلَ : لا يُسْهَمُ لَهُ ، إلا أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ ، فَيــقَاتِلُ ، كَذَلِكَ التَّجَّارُ إِنْ قَاتَلُوا ، قِيلَ : لا يُسْهَمُ لَهُمْ ، وَقِيلَ : يُسْهَمُ لَهُمْ .

١٩٦٠٩ - قَالَ المزنيُّ : قَدْ قَالَ في كتاب الأسارى : يُسَهمُ للتَّاجِرِ إِذَا قَاتَلَ ، وَهُوَ أُولِي بِأَصْلِهِ .

١٩٦١٠ - قال أبو عُمرَ: جُمْهُورُ العُلَماءِ يَرَونَ أَنْ يُسْهَمَ لِلتَّاجِرِ إِذَا حَضرَ القَتَالَ.

١٩٦١ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ : لا يُسْهَمُ للبيطَارِ ، ولا للشعابِ والحدادِ ونَحْوِهم . ١٩٦١ - وَقَالَ مَالِكٌ : يُسْهَمُ لِكُلِّ مَنْ قَاتلَ إِذَا كَانَ حُرًّا .

١٩٦١٣ – وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ .

١٩٦١٤ - قَال أبو عُمرَ: مَنْ جَعَلَ الأَجِيرَ كَالَـعَبْدِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ ، حَضَرَ القِتَالَ أَمْ
 لَمْ يَحْضُرْ ، وَجَعَلَ مَا أَخَذَهُ مِنَ الأَجْرَةِ مَانِعًا لَهُ مِنَ السُّهْمَانِ .

١٩٦١٥ - وَمِنْ حُجَّتِهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرزاقِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ الْحَبْرَنِي أَبُو سَلَمةَ الحسم عَنَّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوف قَالَ لِرَجُل مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَا جَرِينَ: أَتْخُرُجُ مَعِي يَا فُلاَنُ إلى الغَزْوِ ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَوَعَدَهُ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الحُرُوجُ اللَّهَا جَرِينَ: أَتْخُرُجُ مَعِي يَا فُلاَنُ إلى الغَزْوِ ؟ قالَ : نَعَمْ ، فَوَعَدَهُ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الحُرُوبُ وَعَالًا عَبْدُ الرَّحْمنِ : أَلَيْسَ قَدْ وَعَدتنِي ؟ أَتُخْلِفُنِي (١) ؟ قَالَ : مَا أَسْتَطِيعِ عُ أَنْ أَخْرُجَ مَعِي ؟ قَالَ : وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : عَيَالِي وَأَهْلِي ، قَالَ : فَلاَ أَذُي يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : عَيَالِي وَأَهْلِي ، قَالَ : فَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : عَيَالِي وَأَهْلِي ، قَالَ : فَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : عَيَالِي وَأَهْلِي ، قَالَ : فَمَا اللَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ مَعِي ؟ قَالَ : ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ ، فَدَفَعَ إليه عَبْدُ الرَّحْمنِ لَكَ عَبْدُ الرَّحْمنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنَمُ ، قَالَ اللَّهُ عَلْكُ الرَّحْمنِ : المَّذُكُو أَهْرِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ السَعْلِي فَعَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعُلُى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي المصنف : ﴿ أَتَخَلَفْنَى وَتَكَذَّبْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٢٩) ، الحديث (٩٤٥٧) ، وأخرجه البيهقي في السنن (٦: ٣٣١) و (٢) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٩) ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه عن عوف بن مالك عن النبي على . وعزاه للطبراني . المجمع (٥: ٣٢٣) .

١٩٦١٦ – واخْتَلَفُوا أَيْـضًا فـي الـعَبْدِ : فَقَالَ مَالِكٌ : لا أَعْلَمُ الـعَبْدَ يُعْطَى مِنَ الغَنِيمَةِ شِيمًا .

١٩٦١٧ – وَقَالَ الشَّافعيِّ ، وَٱبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُما ، والثَّوريُّ ، والأُوزَاعِيُّ : لا يُسْهِمُ للعَبْدِ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ(١) .

١٩٦١٨ - قال أبو عمر : رُوِيَ عَنِ الحَكَمِ بْنِ عتيبةَ ، والحَسَنِ ، وابْنِ سِيرِينَ .
 وَإِبْرَاهِيمَ النخعيُّ ، وعَمْرِوبْنِ شُعيبِ : أن لِلْعَبْدِ إذَا حَضَرَ القِتَالَ أُسْهِمَ لَه<sup>(٢)</sup> .

١٩٦١٩ – وَرُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، وعَبْدِ السَّلَهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَسَالًا : لا يُسْهَمُ للغَبْدِ ، وَليسَ لَهُ في الغَنيِمَةِ نَصيبٌ .

١٦٩٢٠ – ذَكرَهُ أَبُو بكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طُرُق عَنْهُمَا .

ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصبغ ، قالَ حدَّثنا ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : أخبرنا هشام، ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ حدَّثنا أَبُو بكرِ بنُ شَيْبةَ ، قالَ حدَّثنا وكيعٌ ، قَالَ : أخبرنا هشام، عنْ مُحمَّد بْنِ زَيد بْنِ مهَاجِرِ بن قنفد ، عَنْ عمير مولى أبي اللحم ، قالَ : شهدْتُ مَعَ مَولاَي خيبر ، وأَنَا مَمْلُوكٌ، فَلَمْ يقسمْ لي مِنَ الغَنيمة شيءٌ وأعْطَانِي مِن خُرْثي المتاع سيفًا كُنْتُ أَجُرُه إِذَا تقلدتُهُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) (الرضخ): هو العطاء من غير سهم مقدر. (۲) المحلى (۲: ۳۳۳)، والمغنى (١: ٤١٠). (٢) (الرضخ): هو العصنف، (٢: ٢٠٠) وابن أبي شيبة في و المصنف، (٢: ٢٠٠) وعبد الرزاق في و المصنف، (٤٠٤) والدارمي في سننه (٢: ٢٢) في كتاب السير، باب و سهام العبيد، و وعبد الرزاق في و المصنف، (٤٥٤) والدارمي في سننه (٢٢٠٢) في كتاب السير، باب و سهام العبيد، و أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، رقم (٢٧٣٠)، باب و في المرأة والعبد، والترمذي في السير، الحديث (١٧٧٥)، باب و هل يُسهم للعبد، (٤ : ٢٧١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في كتاب الطب من سننه الكبرى على ما في و تحفة الأشراف، صحيح، وأخرجه في الجهاد، الحديث (٢٠٠٠)، باب و العبيد والنساء، (٢٠٤٠)، الحديث و المحدد في الجهاد، الحديث (٢٠٠٠)، باب و العبيد والنساء، (٢٠٤٠)،

١٩٦٢٢ – قال أبُو عمرَ : هَذَا حُكْمُ العَبْدِ في الغَزْوِ والغَنيمَة .

١٩٦٢٣ - وَأَمَّا القَسْمُ لَهُ في الفَيْءِ والعَطَاءِ ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا عَنْ عُمَرَ فيهِ عَلى قولَيْنِ العُلَمَاءُ عَلَيْهِما :

١٩٦٢٤ – رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينارٍ ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مخلد الغِفَارِيِّ : أَنَّ ثَلاَثَةً مُمَلُّوكِينَ لِبَنِي غَفَارٍ شَهَدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ كُلُّ سَنَةً ثَلاَثَةَ آلاَف لِكُلُّ رَجُل مِنْهُم (١) .

١٩٦٢٥ – وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَدمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ مَكَّةَ وَكَتَبَ أَعطاءَ النَّاسِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَمَرَّ بِهِ عَبْدٌ ، فَأَعْطَاهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمَّا ولى قَالُوا لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، قَالَ: دَعُوهُ (٢) .

١٩٦٢٦ – قال أبو عمر : وأَصَحُّ مَا فِي هذا البَابِ عَنْ عُمَرَ ، مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ شهابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسٍ بْنِ الحَدَثَانُ<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> وابن حبـان (٤٨٣١) وأخرجه الحاكم في ( المستدرك) (٢ : ١٣١) ، وقال : صحيـح الإسناد ، ووافقه الذهبي ؛ وأخرجه البيهقي في السنن (٩:٣١) .

<sup>(</sup>خُوثَىُ المَتَاع ) : أي أثاث البيت ، وإسقاطه كالقِدْرِ وغيره .

<sup>(</sup>١) الأموال (٢٤٣)، ومصنف عبد الرزاق (٥: ٢٢٧)، رقم (٩٤٤٩)، وسنن البيهقي (٦: ٣٤٧). (٢) كنز العمال (١٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) سَفَيَانُ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ ، عَنْ عُمَرَ . قَالَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ . مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِلنِي عَلَى خَاصَةً . فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ . وَمَا بَقِي يَجْعَلُهُ فِي الْكَرَاعِ وَالسلاح . عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله .

رواه البخاري في الجهاد (٢٩٠٤) باب ي المجن ومن يترس بترس صاحبه ، الفتح (٣٣٦) ، =

قالَ وقالَ عُمَرُ : لَيسَ أَحَدَّ إِلَا وَلَهُ فَي هَذَا المَالِ حَقَّ ، يَعْنِي النَّيْءَ إِلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم(١) .

= وأعاده في التفسير ، ومسلم في المغازي – باب و حكم الفيء، ، رقم (٤٩٤) في طبعتنا . ورواه أبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٦٥) ، و باب في صفايا رسول الله على من الأموال » . (٢١٦١٣) . ورواه الترمذي في الجهاد (١٧١٩) و باب ما جاء في الفيء . (٢١٦٤٤) والنسائي في قسم الفيء (١٣٢٤٧) .

ومن طريق مالك ، عن الزهري ، أنَّ مالك بن أوس حدثه ، قال : أرسل إليَّ عُمر إلى آخر الحديث بأطول من هذا رواه البخاري في النفقات (٥٣٥٨) باب د حبس الرجل قوت سنة على أهله ، الفتح (٢:٩٠) ، وفي الاعتصام ، وفي الفرائض ، وفي الخمس ،وفي المغازي ،ومسلم في المغازي (٤٤٩٥) في طبعتنا .

ورواه أبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤) ، ﴿ باب في صفايا رسول الله على من الأموال ﴾ . (١٣٩:٣) ، ﴿ باب ما جاء في تركة رسول الله على المرائض والتفسير (١٦١٠) ، ﴿ باب ما جاء في تركة رسول الله على الفرائض والتفسير (كلاهمافي الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٨ : ١٠٥) . ورواه في آخر كتاب قسم الفيء (٧ : ١٣٥) .

(١) عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب جمع أناسًا من المسلمين، فقل : إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه فليغدُ كل رجل منكم على برأيه ، فلما أصبح قال : إني وجدت آية من كتاب الله تعالى - و قال آيات - لم يترك الله أحدًا من المسلمين له في هذا المال شيء إلا قد سماه ، قال الله ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ هذا المال شيء إلا قد سماه ، قال الله ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال - ١٤] ثم قرأ ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ، ثم قرأ ﴿ لِلْفَقَرَاءِ المُهاجِرِينَ اللّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ إلى ﴿ أُولِئِكَ مُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] فهذه للمهاجِرين ، ثم قرأ ﴿ وَالّذِينَ تَبَوّقَ اللّذَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحُ فَهُ المُعْدِهِمْ يَقُولُو رَبّنا اغْفِر كَنَا وَلَإِخُوانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَوَقُنْ رَحِيمٌ ﴾ بعدهِم يَقُولُو رَبّنا اغْفِر كَنَا وَلِإخُوانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَوُفَ رَحِيمٌ ﴾ الخشر: ١] . ثم قال : فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق أعطية أو حُرِمَه .

مصنف عبد الرزاق (٤ : ١٥١) و(١ ١ : ١٠١)، وسنن البيهقي (٢ : ١٥٥)، والمغني (٢ : ١٤.٤٠٣).

١٩٦٢٧ – وَرَوى عَنِ ابْنِ شَهَابِ جَمَاعَةٌ كَذَلِكَ ، عَنْ مَالِكِ بْنَ أُوسٍ ، عَنْ عُمَاعَةٌ كَذَلِكَ ، عَنْ مَالِكِ بْنَ أُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتُصِلً صَحِيحٌ .

١٩٦٢٨ - وَالاخْتِلاَفُ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّديقِ كَذَلِكَ (١) .

١٩٦٢٩ - قالَ أَبُو عُمرَ: مَسْأَلَةُ الأَجِيرِ تُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الجَعَائِلِ، وَلا ذِكْرَ لَها في المُوطَّأَ، فَنَذْكُرُها هَا هُنَا.

١٩٦٣٠ – قَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ بِالجَعَائِلِ ، ولَمْ يَزَلِ الــنَّاسُ يُجــاعِلُون بِالمَدِيــنَةِ عِنْدَنا ، وَذَلِكَ لاِهْلِ العَطَاءِ ، وَمَنْ لَهُ دِيوانٌ .

١٩٦٣١ – وكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يؤاجر وابنه أو قومه في سَبيلِ اللَّهِ ، وَكَرَهَ أَنْ يُعْطِيَهُ الوَالِي الجعلَ على أَنْ يَتَقدّمَ إلى الحِصْن ِ ، فَيُقاتِل .

١٩٦٣٢ - قَالَ : وَلَا نَكْرَهُ لَأَهْلِ العَطَاءِ الجَعَائِلَ ؛ لأَنَّ العَطَاءَ نَفْسَهُ مَأْخُوذٌ عَلَى هَذَا الوَجْهِ .

١٩٦٣٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ أَنْ يغزُو [ فيأخذ] الجُعْل مِنْ رَجُل يجعلهُ

 <sup>(</sup>١) كان الصديق أبو بكر يسوي بين الناس في قسمة الفيء: الحر، والعبد، والذكر، والأنثى،
 والصغير، والكبير، فيه سواء، قال أبو قرة – مولى عبد الرحمن بن الحارث –: قسم لي أبو بكر
 كما قسم لسيدي.

ولما أشار عليه بعضهم بالمفاضلة ، وقال : لو فضَّلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم ولمكانتهم من رسول الله على الله ، فأما هذا المعاش فالأسوة فيه خير من الأثرة الأموال (٣٦٣) ، وسنن البيهقي (٣٤٨:٦) ، والمغني (٢١٦:٦) و (٧:٩) . وكنز العمال (٣٤٤٠) و (٢٠٤٠) و (٢٠٠٥) .

لَهُ ، وإِنْ غَزَا بِهِ ، فَعَلَيهِ أَنْ يَرُدُّهُ .

١٩٦٣٤ – وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخَذَ الجُعل مِنَ السُّلْطَانِ دُونَ غَيرِهِ ؟ لأَنَّهُ يَغْزُو بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّهِ .

١٩٦٣٥ – وَقَالَ آَبُو حَنِيفَةَ : تُكْرَهُ الجَعَاثِلُ مَا كَانَ بالْمُسْلِمِينَ قُوةٌ ، أَو كَانَ بَيْتُ المَالِ يفي بِذَلِكَ .

١٩٦٣٦ – فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِم قُوةً وَلا مَالٌ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُجَهِّزَ بعضُهم بَعْضًا، ويجعلُ القَاعد للنَّاهِضِ .

١٩٦٣٧ - وَكَرِهَ اللَّيْثُ والنُّورِيُّ الجُعْلَ.

١٩٦٣٨ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ : إِذَا كَانَتْ نِيَّةُ الغَازِي عــلـى الــغَزْو ِ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ هَانَ.

١٩٦٣٩ – وَقَالَ الكُوفَيُّونَ : لاَ بَأْسَ لِمَنْ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ حِينًا أَنْ يجهزَ الغَازِي، ويجعلَ لَهُ جُعْلاً لِغَزْوهِ في سَبيلِ اللَّهِ .

• ١٩٦٤ - قال أبو عمر: لَمَّا كَانَ الغَازِي يَتَخَذُ سَهْمًا مِنَ الغَنِيمَة ِ مِنْ أَهْلِ حَضُورِ القِتَالِ اسْتَحَالَ أَنْ يَجَعَلَ لَهُ جُعْلًا فِيمَا فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ وَأَدَائِهِ مَا عَلَيهِ مِنْ فَرْضِ الْجِهَادِ وَسُتَتِهِ .

١٩٦٤١ - وَسَنَذْكُرُ حُكْمَ النِّسَاءِ إِذَا غَزَوْنَ ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُنَّ عِنْدَ ذِكْرِ أُمِّ حسرامٍ في غَرُوها مَعَ زَوجِها عبَادَة في البَحْرِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

#### (٧) باب ما لايجب فيه الخمس

١٩٦٤٢ - قَالَ مَالِكٌ ، فِيمنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُو عَلَى سَاحِلِ البحر بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُحَدِّقَ وَأَنَّ الْبُحْرَ لَفِظَهُمْ . وَلا يعْرِفُ الْمُسْلِمِينَ تَصْديقَ ذَلكَ الْمُسْلِمِينَ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُحَسَّرَتْ ، أَو عَطِشُوا فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ : أَرَى أَنَّ ذَلِكَ لِلإِمَام . يَرَى فِيهِمْ رَأَيْهُ . وَلا أَرَى لِمَنْ أَحَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا .

۱۹۶٤٣ - قال أبو عمر : يُروى : وعَطبُوا ، وَيُرُوى : أو عَطِشُوا .

١٩٦٤٤ - وَهُوَ أُولِي ؛ لاخْتِلاَفِ مَعْنِي اللَّهْظَيْنِ لدخول ﴿ أُو ﴾ بَيْنَهما .

1976 - قالَ أبو عمر: الحُكُمُ في هَوُلاَءِ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِمْ بِأَنْ لَمْ يُرَ مَعَهُم سلاحٌ ، وَلا آلَةُ حَرْبٍ ، وَظَهَرَ مَتَاعُ التَّجَارَة ِ ، أو ما دَلَّ عَليهِ ، فحكمَ الْإِمَامُ فِيهِم أَنْ يقتلَ مِنْهُم ، أو يَرُدُّهُمْ إلى مَأْمَنِهِم ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ أَمْرِهِم مَا يَدُلُّ عَلى صِدْقِهِم، لأَمْ يَعْلَمُ مُهَادَنَةٍ مَأْمُون بِهِ ، فَهُمْ فَيْءٌ سَاقَهُ السَّلُهُ إلى المُسْلِمِينَ ، لاحُمْسَ فِيهم لأحَد ؟ لأنَّهُم لَمْ يُوجَف عَلَيهمْ بِخَيل ولا ركاب .

١٩٦٤٦ - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُم لِمَنْ أَخَذَهُمْ وَقَدَر عَلَيهمْ ، وَصَارُوا بِيَدِهِ ، وَفِيهم

١٩٦٤٧ - وَقَدْ وَرَدَتِ السَّنَّةُ بِإِيجابِ الخُمْسِ فيهِ ، فَأَجْرِيَ مَجْرَى الغَنِيمَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُصِيرُوا بِيَدِ أَحَدٍ حتَّى ارْتَفَعَ أَمْرِهُم وَإِنْ لَمْ يُصِيرُوا بِيَدِ أَحَدٍ حتَّى ارْتَفَعَ أَمْرِهُم إلى الإِمَامِ ، فَلا خُمسَ فِيهِم بِإِجْمَاعٍ ، وهم في ثلثِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ سَائِر الفَيْءِ .

١٩٦٤٨ - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جريجٍ ، قالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيرِ عَهْدِ ؟ قالَ : خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقرَّهُ ، وإِمَّا أَنْ تُبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ (١). أَهْلِ الحَرْبِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيرِ عَهْدٍ ؟ قالَ : خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقرَّهُ ، وإِمَّا أَنْ تُبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ (١). 
1978 - قالَ ابْنُ جريجٍ ، وقالَ غيرُهُ : لا يردُّهُ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَهدٌ ، وَلَو جَاءَ بِغَيرِ سلاَحٍ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٩٢) ، الأثر (٩٦٥٢) ، باب ( المشرك يأتي المسلم بغير عهد).

### (٨) باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس (\*)

١٩٦٥ - قَالَ مَالِكٌ : لا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ
 مِنْ طَعَامِهِمْ ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ في الْمَقَاسِمِ .

(\*) المسألة - ٤٨٨ – إذا تم الاستيلاء على الغنائم ، فلابأس بالانتفاع بها عند الحنفية قبل الإحراز بدار الإسلام ، وذلك بالأكل والشرب والعلف والحطب منها ، لعموم حاجة الغانمين ، سواء أكان المنتفع غنيًا أم فقيرًا ؛ لأن في إلزام الغني حمل الطعام والعلف من دار الإسلام إلى دار الحرب ، مدة الذهاب والإياب والإقامة ، حرجًا عظيمًا ، فكانت الحاجة عامة .

ولا يباح لهم بيع شيء مما يباح الانتفاع به ، إذ لا ضرورة إلى البيع ، ولو باع أحدهم شيئا رد ثمنه إلى الغنيمة ، أن تم البيع قبل قسمة الغنيمة . أما بعد القسمة : فإن كان البائع غنياً تصدق بقيمة المبيع على الفقراء ، لتعذر توزيعه على الغانمين ، وإن كان البائع فقيراً أخذ القيمة : لأن المبيع ، لو كان موجوداً ، لكان له حق أكله .

وكذلك إذا فضل شيء من الطعام والعلف مع الغانمين بعد الإحراز بدار الإسلام ، فإنه قبل القسمة يُردُّ إلى الغنيمة إن كان حامل غنيًا ، وإن كان فقيرًا يأكل منه ، إمَّا بعد القسمة : فإن كان حامل الطعام أو العلف غنياً ، تصدق به على الفقراء إن كان موجودًا ، وبقيمته إن كان هلكاً ، وإن كان فقيرًا ينتفع به .

فإن لـم يفضـل شيء فـي يد من أخـذ الطعـام والعلـف قبل الإحـراز بدار الإســلام ، فإنه لا يــجوز الانتفاع بشــيء من الغنيمة بعد الإحراز بدار الإسلام ، لزوال المبيح ، وهـي الضرورة .

وأما ما عدا الطعام والعلف من الأموال: فلا يباح للمجاهدين أن يأخذوا شيئا منها ، لتعلق حق الجماعة بها ، إلا أنه إذا احتاج أحدهم إلى استعمال شيء من السلاح أو الدواب أو الثياب ، لصيانة سلاحه ودابته وثيابه ، فلا بأس باستعماله ، فإن استغنى عنه رده إلى المغنم ؛ لأن المحظورة يستباح للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .

وإذا أراد المسلمون العودة إلى دار الإسلام ومعهم مواشي أو أسلحة ، ولـم يقدروا على نقـلها إلى دار الإسلام ، ذبحوا المواشي وأحرقوها بعد الذبح ، وأتلفوا الأسلحة حتى لا يستفيد منها العدو . وانظر في هذه المسألة : تبيين الحقائق (٣٠٢٣) ، بـدائع الصنائع (٢٤٤٧) ، الكتـاب مع اللباب (٢٤١٤) ، فتح القدير (٤ : ٣٠٩) .

١٩٦٥١ – قَالَ مالِكَ : وَأَنَا أَرَى الإِسلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ . يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ . كَمَا يَاكُلُونَ مِنَ السَطَّعَامِ . وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لا يُؤْكُلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ ، وَيُقَسَمَ بَيْنَهُمْ ، أَضَرُّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ . فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ ، وَيُقَسَمَ بَيْنَهُمْ ، أَضَرُّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ . فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ . وَلا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَايَرْ جع بِهِ إلى أَهْلِهِ .

١٩٦٥٢ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ في أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبَسِهُ فَيَأْكُلَهُ في أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْبَسِهُ فَيَأْكُلَهُ في أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْبَسِهُ فَيَأْكُلَهُ في أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْبَعَلَ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ فَيَنْتُفعَ بِهِمَالِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فَسِي الْغَزُوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ في غَنَائِم الْمُسْلِمِينَ . وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ ، فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلُهُ وَيَنْتَفعَ بِهِ ، إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا ؛ مَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ مَالاً(١) .

الحَرْبِيِّينَ مَادَامَ المُسْلِمُونَ في أَرْضِ الحَرْبِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ ، وَجَاءَتْ بِذَلِكَ الْحَرْبِيِّينَ مَادَامَ المُسْلِمُونَ في أَرْضِ الحَرْبِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ ، وَجَاءَتْ بِذَلِكَ آثَارٌ مَرْفُوعَةٌ مِن قِبَلِ أَخْبَارِ الآحَادِ السَّعُدُولِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمرَ ، وحَديثِ ابْنِ مُمَنَّ مُغَفِّل، وَحَديثِ ابْنِ عُمرَ ، وَحَديثِ ابْنِ مُعُفَّل، وَحَديثِ ابْنِ أَبِي أُوفَى (٢) .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأحاديث الثلاثة أخرجهم البخاري في كتاب فرض الخمس ، باب ما يُصِيب من الطعام في أرض الحرب .

٣١٥٣ - حدَّثنا أبو الوليدِ حدَّثنا شعبةُ عن حُميدِ بنِ هلال عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغفَّل رضى اللَّهُ عنه قال ﴿كنَّا مُحاصِرِينَ قصرَ خيبرَ ، فرَمى إنسانَّ بجراب فيه شحمٌ ، فنزرتُ لآخذَهُ فالتفتُّ فإذا النبيُّ عَلَيْكَ ، فاستحبَيْتُ منه ، [ أخرجه مسلم (٤٥٢٤) في طبعتنا ، وأبو داود (٢٧٠٢) في الجهاد، والنسائي في الضحايا (٢٣٦٢) ، وأحمد (٣١١٣) .

١٩٦٥٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ .

١٩٦٥٥ - وَجُمْلَةُ قَولِ مَالِك ، والنَّورِيِّ ، وأبي حَنيفَةَ ، والأوْزَاعيُّ ، واللَّيثِ بغير إِذْنِ سَعْد ، والشَّافِعِيُّ : أَنَّهُ لا بَأْسَ أَنْ يُأْكَلَ الطَّعَامُ والعَلَفُ في دَارِ الحَرْب ِ بِغَير إِذْنِ الرِّمَامِ ، وَكَذَلِكَ ذَبْحُ الأَنْعَامِ لِلأَكْل .

١٩٦٥٦ – وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وأبي عُبيدٍ ، وأبي ثُورٍ .

١٩٦٥٧ – وَكَانَ ابْنُ شَهـابِ الزَّهـريُّ لا يَرى أَخْذَ الطَّعَامِ في أَرْضِ الحَرْبِ إِلاَ بِإِذْنِ الإِمَامِ .

١٩٦٥٨ - ذَكَرَهُ عَنْهُ مَعمرٌ وَغَيرهُ ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيرَهُ .

١٩٦٥٩ – وَرَوى النَّورِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيــمَ ، قَالُوا : كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلْغُزَاةِ فِي الطَّعَامِ والعَلَفِ .

١٩٦٦٠ - وكره الجُمهُورُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يخرجَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ إلى أَرْضِ الرَّسْلاَم إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ ، أو كَانَتْ للنَّاسِ رغبة ، وحكموا الذي يحكم لقسمة

<sup>= \$</sup> ٣١٥٤ – حدثنا مسدَّدٌ حدثنا حمَّاد بن زيـد عن أيوبَ عن نـافع عن ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قال «كنّا نُصيبُ في مَغازينا العسَلَ والعِنبَ ، فَنَأَكلهُ ولا نَرفَعهُ » .

٣١٥٥ - حدَّننا موسى بن إسماعيلَ حدَّننا عبدُ الواحد حدَّننا الشَّيبانيُّ قال سمعتُ بنَ أبي أوفى رضي اللَّهُ عنهما يقول ( أصابَتنا مَجاعةً لياليَ خَيبرَ ، فلما كان يومُ خيبر وقَعْنا في الحمر الأهلية فانتحرْناها ، فما غلَت القُدورُ نادَى مُنادي رسولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : أكفئوا القُدورُ فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا » .

قال عبدُ اللّه : فقلنـا إنما نهى النبيُّ عَلَيْتُهُ لأنها لـم تخمس . قال : وقال آخـرونَ حرَّمَها ألبتــةَ . فتح الباري (٦ : ٢٥٥) .

الغنيمة فإنْ أَخْرَجَهَ ، ردُّهُ في المقاسِم ِ إِنْ أَمْكَنَهُ وإلاباعَهُ ، ونظر في ثمنه .

الرَّحْمنِ بْنِ غَنمٍ ، عَنْ معاذ ِ بْنِ جَبلٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُوا لَحمَ الشَّاة ِ ، وردُّوا بها إلى المُخْتَمِ فَإِنَّ لَهُ ثَمَنًا .

١٩٦٦٣ – وَسَنَذْكُرُ في بَابِ الغلُولِ ما لِلْعُلمَاءِ مِنَ المَذَاهِبِ في تَقَبُّلِ مَالا يُوكُلُ مِنَ الغَنيمة والانْتِفَاع بِالأعْيانِ منها في دَارِ الحَرْبِ، وَبَيع النَّاقَة مِنْ فضلة ليوكُلُ مِنَ الغَنيمة والانْتِفَاع بِالأعْيانِ منها في دَارِ الحَرْبِ، وبَيع النَّاقَة مِنْ فضلة الطَّعَام، وأَخذ المبَاحَات في أَرْضِهِم، مَا لَمْ يكُونُوا يَمْلكُونَهُ، كَعُود النشابِ والسروج ، وصعُود الصيد ، وحجر السَّنِّ، ونحو ذَلِكَ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٩٦٦٤ - وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا فَـي هَذَا الـبَابِ الـطَّعَامَ خَاصَّةً لِخِلاف غَيْرِهِ لَهُ فَـي الْحُكْمِ؛ ولأنَّ تَرْجَمَةَ البَابِ تَضَمَّنَتِ الأَكْلَ دُونَ غَيرِهِ .

# (٩) باب ما يُردُ قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو (\*)

١٩٦٦٥ - قَالَ مَالِكٌ فِيمَا يُصيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالَ ِ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّهُ إِنْ أَدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمُقَاسِمُ ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ . وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمُقَاسِمُ ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحْد . أَحَد .

19777 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلاَمَهُ ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ مَالِكٌ : صَاحِبُهُ أُولَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَن ، وَلا قِيمَة ، وَلا غُرْم ، مَالَمْ تَصِيْهُ الْمَقَاسِمُ. فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ ، إِنْ شَاءَ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٤٨٩ - في أحاديث هذا الباب دليل على أن المشركين لا يحرزون على مسلم مالاً بوجه. وأن المسلمين إذا استنفذوا من أيديهم شيئا كان للمسلم وكان عليهم رده عليه ولا يغنمونه . واختلفوا في هذا فقال الشافعي : صاحب الشيء أحق به ، قسم أو لم يقسم .

وقال الأوزاعي والثوري: إن أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو له ، وإن لم يدركه حتى قسم كان أحق به ، وكذلك قال أبو حنيفة إلا أنه فَرَقَ بين المال يغلب عليه العدو ، وبين العبد يأبق فيأسره العدو ، فقال في المال مثل قول الأوزاعي ، وقال في العبد مثل قول الشافعي .

<sup>(</sup>١) ( أبق ) = هرب .

<sup>(</sup>٢) ( عار ) = انطلق هائمًا على وجهه .

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٥٢ ، وأخرجه البخاري موصولاً في كتاب الجهاد (٣٠٦٧) باب (إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم » فتح الباري (٦: ١٨٢) من طريق عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر و (٣٠٦٩) من طريق : موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٥٣ .

١٩٦٦٧ – قالَ أبو عمر: أمَّا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ في العَبْدِ والفَرَسِ، فَذَكَرَ أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَادِيُّ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافعٍ ، عَن ِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلاَمًا لَهُ أَبَقَ إلى الرُّومِ ، وَفَرَسًا لَهُ هَرِبَ ، فَأَخَذَهَا المُشْرِكُونَ ، فَرُدًّا إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرَ ، وعَلَى المُسْلِمِينَ يَومَعُذِ خالدُ بْنُ الوَلِيدِ .

قَالَ مُوسى : وذَلِكَ عَامُ اليَرْمُوكِ ِ .

مُنَاءَ اللَّهُ – أَنَّ أَحَدَهُما رَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، والثَّانِي رَدَّهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ .

١٩٦٦٩ – أخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّننا أَبُو دَاود ، قَالَ : حدَّننا الحَسَنُ بْنُ عليِّ الحَلُوانيُّ ، ومُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَبْبَارِيُّ، قَالا : حدَّننا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نميرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ ذَهَبَتْ لَهُ فَرَسٌ ، فَأَخَذَها العَدوُّ فَغَارَ عَلَيْهِم المُسْلِمُونَ ، فَردَّهُ عَلَيه ِ ، يعني خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ بَعْدَ النّبي عَنِي اللّهِ بْنَ الوَلِيدِ بَعْدَ النّبي عَنِي اللّهِ اللهِ اللهِ العَدوُّ فَغَارَ عَلَيْهِم المُسْلِمُونَ ، فَردَّهُ عَلَيه ِ ، يعني خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ بَعْدَ النّبي عَنِي اللهِ (١) .

١٩٦٧٠ - وَرَوى مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : أَبَقَ غُلاَمٌ لِي يَومَ اليَرْمُوكِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَليهِ المُسْلِمُونَ ، فَرَدُّوهُ إِليَّ .

١٩٦٧١ - وَرَوى ابْنُ جريج قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَهُ العَدُولُ وَجَدَ خَالِدٌ فَرَسه ، فَردَّهُ إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

١٩٦٧١ م - قال أبو عمر: رِوَايَةُ عُبَيدِ اللّهِ بْنِ عُمرَ عن نَافع أولى بالصُّوابِ في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٩٩) باب ﴿ في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة ﴾ (٣ : ٦٥) .

ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

المُسْلِمِينَ إلى الكُفَّارِ بِغَلَبَة مِنَ الكُفَّارِ ، أو غيرِ غَلَبَة مِ ، ثُمَّ ظفر بِهِ المُسْلِمُونَ ، فَإِنَّهُ المُسْلِمِينَ إلى الكُفَّارِ بِغَلَبَة مِنَ الكُفَّارِ ، أو غيرِ غَلَبَة مَ ، ثُمَّ ظفر بِهِ المُسْلِمُونَ ، فَإِنَّهُ يُردُّ إلى صاحِبِهِ ، وعلم وثبت ذَلَكَ قَبْلَ القَسْم ِ بَلا شَيْء ، وَإِنْ أَرَادَهُ بَعْدَ القَسْمةِ ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ بالقيمة .

١٩٦٧٣ – وَهُوَ قُولُ مَالِكِ ، والثَّورِيِّ ، والحَسَنِ بْنِ حي .

١٩٦٧٤ – وَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ وسلمانَ بْنِ رَبيعةَ البَاهِلِيِّ .

١٩٦٧٥ – وَهُوَ قُولُ عَطَاءٍ .

١٩٦٧٦ – وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبل .

١٩٦٧٧ - ( وَقُولٌ ثَان ِ ) : أَنَّهُما غَلَبَا عَلَيهِ الكُفَّارُ ، وَجَاوِزُوهُ ، ثُمَّ غَنمه المُسْلِمُونَ ، فَحَالُهُ مَا ذَكَرْنَا .

١٩٦٧٨ – وَهُوَ قُوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وِالنَّوْرِيِّ ؛ قَالُوا : وَأَمَّا مَا صَارَ إلى السَّسْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ القَسْمِ وَبَعْدَهُ بَلا شَيْءَ .

الله المُعْلَمِينَ ، وَمَا السَّلِمِينَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ غَنِمَهُ المُسْلِمُونَ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءً، وَمَا اللهُونَ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءً، هُوَ لِصَاحِبِهِ ، بلاَ شَيْء قَبْلَ القَسْمِ وَبَعْدَهُ .

• ١٩٦٨ – وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .

١٩٦٨١ – وَعَنِ الْأُوْزَاعِيِّ رِوَايَتَانِ : ﴿ أَحَدُّهُمَا ﴾ مِثْلُ قَـوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، (والثَّانِيةُ ﴾ : مِثْلُ قَوْلِ مالِك ٍ .

١٩٦٨٢ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ في العَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى العَدُوِّ، ثُمَّ يُصِيبُهُ المُسْلِمُونَ أَنَّ صَاحِبَهُ آَحَقُ بِهِ ، قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسِمْ .

١٩٦٨٣ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : إِنْ دَخَلَ العَبْدُ القَسْمَ مِنْ حُصُونِ العَدُوِّ، قُسِمَ مَعَ أَمُوال ِ أَهْل ِ الحِصنْ ويكون فيئا ، وإن لم يرد الحصن رُدَّ إلى مَوْلاَهُ .

١٩٦٨٤ – وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رابعٌ ، قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بن دِينَارِ قال : ما أحرزه العدو ، ثم غنمه المسلمون ، فَهُوَ لِجِمِاعَةِ المُسْلِمِينَ يقسمه المُسْلِمُونَ ، وَلاَ يُردُّ إلى صَاحِبِهِ ، وَهُوَ لِلْجَيْشِ .

١٩٦٨٥ - ذَكرَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةُ قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، لأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالاً(١).

١٩٦٨٦ - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سَعِيد بِسِن ِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ فِيمَا قَسَمَ : مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُو أَحَقُ بِهِ بِالْغَنيِمَةِ (٢). قَالَ عَلِيٍّ فِيمَا قَسَمَ : مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُو أَحَقُ بِهِ بِالْغَنيِمَةِ (٢). 19٦٨٧ - وَهَذَا خِلاَفُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْمَانَ ،

عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًا كَانَ يَقُولُ فَيْمَا أَحْرَزَهُ العَدُوُّ مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ .

١٩٦٨٨ - قَالَ : وَكَانَ الحَسَنُ يُفْتِي بِذَلكَ .

١٩٦٨٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ رِوَايَةٌ لِسُلَيْمَانَ التَّيميُّ، عَنِ الحَسَنِ.

١٩٦٩ - وَقَدْ رَوَى هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ بِنِ جُبَيْر ،
 قَالاً : مَا أَحْرَزَهُ السَّعَدُولُ مِنْ مَالِ المُسْلِمِينَ ، فَغَنِمَهُ المُسْلِمُونَ وَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُو أَحَقُ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥ : ١٩٤)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٤٤٤).

بِهِ مَالَمْ يُقْسِمْ ، فَإِذَا قَسَمَ فَقَدْ مَضَى .

١٩٦٩١ – ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ هُشَيْم ، قَالَ : وَحَدَّثْنَا إِدْرِيسُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِد ِ مِثْلَهُ .

۱۹۲۹۳ – رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زِيدٍ ، وابنُ عُليَّةَ ، وَعَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ (١) .

١٩٦٩٤ – وَفِي رِوايةِ بَعْضِهِمْ ، عَنْ أَيُّوب : فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ عَلِيُّكُ .

١٩٦٩٥ – قــال الـــشَّافِعِيُّ : فَهَذَا دَلِيــلٌّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الحَرْبِ لِا يَمْلِكُونَ عَلَيْهَا بِالْغَلَبَةِ وَلَا بَعْدَهَا ، وَلَوْ مَلَكُوا عَلَيْهَا لَمَلَكَتِ المَرَّأَةُ الـــنَّاقَةَ ، كَسَائِرٍ أَمْوَالِهِمْ لَوْ أَخْذَتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والاداب ، رقم (۲٤٨١) من طبعتنا . ص (۲: ٥٨٥) ، باب و النهي عن لعن الدواب وغيرها ، ، وبرقم : ٨٠ – (٢٥٩٥) ، ص (٢٠٠٤) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٥٦١) ، باب و النهي عن لعن البهيمة ، (٣: ٣٦) ، والنسائي في السير من سننه الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف (٢٠٢٠) ، وموضعه في كتاب و الأم، للشافعي (٤: ٢٥٤) ، باب و العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب » .

شَيئًا مِنْهَا ، وَلَوْ صَحَّ فِيهَا نَذْرُهَا .

١٩٦٩٦ - وَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ لا يُمْلَكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلا عَنْ طِيبِ أَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلا يَرِثُهَا عَنْهُمْ إلا أَهْلُ دِينِهِم (١) .

١٩٦٩٧ – واحتَّجَّ المُخَالِفُونَ لِلشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ بِمِا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّلَا عَلَيْهِ بِمِا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمِا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمَارَةَ ، عَنْ طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس : أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ بَعِيـرًا لَهُ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ أَصَبْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَـك ، وَإِنْ المَبْتَهُ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَخَذَتُهُ بِالقِيمةِ (٢) .

١٩٦٩٨ - قَالَ أبو عمر: الحَسَنُ بنُ عمارةَ مُجْتَمعٌ على ضَعْفِهِ ، وتَرْكِ الاَحْتجَاجِ بِحَديثهِ (٣) .

١٩٦٩ – وَذَكَرَ الطَّحاوِيُّ أَنَّ عَلِيَّ بِنَ المَدِينِيِّ رَوَى عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَالًا سَعْدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الملكِ بِنِ مَيْسَرَةَ .

<sup>(</sup>١) و الأم ، (٤: ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهقي في السنن (٩: ١١١) ، وفي و معرفة السنن الآثار ، (١٣: ١٩٨١) ، وقال : هكذا وجدته عن أبي يوسف ، عن الحسن بن عمارة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الزراد ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن النبي عليه في بعير واحد . وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به .

ورواه مسلمة بن علي ، عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف .وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك .

وروى من وجه آخر عن ابن عمر ، وإنما رواه إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة وياسين بـن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة ( ٩ : ١٢٢٦٥) .

، ١٩٧٠ - ورَوى وكيع ، وعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ النَّوْدِي ، عَنْ سماك بن حرب ، عَنْ سماك بن حرب ، عَنْ تَمِيم بن طرفة ، قَالَ : أَصَابَ الْمُسْرِكُونَ نَاقَةً لرجل مِنَ الْمُسْلِمينَ ، فالسُّتَرَاهَا رَجَلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ العَدُو فَعَرفَها صاحبها فخاصَمَهُ إلى النبي عَلَيْه ، فأقامَ البيّنة فقضى النبي عَلِي أَن يَدْفعَ له الشمنَ الذي استراها به من العدو ، وَإِلا خَلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَها (١).

### ١٩٧٠١ – وفي هذا الباب:

قَالَ مَالِكٌ فِي أُمُّ وَلَدِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، حَازَهَا الْمُسْرِكُونَ ، ثُمُّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ . فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ : إِنَّهِ الا تُستَرَقُ ، وَلا وَآرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدُهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سيدها أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلا يَدَعُهَا . وَلا وَآرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيِّدُهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سيدها أَنْ يَفْتَدِيهَا وَلا يَدَعُهَا . وَلا أَرَى لِلّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَستَرِقَهَا ، وَلا يَستَحِلُ فَرْجَهَا وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ . لأَنْ اللّهُ أَنْ يَستَرِقُهَا ، وَلا يَستَحِلُ فَرْجَهَا وَإِنَّمَا هِي بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ . لأَنْ سَيَّدَهَا يُكَلِّفُ أَنْ يَسْتَرِقَهَا ، إِذَا جَرَحَتْ . فَهِ ذَا بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ . فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أَمُّ وَلَدِهِ تُستَرَقُ ، وَيُستَحَلُ فَرْجُهَا وَالدِهِ تُستَرَقُ ، وَيُستَحَلُ فَرْجُهَا وَالدِهِ تُستَرَقُ ، وَيُستَحَلُ فَرْجُهَا وَالدِهِ تُستَرَقُ ، وَيُستَحَلُ فَرْجُهَا وَالْدِهِ تُستَرَقُ ، ويُستَحَلُ فَرْجُهَا وَالْدِهِ تُستَرَقُ ، ويُستَحَلُ فَرْجُهَا وَالْدِهِ مُ اللّهُ فَا الْمُ اللّهُ الْمُعْلَامِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْعُهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلِي اللّهُ الْعُوالِالْمُ اللّهُ الْعُلِلْ اللّهُ الْحَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

١٩٧٠٢ - قال أبو عمر: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في هَذِهِ المُسْأَلة:

١٩٧٠٣ – فَقُوْلُ مَالِكِ فِيهِ مَا ذَكَرَ فِي مُوَطَّيُّهِ .

١٩٧٠٤ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا إِنْ كَانَ مُوسَرًا ، فَإِنْ كَانَ مُوسَرًا ، فَإِنْ كَانَ مُوسَرًا ، فَإِنْ كَانَ مُوسَرًا أَتْبُعَ دينا بِهِ إِنْ لَمْ يُعْطَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ المَال .

٥ - ١٩٧٠ – قَالَ : وَأَرَى عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْدِيَها .

١٩٧٠٦ - وَقَالَ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ في ذلك كَقَوْلِ مَالكِ ، إلا أَنَّهُ قَالَ : يَتَبَعُ السَّيَّدَ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ١٩٤ – ١٩٥) ، رقم (٩٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٥٤ .

بِقِيمَتِها ديناً إِنْ لَمْ يكُنْ عِنْدَهُ مَا يَفْدِيها بِهِ .

١٩٧٠٦ م - قال أبو عُمر : كَانَ اللَّيْثُ بنُ سعدٍ لا يَرَى عَلَى سَيِّدِ أُمَّ الوَلَدِ أَنْ يُؤَدِّي عَنْهَا جِنَايَتَها ، وَقَالَ : يَتَبَعُ بِهِ أُمُّ الوَلَدِ دُونِ السَّيِّدِ .

١٩٧٠٧ - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى قَدِ اخْتَلَفَ فيها العُلَماءُ ، وَسَيَأْتِي مَوْضِعُهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

١٩٧٠٨ – قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لا يَمْلِكُ العَدُوُّ عَلَيْنَا بِالْغَلَبَةِ حُرًّا وَلا أُمَّ وَلَدِ وَلا مُدَبَّرًا .

٩ ، ٧ ٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَصْلِهِ : لَيْسَ فِي أُمِّ الوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا شَيْءٌ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أُمَّ وَلَدِهِ ؛ لأنَّ العَدُوَّ لا يَمْلِكُونَ عِنْدَهُ شَيْقًا مِنْ أَمْوَالَ ِ الْمُسْلِمِينَ .

# . ١٩٧١ – وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ في :

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في (ك) ، وإنما هو في الموطأ : ٤٥٣ .

١٩٧١ - وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَوْلِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيــم النَّخَعِيِّ ، وابــنِ شيهَابِ الزُّهْرِيِّ .

١٩٧١٢ - وَبِهِ قَالَ الأُوزاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

۱۹۷۱۳ – وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا دَفَعَ إِلَى الْمُشْتِرِي مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا دَفَعَ إِلَى الْمُشْتِرِي مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُكْنِ كَانَ دَينًا عَلَيْهِ .

١٩٧١٤ – قال أَبُو عُمـرَ: سَوَاءٌ عِنْدَ مِالِكِ اشْتَرَى الحُرُّ بِأَمْرِهِ أَوْ بَغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَجَوَابُهُ فيه ما ذَكَرَ فِي الْمُوطَّأ .

١٩٧١ - وَكَذَلِكَ العَبْدُ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ يإِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، إِلا أَنَّهُ إِذَا لَزِمَهُ بِأَمْرِهِ ، لَزِمَهُ ما اشْتَرَاهُ بِهِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمتِهِ مَالا يَتَغَابَنُ بِمثْلِهِ ، فَيَعُودُ إِلَى التَّخْيِيرِ .
 التَّخْييرِ .

١٩٧١٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى الْأُسِيرِ الحُرِّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذي اشْتَرَاهُ بِهِ ، إلا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالشَّرَاء .

العَدُوِّ العَدُوِّ العَدُوِّ الحَجَّةُ لِمَالِكِ أَنَّ فِدَاءَ الْأُسِيرِ لِنَفْسِهِ مِنْ أَرْضِ العَدُوِّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَمَـقَامَهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى السَفِدَاءِ لا يَجُوزُ لَهُ ، فَالَّذِي اشْتَرَاهُ إِنَّمَا فَعَلَ مَا يَنْزَمُهُ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجَعَ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ .

 ١٩٧١ - قال أبو عُمر : قُولُ مَالِكِ أُولَى ؛ لأَنَّهُ اللَّقَدَّمُ عَلَى جَمَاعَةِ المُسْلمينَ في فَدَاء نَفْسِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ .

١٩٧٢ - وَقَالَ الأوْزَاعِيُّ : لَوْ أُسِرَ ذِمِّيٌّ فَفَداهُ مُسْلِمٌّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، استَسْعَاهُ فِيهِ .
 ١٩٧٢ - وَأَمَّا العَبْدُ فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ مِمَّا اشْتَرَاهُ ، أَوْ فَدَاهُ بِهِ التَّاجِرُ بِغَيْرِ أَمْرِ السَّيِّدِ ؛ لأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِفِعْلِهِ ، وَيَأْخُذُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ كَمَا يَأْخُذُهُ قَبْلَ القَسْمِ .

١٩٧٢٢ - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : إِذَا اشْتَرَى فَأْخَذَهُ إِلَى دَارِ الإِسْلامِ كَانَ لِمَوْلاهُ أَخْذُهُ بِـالـثَّمَنِ ، فَإِنْ وَهَبَهُ المُشْتَرِي لِرَجُلِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَوْلاهُ ، ثُمَّ جَاءَ المَوْلـــى لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ الهِبَةِ ، ولكنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وَهِبهُ .

الله عَنْهُ مَالِك مَنْ مَالِك مَنْ مَالِك مَنْ مَالِك مَنْ مَالِك مِثْلُهُ عَنْهُ ، عَنْ مَالِك مِثْلُهُ عَنْهُ ، وَأَخَذَهُ مَوْلاًهُ بِالسَّمْنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ .

١٩٧٢ - قَالَ أَشْهَبُ : فَهِبةُ المُشْتَرِي أَحَقُ أَنْ تَبْطلَ ، وَيَأْخُذَهُ مِمَّا اشْتَرَاه بِهِ .
 ١٩٧٢ - وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وابْن نَافع .

١٩٧٢٦ – وَقَالَ ابْنُ الـقَاسِمِ : إِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى سَبِيلٌ ، وَلا يُنْقَضُ الْبَيْعُ إِنْ بَاعَهُ ، وَلا الهِبَةُ . وَإِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ .

١٩٧٢٧ – وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ : إِنْ بَاعَهُ أَخَذَهُ المَوْلَى مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالنَّمْنِ النَّانِي بِالنَّمْنِ النَّامَةُ الأُوَّلُ مِنَ العَدُوِّ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَجَعَ بِمَا بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ .

١٩٧٢٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنِ اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَسِيرِ . ١٩٧٢٩ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : السقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

### (١٠) باب ما جاء في السلب في النفل (\*)

الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثَيْرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّد ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ حُنَيْنِ (١) فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً . قَالَ: فَرَايْتُ لِلْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَاسْتَدَرْتُ فَرَايْتُ وَلَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَاسْتَدَرْتُ لَهُ السَّدَرْتُ لَهُ السَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (٣) ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ لَهُ (٢) ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبَّتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ (٣) ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ

(\*) المسألة: - • ٩ ٩ - قال الحنفية ، والمالكية : السلبُ هو ثياب المقتول وسلاحه الذي معه ، ودابته التي ركبها بما عليها ، وما كان معه من مال ، وأما ما يكون مع خادم المقتول على فرس آخر أو ما معه من أموال على دابة أخرى ، فكله من الغنيمة التي هي من حق جماعة الغانمين كلهم ، ولا يستحق القاتل سلب المقتول إلا بإذن الإمام .

وقال الشافعية ، والحنابلة : يستحق القاتـل سلب المقـتول في كل حـال بدون إذن الإمام بدلـيل عموم قوله على الله عنه – قتل يوم عموم قوله على الله عنه – قتل يوم خيبر عشرين قتيلا ، وأخذ أسلابهم » .

ومنشأ الخلاف : هل قوله ﷺ : ﴿ من قتل قتيلاً فلـه سلبه ﴾ صادر منه بطريـق الفتيا أم بـطريق الإمامة؟ .

رجح الشافعية والحنابلة أنه بطريق الفتيا .

وانظر في هذه المسألة : مغنى المحتاج (٩٩:٣) ، المغني لابن قدامة (٣٨٨:٨) ، بـدائع الصنــائع (١١٤:٧) ، فتح الـقدير (٣٣٣:٤) ، تبــين الحقائق (٢٥٨:٤) ، بـداية المجتهــد (٣٨٤:١) ، الفروق للقرافي (٧:٣) .

- (١) (عام حُنين ) = في السنة الثامنة من الهجرة ، و (حُنين) وادِّ على بعد ثلاثة أميال من المدينة .
  - (٢) في بعض الرويات : ﴿ فَاسْتَدْبُرُتُ لَهُ ﴾
  - (٣) ( على حبل عاتقه ) = ما بين العاتـق والمنكب

فَضَمُّني ضَمَّةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَني. قَالَ فَلَقِيتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَلَقُيتُ : مَا بَالُ النَّاسِ(١) ؟ فَقَالَ : أَمْرُ اللَّهِ(٢) . ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكَ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَهُ ، فَلَهُ سَلَبُهُ » قَالَ فَقُمْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ . ثُمَّ قَالَ : « من قَتَلَ قَتِيلاً ، لَهُ عَلَيْهِ بَيُّنَةً ، فَلَهُ سَلُّهُ » قَالَ فَقُمْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ . ثُمَّ قَالَ ذلكَ ، الثَّالثَةَ . فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « مَا لَكَ يَاأَبَا قَتَادَةً ؟ » قَالَ فَاقْتُصَصَّتُ عَلَيْهِ الْقَصَّةَ . فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوم : صَدَقَ . يَارَسُولَ اللَّهِ . وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي . فَأَرْضِهِ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لا هَاءَ اللَّهِ (٣) . إِذًا لا يَعْمِدُ إلى أَسَد مِنْ أُسْدِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ « صَدَقَ . فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ » فَأَعْطَانِيهِ . فَبِعْتُ الدُّرْعَ . فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا( ْ ) في بني سَلْمَةَ . فَإِنَّهُ لأوَّلُ مَال تأثَّلتُهُ (°) في الإسلام (١).

(٢) (أمر الله) = جاء أمر الله .

<sup>(</sup>١) ( ما بال الناس ) = ما حال الناس منهزمين

 <sup>(</sup>٣) (لا هاء الله ) = لا والله .

<sup>(</sup>٥) ( تأثلته ) = جمعته ، واقتنيته .

<sup>(</sup>٦) الموطأ: ٤٥٤ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في البيوع (٢١٠٠) باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها – مختصرا – في فرض الخمس (٣١٤٢) باب من لم يخمس الأسلاب فتح الباري : (٢٤٧٠٦) وفي المغازي (٤٣٢١) . باب قول الله تعالى : ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ﴾ ، ومسلم في الجهاد (١٧٥١) في طبعة عبد الباقي ، وبرقم (٤٤٨٥) في طبعتنا باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، وأبو داود في الجهاد (٢٧١٧) باب في السلب يعطى القاتل =

۱۹۷۳۰ – قَالَ أَبُو عُمرَ : قَالَ يَحْيى فِي هَذَا الحَدِيثِ : عُمَرُوُ بْنُ كَثير بن أفلح ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ تَابَعَهُ على ذلكَ في ( التمهيدِ » وَالْأَكْثَرُ يَقُولُونَ : عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ (١) .

= (٢٠:٣) ، والترمذي (٢٥٦٢) مختصرًا في السير : باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه (٤: ١٣١) والبيهقي في السنن (٢٠٦/٦) .

وأخرجه البخاري (٤٣٢٢) تعليقاً عن الليث ، ووصله (٧١٧٠) في الأحكام : باب الشهادة تكون عند الحاكم . ومسلم (١٧٥١) عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مسلم (١٧٥١) ، وأحمد مختصراً ٢٩٥/٥ ، وسعيد بن منصور (٢٦٩٦) من طريق هشيم ، وعبد الرزاق (٩٤٦:٢) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٣٧) باب المبارزة والسلب (٩٤٦:٢) من طريق سفيان بن عيينة مختصراً ، وأحمد ٣٠٦/٥ من طريق ابن إسحاق ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد ، به .

وأخرجه أحمد ٣٠٦/٥ من طريق ابن إسحاق ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن أبي قتادة .

(۱) قال الشافعي: عن مالك ، عن يحيى بن سعيد . عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه ؛ والصواب فيه عن مالك عمر بن كثير ، وكذلك قال فيه كل من رواه عن يحيى بن سعيد ، منهم ابن عيينة ، وحفص بن غياث .

وقال البخـاري والعقيلي : عمر بـن كثير بن أفلح مـدني ، روى عنه ابن عجلان وغيـره . التاريخ الكبير (٢:٣ : ١٨٨) .

وقال عبد الله بـن أحمد بن حنبل : سألت أبي عـن عمر بن كثير بن أفلح ، فـقال : هذا مولى أبي أيوب روى عنه ابن عون .

وذكر البخاري والعقيلي في باب عمرو : عمرو بن كثير بن أفلح مدني ، روى عنه ابن أبي فديك، وعثمان بن اليمان .

#### قال أبو عمر :

عمرو بن كثير بن أفـلح الذي روى عنه ابن أبي فديك ليـس هو عمـر الـذي روى عنـه يحيى بن=

١٩٧٣١ – وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَبَا مُحَّمدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ (١).

١٩٧٣٢ - وَذَكَرْنَا أَبَا قَتَادَةَ في كِتَابِ الصُّحَابَةِ(٢) .

= سعيد ، وإنما الذي روى عنه يحيي بن سعيد ، الذي روى عنه ابن عجلان ، وغيره وهو الذي روى عنه ابن عون ، وهو من التابعين ممن لقي ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وهو كبير (٣٠٢) أكبر من عمرو بن كثير ، وأظنهما أخوين ، ولكن عمر بن كثير ابن أفلح ، أجل من عمرو بن كثير بن أفلح وأشهر، وهو الذي في الموطأ ، وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه .

وترجمته في التاريخ الكبير (١٨٨:٢:٣) ، وتاريخ الثقات للعجلي (١٢٤٥) ، وثقات ابن حبان (٢٦٠٠) ، وتهذيب التهذيب (٤٩٣:٧) .

(١) قال : أبو عمر بن عبد البر في ( التمهيد ) (٢٢ : ٢٤٤)

وأما أبو محمد مولى أبي قتادة ، فمن كبار التابعين ، واسمه نافع يعرف بالأقرع ، وروى عنه ابن شهاب وحسبك ! وروى عنه صالح ابن كيسان ، وجماعة من الجلة . (٣٠٣) .

وترجمته في : الجرح والتعديل (٤٠٣:١:٤) ، وتاريخ الثقات للعجلي (١٦٨٠) ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (١٤٠٥) ، وثقات ابن حبان (٤٦٨:٥) ، وتهذيب التهذيب (١٤٠٥:١) .

(٢) هو أبو قَتَادة الأنصاري السلمي فارسُ رسول الله عَلَيْكَ . شهد أحداً ، والحديبية . وله عدة أحاديث.

اسمه الحارثُ بنُ رِبْعي ، على الصحيح ، وقيل : اسمه : النعمان ، وقيل : عمرو . ورجح أبو عمر بن عبد البر شهوده بدرًا في الاستيعاب (١٧٣١:٤) .

روى إياسُ بنُ سَلَمة بنِ الأكوع ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْهُ ، قال : ﴿ خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُو قَتَادَةَ ، وخَيْرُ رَجُّالَتِنَا سَلَمَةُ بنُ الأَكُوعِ ﴾ [ أخرجه مسلم في حديث مطول في غزة ذي قرد ] .

وقد بعثه الفاروق عمر ، فقتل ملك فارس بيده ، وعليه منطقةٌ قيمتها خمسة عشر ألفًا ، فنفلها إياه عمر ، واستعمله الإمام على على مكة ، وتوفي سنة (٤٠) رضي الله عنه .

ترجمته في :

مسند أحمد : ٣٨٣/٤ و ٥/٥٥ ، طبقات ابن سعد : ١٥/٦ ، التاريخ لابن معين : ٧٢٠ ،=

۱۹۷۳۳ – و الغايةُ الَّتِي سِيقَ لَها هَذَا الحَديثُ ، وَالْغَرَضُ المَقْصُودُ بِهِ إِلَيْهِ هُوَ حُكْمُ السَّلَبِ ، وَهُوَ بَابٌ اخْتَلُفَ فِيهِ السَّلَفُ و الخَلَفُ .

١٩٧٣٤ فَقَالَ مَالِكٌ : إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلَا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً ، فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ بَعْدَ أَنْ بَرَدَ القِتَال يَوْمَ حُنَيْن ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهَ ذَلِكَ فِي غَيرٍ يَوْمِ حُنَيْن .

١٩٧٣٥ – قَالَ : وَلا بَلَغَنِي عَنْ ذَلِكَ عَنْ الخَلِيفَتَيْنِ ، وَلَيْسَ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ حَتَّى يَقُولَ ذَلِكَ . وَالاجْتِهَادُ في ذَلِكَ إلى الإمَام .

١٩٧٣٦ – قَالَ مَالِكٌ : وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ ، وَلا نَفْلَ فِي ذَهَبِ وَلا فِضَّةٍ ، وَلا نَفْلَ إِلا مِنَ الخُمْسِ .

۱۹۷۳۷ – وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ : مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُو لَهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَشُولَ : مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُو لَهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ : مَنْ يَسْفِكَ أَحَدٌ دَمَهُ ، عَلَى هَذَا وقال : هُو قِتَالٌ عَلَى جُعل وَكَرِهَ للإمام أَنْ يَقُولَ : مَنْ قَاتَلَ فَلَهُ كَذَا ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَلَهُ كَذَا ، أو نصف ما غنم .

١٩٧٣٨ – قَالَ : وَإِنَّمَا نَـفَّلَ النَّبِيُّ – عَلَيْهِ السَّلامُ – بَعْدَ القِتَالِ . ١٩٧٣٩ – هَذَا جُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكِ في هذا الباب .

<sup>=</sup> تاريخ خليفة : ٩٩ ، ١٠٠ ، ٢٢٣ ، التاريخ الكبير : ٢٠٨٧ – ٢٥٩ ، الجرح والتعديل: ٧٤/٣ ، معجم الطبراني الكبير : ٢٠٠٧ ، المستدرك : ٢٠٠٧ ، الاستبصار : ١٤٦ – والتعديل: ١٤٨ ، الاستبصار : ٢٠٠٧ ، المستدرك : ٢٠٠٧ ، الاستبصار : ٢٠٠١ ، تهذيب الاستيعاب: ١٧٣١/٤ ، جامع الأصول : ٢٠٧٩ ، أسد الغابة : ٢٠٠١ ، تهذيب الكمال : ٢٠٠٧ ، تهذيب الكمال : ٢٠٠٧ ، الإصابة : ١١ / ٢٠٠ ، خلاصة تذهيب الكمال : ٤٥٧ ، كنز العمال : ٢٠٠٧ ، الإصابة : ١١ / ٢٠٠ ، خلاصة تذهيب الكمال : ٤٥٧ ، كنز العمال : ٢٠٠٧ ، الإصابة : ١١ / ٢٠٠ ، خلاصة تذهيب الكمال : ٢٠٥٧ ، كنز العمال : ٢٠٠٧ .

· ١٩٧٤ – وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ نَحُو ذَلِكَ .

١٩٧٤١ - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنيفَة : عَلَى أَنَّ السَّلَبَ مِنْ غَنِيمَةِ الجَيْشِ حُكمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الغَنيمَةِ ، إلا أَنْ يَقُولَ الأَمِيرُ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ فَيَكُونُ حِينَاذِ لَهُ .

۱۹۷٤۲ – وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ ، واللَّيْثُ ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُوثُورٍ ، وَأَبُوثُورٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو ثُورٍ ، وَأَبُو ثُورٍ ، وَأَبُو ثُورٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ : السَّلَبُ للْقَاتِلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، قَالَ ذَلِكَ الأُمِيرُ أَوْ لَمْ يَقُلُهُ ؛ لأَنَّهَا قَضَيَّةً وَأَبُو عَلَيْكَ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ فِيهَا .

١٩٧٤٣ - إِلا أَنَّ الشَّافِعِيُّ قَالَ : إِنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لَلْقَاتِلِ إِذَا قَتَلَهُ مُقْبِلا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ ، فَلا سَلَبَ لَهُ .

١٩٧٤٤ - وَمِنْ حُجَّتِهِ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنْ لا سَلَبَ لِمَنْ قَتَلَ طِفْلا أَوْ شَيْخًا هَرِمًا أَوْ أَجْهَزَ عَلَى جَرِيحٍ ، وكذلك من ذفف على جريح ، أو عَلَى مَنْ قُطعَ في الحَرْبِ مِنْ أَعْضَائِهِ مَالا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ عَنِ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ .

١٩٧٤٥ - وَفِي ذَلِكَ دَليلٌ عَلَى أَنَّ السَّلَبَ إِنَّمَا حَكَى بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لِمَنْ في قَتْلِهِ مُؤْنَةٌ وشَوْكَةٌ ، وَهُوَ المُقَاتِلُ لِمَنْ أَقبل عَلَيْهِ وَدَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

١٩٧٤٦ – وَقَالَ سَاثِرُ الفُقَهَاءِ: السَّلَبُ للقَاتِلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، مُقْبِلا كَانَ المَقْتُولُ أَوْ مُدْبرًا ، عَلَى ظَاهرِ الأَحَادِيثِ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ .

١٩٧٤٧ - وَقَالِ الْأُوزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرحْمينِ وسعيدُ بِنُ عَبْدِ

العَزِيزِ (١) ، وسُلَيْمَانُ بْن مُوسَى (٢) ، وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الشَّامِ : إِذَا كَانَتِ المَعْمَعَةُ والْتَحَمَّتِ الحَرْبُ ، فَلا شَيْءَ سَلَبٌ حِينَتَذِ لِقَاتِلِ .

(١) هو سَعيد بنُ عبد العَزيز بن أبي يَحيى التَّنوخيُّ ، أبو محمَّد ويقال : أبو عبد العَزيز ، الدَّمَشْقيُّ ، فقيه أهل الشَّام ومفتيهم بدمَشْق بعد الأوْزاعيُّ (٩٠ - ١٦٨) .

وقد حدث عن محكول ، والزهري ، ونافع مولى ابن عمر ، وحدث عنه : بقية ، وعبد الرزاق ، وشعبة، والثوري ، وغيرهم .

وأفاض علماء الجرح والتعديل في توثيق روايته ، وصحة أحاديثه ، وتـقدمه ، وفضله ، وفـقهه ، وأمانته ، وقد أخرج له مسلم ، والأربعة ، والبخاري في ( الأدب ) .

طبقات ابن سعد: 1/100 ، وتاریخ یحیی: 1/100 ، وابن طهمان ، الترجمة 100 ، وسؤالات ابن محرز ، الترجمة 100 ، وطبقات خلیفة: 100 ، وتاریخه: 100 ، 100 ، وعلل أحمد: 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، والمحمل الناریخ: 100 ، والمحمل الناریخ: 100 ، والمحمل النبلاء: 100 ، والمحمر: 100 ، والمحمر ، 100 ، والمحمر ، 100 ، والمحمد النبلاء: 100 ، والمحمر ، والمحمر ، 100 ، والمحمد ، وتذكرة الحفاظ: 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100

(٢) هو سُلَيْمان بنُ موسى القُرَشيُّ الأمويُّ ، أبو أيوب ، ويقال : أبو الرَّبيع ، ويقال : أبو هشام ، الدَّمَشْقيُّ الأَشْدَق ، مولى آل أبي سُفيان بن حَرب . فقيه أهل الشام في زمانه (٠٠٠ – ١١٥) أرسل عن بعض الصحابه ، وروى عن نافع ، وطاووس ، والزهري ، وعنه : ابن جريج ، وسعيد ابن عبد العزيز ، والزبيدي ، وسواهم .

وقال أبو أحمد بن عَدِي : وسُليمان بن موسى فقية راو . حَدَّث عنه الثَّقاتُ من الناس ، وهو أحدُ عُلماءِ أهل الشام ، وقد روى أحاديثَ ينفردُ بها يرويها ، لايرويها غيرُهُ ، وهو عندي ثَبْت صَدُوق. طبقات بن سعد : ٧٧٠٧ ، وتاريخ يحيى : ٢٣٦/٢ ، وتاريخ الدارمي ، رقم ٢٦ ، ٣٦٠ ، وتاريخ خليفة : ٣٤٩ ، وطبقاته : ٣١٠ ، وتاريخ البخاري الكبير : ٣٨/٤ ، وتاريخه الصغير : وتاريخ خليفة : ٣٤٩ ، وطبقاته : ٣١٠ ، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : ٣٨/٤ ، و٢٥ ، ٢٥٠ ، ٣١٩ – ٣١٩ ، =

١٩٧٤٨ - وَقَالَ أَبُو نَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ في السَّلَبِ : السَّلَبُ لِكُلِّ قَاتِلٍ في معركة كَانَ أَوْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ أَوْ مُدْبِرا ، أَوْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ ، عَلَى ظَاهِرِ الحَدِيثِ .

١٩٧٤٩ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ وَمَكْحُولٌ : السِّلَبُ مَغْنَمٌ ، وَيُخَمَّسُ .

١٩٧٥ - وَقَالَ السَّافِعِيُّ: يُخَمَّسُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الغَنِيسَةِ إلا السَّلَبَ فَإِنَّهُ لا السَّلَابَ فَإِنَّهُ لا السَّلَبَ فَالِنَا السَّلَبَ فَإِنَّهُ لا السَّلَبُ فَإِنَّهُ اللْعَنِيسَةِ إلَّا السَّلَبَ فَإِنَّهُ لا السَّلَابَ فَإِنَّهُ لَا السَّلَابُ فَإِنَّهُ لَا السَّلَبَ فَإِنَّالِ السَّلَابُ فَإِنَّهُ لا السَّلَةِ فَلْعَلَيْكِ فَاللَّالِقَالِ السَّلَابُ فَإِنَّهُ لا السَّلَةُ فَلْعَلَى السَّلَابُ فَاللَّالِقَالَ السَّلَابُ فَاللَّالِقَالِ السَّلَابُ فَالْعَلْمِ اللْعَلَالِ السَّلْعَالَ السَّلَابُ السَّلَابُ فَالْعَلَى السَّلْعَالَ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَالِ السَّلْعَالَ السَّلَابُ السَّلْعَالِي السَّلَابُ السَّلْعَ الْعَلَى السَّلْعَ السَلْعَ السَّلِعَ السَلْعَ السَلْعَ السَلْعَ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلِعَ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلَابُ السَّلِعُ السَّلْعَالِي السَّلَابُ السَّلْعَ السَلْعَ السَلْعُ السَلْعَ السَلْعَ السَلْعَالِقِ السَلْعَ السَلْعَالِعُ السَلْعُ السَلْعَالِعُ السَلْعُ السَلْعَ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُ الْ

١٩٧٥١ - وَهُوَ قُولُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبُلِ ، والطَّبْرِيُّ .

١٩٧٥٢ - واحتَجُّوا بِقُولِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ : ﴿ كُنا لا نُخَمَّسُ السَّلَبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١) .

١٩٧٥٣ - وَمِنْ حُجَّتِهِ : مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْاشٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرُو، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكُ

<sup>=</sup> ٢٣٨ ، ٣٦١ - ٣٨٣ ، ٣٩٤ ، ٤٠٤ ، ٩٩٥ ، ٢٩٢ ، ٢١٢ ، ٧٢٥ ، وتاريخ واسط: ٢٣٨ ، وضعفاء النسائي ، الترجمة : ٢٥٢ ، والكنى للدولابي : ١٠٢/١ ، وضعفاء العقيلي ، الورقة ٨٣ ، الجرح والتعديل : ٤/ الترجمة ٥٦٠ ، وتاريخ دمشق (تهذيه : ٢/٦/٦) ، والكامل في التاريخ : ٥/٥١ ، وسير أعلام النبلاء : ٥/٣٤ ، وتاريخ الإسلام : ٤/ ٢٥٤ ، وتهذيب ابن حجر : ٢/٢١/٤ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥ : ٣٣٣) ، والأموال : (٣١ ) والمغني (٨: ٣٩١) ، والمحلى (٣٣٦:٧).

الأَشْجَعِيُّ ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَضَى بِالِسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، وَلَمْ يُخَمِّس السَّلَبَ (١) .

١٩٧٥٤ - وَرُوِيَ عَنْ مَالِك يَ يُخَمَّسُ السَّلَبُ .

٥ ١٩٧٥ - وَرُوي عَنْهُ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيِّرُفِيهِ } إِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُخَمِّسهُ.

١٩٧٥٦ - قال أبو عُمرَ: حُجَّةُ مَنْ خَمَّسَ السَّلبَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَاعْلَمُوا النَّال عَمْوَمُ مَنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةُ ﴾ [ الأنغال: ٤١] وَلَمْ يَسْتَثْنِ سَلَبًا وَلا نَفْلا .

١٩٧٥٧ - وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ خُمسًا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَلَهُ مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ خُمسًا عُمُومُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَا اسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَنَّا مِنْهُ وَلا اسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَنَّا مِنْهُ وَلا اسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَنَّا مِنْ سنتِهِ مِنْ جُمْلَةِ الغَنِيمَةِ ، غَيْرَ سَلَبِ القاتِلِ .

١٩٧٥٨ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ .، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَارَزَ البَرَّاءُ بْنُ مَالِكُ أَخُو أَنسِ بْنِ مَالِكُ : مَرْزُبَانَ الزَّارة (٣) فَقَتَلَهُ، فَأَخَذَ سَلَبَهُ ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلاثِينَ ٱلْفًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ لأبي طَلْحَةَ : ﴿ إِنَا ، كُنَّا لا نُخَمِّسُ السلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ البَرَّاءِ قَدْ بَلَغَ مالا كَثيرًا ، ولا أَرَانَا إلا خامسيه (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٢١) باب و في السّلبِ لا يُخَمَّس ، (٢:١٣) ، والإمام أحمد في و مسنده ، (٢:١٦) في كتاب الجهاد – باب والنفل والسلب ، ح (٢٦١٤) .

<sup>(</sup>٢) في متن الحديث (٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) ( الزارة) = الأجمة ، لزئير الأسد فيها ، والمرزبان : الرئيس المقدم .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي ﴿ التمهيد ﴾ (٢٣ : ٢٤٧) أيضًا ، وفي مصنف عبد الرزاق (٣٣٣٠) ، =

٩ ١٩٧٥ - وَذَكَر ابْنُ أَبِي شَيَبَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يونسَ عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، وهَشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ أنس بْنِ مَالِكِ ، أنَّ البَرَاءَ بْنَ مَالِكِ، حَمَلَ عَلَى مَرْزُبَانِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ أنس بْنِ مَالِكِ ، أنَّ البَرَاءَ بْنَ مَالِكِ، حَمَلَ عَلَى مَرْزُبَانِ الزَّارَة فَطَعَنَهُ طَعْنَةُ دَقَّ قربوس سرجه ، وقَتْلَهُ وَأَخَذَ سَلَبه (١) . . فَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ .

١٩٧٦٠ - قَال ابْنُ سِيرِينَ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ مَالِك إِنَّهُ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلامِ.

١٩٧٦١ – وَقَالَ إِسْحَاقُ بِهَذَا القَوْلِ إِذَا اسْتَكُثْرَ الإِمَامُ السَّلَبَ خَمَّسَهُ، وَذَلِكَ . إِلَيْهِ.

١٩٧٦٢ – وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِدُ اللَّهِ بْنِ عُمِيْدٍ ، أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَابِ بَعَثَ قَتَادَة ، فَقَتَلَ مَلِكَ فَارِسٍ بِيَدِهِ ، وَعَلَيْهِ مِنْطَقَةٌ ثَمَنُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَلفَ دِرْهُم ، فَنَقَلَهُ عُمَرُ إِيَّاهَا (٢) .

١٩٧٦٣ – وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكِ: أَنَّهُ لَمْ يَيْلُغُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ٥ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا، فَلَهُ سَلَبُهُ » إلا يَوْم حُنَينِ ، فَقَدْ بَلَغَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَيْلُغُهُ .

<sup>=</sup> والأثر (٩٤٦٨): خامسه ، وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في و سننه) (٢٦٩١) ، وأبو عبيد في الأموال (٣١٠) ، والبيهقي (٣١١.٣١٠٣) ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ، (٣٣٦.٣٢٢) ، وانظر المغني ( ٣٩١.٨) ، والمحلى (٣٠٢ ٣٣٦) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٤٠٦) .

<sup>(</sup>٢) ( العمهيد ، (٢٤٨:٢٣) ، والمحلى (٣٣٦:٧) ، والمغني (١٩١٠٨) .

١٩٧٦٤ – وَقَدْ نَـفُلَ رَسُولُ الـلّهِ عَلَيْهِ بِبَدْرٍ وَغَيْرِهَا ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ ﴿ بِالتَّمْهِيدِ ﴾ أَنَّهُ ذَلَّ مُعَادُ بْنُ عَفْراءَ وَمَعَادُ بْنِ عَمْرو بْنُ الجَمُوحِ عَلَى أَبِي جَهْلٍ ، فَحَمَلا عَلَيْهِ ، فَصَرَعَاهُ ، ثُمَّ أَتَيَا الـــنَّبِيُّ عَلَيْهِ ، فَصَرَعَاهُ ، ثُمَّ أَتَيَا الــنبِيُّ عَلَيْهِ ، فَحَمَلا عَلَيْهِ ، فَصَرَعَاهُ ، ثُمَّ أَتَيَا الــنبِي عَلْهُ ، فَنَظَرَا إِلَى سَيْفَيْهِمَا ، فَقَـالَ : فَنَالَ ذَكُرَا ذَلِكَ لَهُ ، وقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا قَتَلَتُهُ ، فَنَظَرَا إِلَى سَيْفَيْهِمَا ، فَقَـالَ : فَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، وقضى بِسَلَبِهِ لَهُمَا(١).

(۱) الحديث عن عبد الرحمن بن عَوْف قال : بَيْنَا أنا واقف بين الصف يوم بَدْر نظرت عن يميني وعَنْ شمالي ، فإذا أنا بينَ عُلامينِ من الأنصارِ ، فَبَيْنَا أنا كذلك إِذْ غَمَزَني أحدُهُما ، فقال : أيْ عَمَّ ، هل تعرف أبا جَهل بِنَ هشام ؟ فقلت : نعم ، وما حاجتُك إليه يا ابنَ أخي؟ فقال : أخبِرت أنه يَسب رسول الله على ، والذي نفسي بيده لو رأيته ، لا يُفارِقُ سوادي سوادة حتى يَمُوت الأعْجَل منا ، قال : فأعْجَبني قوله ، قال : فغمزني الآخر ، وقال مثلها ، فلم أنشب أن رأيت أبا جَهل يَجُول بينَ الناس ، فقلت لهما : هذا صاحبكما الذي تَسلاني عنه ، فابتدراه ، فضرباه بسيّفيهما ، فقتلاه ، ثم أتيا النبي على الناس ، فقال : (هل مَسحَتُما سيفيكما ؟) قلنا : لا : وقال : فظر في السيّفين فقال النبي عقل : ﴿ كِلاكما قَتَلَه ﴾ ثم قضى بسلّهِ لمعاذ بن عَمْرو ، قال : فنظر في السيّفين فقال النبي عَلَيْ : ﴿ كِلاكما قَتَلَه ﴾ ثم قضى بسلّهِ لمعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح ، ومُعاذ بن عَفْراء .

أخرجه البخاري في فرض الخمس (٣١٤١) باب و من لم يخمس الأسلابَ ». الفتح (٣٤٦٠) ، و وفي المغازي (٣٩٦٤) ، باب و قتل أبي جهل » ، فتح الباري (٧: ٢٩٤) ، و( ٣٩٨٨) فتح الباري (٣٠٧:٧).

وأخرجه مسلم في المغازي (٤٨٨) في طبعتنا ، باب ( استحقاق القاتل سلب القتيل ) وبرقم (١٧٥٢) في طبعة عبد الباقي ، والأمام أحمد (١٩٢١) - ١٩٣١) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٢٠٥٣ – ٢٠٨) ، وابن حبان (٤٨٤) ، والبيهقي في ( السنن ) (٢:٥٠٣ – ٣٠٠) . وإنما حكم لمعاذ بن عَمرو مع أنهما اشتركا في القتل ؛ لأن القتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان ، وهو إنما وجد منه .

١٩٧٦٥ – وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا خَبَرُ بْنِ مَسْعُودٍ في قَتْل ِ أَبِي جَهْل ِ ، أَنَّـهُ وَجَدَهُ مُثْخَنًا فِي قِصَّة ۚ ذَكَرَهَا ، فَأَخَذَ سَيْفَهُ قتله بِهِ ، فَنَفَّلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُ(١) .

النَّفْل، فَتَصَارَعَ الشَّبّانُ وَلَزِمَ المُشْيَخَةُ الدَّابَّةَ ، فَلَمْ يَبْرَحُوهَا ، فَلَمّ كَذَا وَكَذَا ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّفْل، فَتَصَارَعَ الشَّبّانُ وَلَزِمَ المَشْيَخَةُ الدَّابَّةَ ، فَلَمْ يَبْرَحُوهَا ، فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِمْ جَاءَ النُّشُونُ : لا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْنَا ، فَإِنّا كُنّا الشَّيُونُ : لا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْنَا ، فَإِنّا كُنّا الشَّيُونُ : لا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْنَا ، فَإِنّا كُنّا الشَّيُونُ : لا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْنَا ، فَإِنّا كُنّا رِدْءًا لَكُمْ ، وَفِيهِ : لَو انْكَشَفْتُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَال ِ قُل ِ الأَنْفَالُ لَقُل مَنْ اللّهُ وَالرَّسُولِ فَاتّقُوا للّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٢) [ الأنفال : ١] فَذَلٌ عَلَى الْانْفَالُ : ١] فَذَلٌ عَلَى اللّهُ وَالسُّولُ اللّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا لللّه وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٢) [ الأنفال : ١] فَذَلٌ عَلَى اللّهُ وَالسُّولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ .

١٩٧٦٧ - وأمَّا الحُجَّةُ لِمِالِكِ فِي أَنَّ السَّلَبَ لَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ إِلَا أَنْ يُنَادِيَ بِهِ الْإِمَامُ ، وأَنَّهُ مَرْدُودٌ إلى اجْتِهَادِهِ ، وأَنَّهَا لَيْسَتْ قَضِيَّةٌ أَمْضَاهَا حَدِيثُ عَوْفِ بِنِ مَالِك الْأَسْجَعِيِّ ، وقَصِّتُهُ مَعَ خَالِد بْنِ الوليدِ فِي أَمْرِ المَدَدِيِّ أَنْ المَدَدِيُّ قَتَلَ اللَّهِ عَيْنَ ، وأَخِذَ سَلَبَهُ ، فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ خَالِدُ بِنُ الوليدِ ، فَقَالَ لَهُ عَوفٌ : أُرددْ عَلَيْهِ سَلَبَهُ الرُّومِيُّ ، وأَخَذَ سَلَبَهُ ، فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ خَالِدُ بِنُ الوليدِ ، فَقَالَ لَهُ عَوفٌ : أُرددْ عَلَيْهِ سَلَبَهُ تَامَّا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاُخْبِرَنَّ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ عَوْفٌ : فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَلْهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود في الجهاد (٢٧٢٢) باب ( من أجهز على جريح ) ، (٧٢:٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٣٧) باب ﴿ في النفل ﴾ (٧٧:٣) .

 <sup>(</sup>٣) (المددي) = هو رجل من المدد الذين جاؤوا يَمدُون مُؤْتَهُ ويُساعدونهم .

لِخالد : « مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعَتَ ؟ » فقال : يا رَسُول الله ! استكثرت نفله ، فقال رَسُولُ الله عَوْف لِخَالِد : كَيْف رَأَيْت رَسُولُ اللّهِ عَلِيْه : « رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ » ، فقالَ عَوْف لِخَالِد : كَيْف رَأَيْت يَاخَالِدُ أَلَمْ أَف لِكَ ؟ فقالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْه : « وَمَا ذَاكَ ؟ » فَأَخْبَرَهُ ، فَغَضِب رَسُولُ اللّهِ عَلِيْه : « وَمَا ذَاكَ ؟ » فَأَخْبَرَهُ ، فَغَضِب رَسُولُ اللّهِ عَلِيْه وَ مَا ذَاكَ ؟ » فَأَخْبَرَهُ ، فَغَضِب رَسُولُ اللّهِ عَلِيْه وَقَالَ : « يَا خَالِدُ : لا تَرُدُّهُ عَلَيْهِ ، هَلْ أَنْتُم تاركون لي أَمرائي ؟ لَكُمْ صَفْوَةُ أَمْرِهِمْ ، وَعَلَيهِمْ كَذَرهُ » (١) .

١٩٧٦٨ - ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلَ ، عَنِ الوَليدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ جُبيرِ بْنِ نَفَيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالكِ، صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ جُبيرٍ بْنِ نَفَيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالكِ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُل ، عَنْ الولِيدِ : ﴿سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحدَّثَنِي عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدان ، عَنْ جُبَيْر بْنِ نَفَيْرٍ ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ نَحْوَهُ(٢) .

١٩٧٦٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِأَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ مُدْبِرًا بِحَدِيثِ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ قَتَلَ القَتِيلَ ، فَهُو َإِذْنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: « مَنْ قَتَلَ القَتِيلَ » ؟ ابْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ قَتَلَ القَتِيلَ » المناه عنع القاتل السلب » (٧٢:٣) .

وأخرجه مسلم في المغازي (٤٤٨٩) في طبعتنا ، باب ( استحقاق القاتل سلب القتيل ) ، وبرقم: ٤٤ – (١٧٥٣) في طبعة عبد الباقي . والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٣: ٢٣١) ، وابن حبان (٤٨٤٢) ، والبيهقي في السنن (٦ : ٣١٠) .

وأخرجه أحمد (٢٨:٦) ، ومن طريقه أبو داود (١٢٧٢٠) والطحاوي (٣: ٢٣١) ، والبيهقي في السنن (٦ : ٣٠) من طريق الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، به .

(٢) وهو الحديث المتقدم في الفقرة (١٩٧٥٣) .

## قَالُوا: سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ: ﴿ لَهُ سَلَّبُهُ ٱجْمَعُ ﴾(١) .

(۱) الحديث عن عكرمة بن عَمَّار ، قال : حدثني إياسُ بنُ سَلَمَةً بنِ الأكوع ، قال : حدثني أبي قال: غزونًا مَعَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ هُوازِن ، فبينا نَحْنُ قُعودٌ نَتَضَحَّى ، إذا رَجُلُ على جَمَل أَحْمَر ، فانتزع طَلَقاً من حَقْو البعير ، فقيَّدَ به بعيره ، ثُمَّ جاء حتى قَعَدَ مَعَنا يتغذَّى ، فَنَظَرَ في وجوه القوم ، فإذا ظَهرهُمْ فيه رقة ، وأكثرهم مُشاة ، فلَمّا نظر في وجوه القوم ، خَرَج يعدُو حَتَّى أَتَى بَعيره ، فَقَعَدَ عليه يُركِضُهُ وهو طَليعة للكُفَّارِ ، فاتبعه رجلٌ منا مِنْ أسلمَ على ناقة لَه ، ورقاء . قال إياس : قال أبي : فاتبعته أعدُو ، واخترَطْتُ سيفي ، فَضَربتُ رأسه ، ثم جئتُ بناقته أقودُها عليها سلبه ، فاستقبلني رسولُ اللَّه عَلَيْ مَعَ الناسِ ، فقالَ : ﴿ مَنْ قَتَلَ الرجلَ ؟ قال ابن الأكوع : قُلْتُ : أنا ، قال : ﴿ لَكُ سَلَبُهُ أَجمعُ ﴾ .

وأخرجه أبو داود (٢٦٥٤) في الجهاد : باب في الجاسوس المستأمن ، والبيهقي ٣٠٧/٦ من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي ، عن عكرمة ، به .

وأخرجه أحمد ٤٦/٤ ، ٤٩ – ٥٠ ، ٥٠ ، ومسلم في المغازي (٤٤٩١) في طبعتنا ، باب «استحاق القاتل سلب القتيل » ، وبرقم (١٧٥٤) في طبعة عبد الباقي ، وأبو داود (٢٦٥٤) ، والطحاوي ٣٠٧/٣ ، والطبرني ٧/(٢٢٤١) ، والبيهقي في السنن (٣٠٧/٣) من طرق عن عكرمة بن عمار ، به .

وأخرجه مختصرا الإمام أحمد (٤/٠٥ – ٥)، والبخاري (٣٠٥١) في الجهاد: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، وأبو داود (٢٦٥٣) في الجهاد: باب في الجاسوس المستأمن، والنسائي في والكبرى عكما في و التحفة ع 7/٧، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ع والنسائي و الطحاوي في و شرح معاني الآثار ع و 7/٧، والطبراني 7/(7/٧)، والبيهقي 7/٧ و 7/(7/۷) من طريقي أبي نعيم وجعفر بن عون ، كلاهما عن أبي العميس ، عن إياس بن سلمة ، به .

وأخرجه أحمد (٤/٤) وابن ماجه (٢٨٣٦) في الجهاد :باب المبارزة ، والسلب ، من طريق وكيع، عن أبي العميس (وزاد ابن ماجه : عكرمة) ، عن إياس . عن أبيه بلفظ : بارزت رجلا فقتلته ، فنفَّلني رسولُ الله عَلَيْهُ سَلَبَه .

۱۹۷۷ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِي ﴿ التَمهَيدِ ﴾(١) ، وَلَيسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ مُخاتِلاً مُخَادعًا ، واللَّهُ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ مُخاتِلاً مُخَادعًا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٩٧٧١ – واخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في الرَّجُل ِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً بِعَيْنِهِ ، وادَّعَى سَلَبَهُ :

١٩٧٧٢ – فَقَالَتْ طَاثِفَةٌ مِنْهُمْ : يُكَلَّفُ عَلَى ذَلِكَ البَيْنَةَ ، فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَهُ ، وَ إِنْ جَاءَ بِشَاهِدِ حَلْفَ مَعْهُ ، وكَانَ سَلَبُهُ لَهُ .

۱۹۷۷۳ – وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وبَأَنَّهُ حَقُّ يَسْتَحِقُّ مِثْلَهُ بِشَاهِدٍ \_ وَيَمِينٍ.

١٩٧٧٤ – وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : الشَّافِعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.
١٩٧٧٥ – وَقَالَ الأُوزاعِيُّ : ظَاهِرُ حَدِيثِ [ أبي ] قَتَادَةَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ في ما مَضَى ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لازِمًا في المستقبل ؛ لأَنّهُ أَعْظَاهُ السَّلَبَ – بِشَهَادةِ رَجُل وَاحِد ، بِلا يَمين وَمَخْرَجُ ذَلِكَ على اجْتِهَاد مِنَ الْخُمْس ؛ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الإِمَامُ مَصْلَحَةً ، والقضاء فيه مؤتنف .

١٩٧٧٦ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : بَلْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، واللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأَنَّهُ قَوْلُهُ بِهِ مَنْ كَانَ حَازَه لِنَفْسِهِ فِي القتالِ ؛ لأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْهُ ، فَأَمَرَ بِدَفْعِ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وكانَ

<sup>. (</sup>٢٥٠: ٢٣) (١)

دِرْعًا ، وَلا يَشُكُ أَنَّهُ سَلَبٌ قَتِيلٍ لا مَا سَوَاهُ مِنْ سَائِرِ المَغَانِمِ ، وَقَدْ كَانَ بِيَدِهِ مَالا مِنْ مَالِهِ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ .

١٩٧٧٧ - وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهَا قَضِيَّةٌ مَاضِيَةٌ مِنْ رَسُولِ السَّهِ ﷺ قَضَى بِهَا في مَوَاطِنَ شَتَّى ٱلا خِيارَ فِيهَا لأَحَد .

١٩٧٧٨ - وَتَقَدُّمُ ذِكْرُ قُولِ مَالِكُ وِالكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ .

### وكعي هذا الباب

مَعْدُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبْاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ سَمِعْتُ رَجُلا يَسْأَلُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ . قَالَ ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لَمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ . قَالَ ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لَمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ . الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ في كِتَابِهِ مَا هِي ؟ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا ، ثُمَّ قَالَ الرَّبُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُونَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ . ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ مثلُ صَبِيغِ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(١) .

١٩٧٧٩ – هَكَذَا هُوَ الخَبَرُ فِي الْمُوَطَّ عَنْدَ جُمْهُورِ الرُّواَةِ.

١٩٧٨٠ - وَرَوَاهُ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكِ مِثْلَهُ ، فَقَالَ في آخِرِه : السَّلَبُ
 مِنَ النَّفْلِ ، والفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ ، يُرِيدُ أَنَّهُ لِلْقَاتِلِ ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ يُريدُ لِنَفْسِهِ أَقَلَّ مِنْ قَوْلِ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٥٥ ، وسيأتي أيضاً في (١٩٧٨٢ – ١٩٧٨٤) وقد وردت قصة صبيغ هذا عند الدارمي في المقدمة ، وسيذكرها المصنف في الفقرة ( ١٩٨٣٦ ) .

الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَهُو مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ الأُوزَاعِيُّ شَيْخِهِ والشَّافِعِيُّ، وَمَنْ ذَكَرَنَا مَعَهُمْ. الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَهُو مَذْهَبُهُ وَمَذْهُ الْمُوطَّأُ فَي آخِرِ هَذَا الْحَديثِ.

النَّفْلِ، فَقَالَ السرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ السَّي سَمّى اللّهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ المَسْآلَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ السَّالَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ السَّالَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ السَّالَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ السَّالَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ السَّلْ السَّالَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ السَّلْ ، فَقَالَ السَّي سَمّى اللّه ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ المَسْآلَةَ مِرَارًا حَتَى كَادَ يُحْرِجه .

١٩٧٨٣ – وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُونَ مَا مثلُ هَذَا ؟ مَثَلُهُ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِالْجَرِيدِ .

١٩٧٨٤ – وَرَوَاهُ مَعمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ عَنِ الأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ بِنَفْلِ سَلَبِ السرَّجُلِ وَفَرَسِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ وَذَكَرَ تَمَامَ الخَبَر (١) .

١٩٧٨٥ - وَرَوَاهُ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنِ السِرُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ السَفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ :

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ) (٨:٤) طبعة دار الفكر ، ونسبه لمالك ، وابن أبي شيبة ، وأبي عبيد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والنحاس ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، عن القاسم بن محمد ، قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس ، فذكره .

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ وَفَسِي النَّفْلِ النَّلِي النَّفْلِ النَّلْ النَّلْ النَّالِي النَّالِي النَّفْلِ النَّلْ النَّلْ النَّلْ النَّلْ النَّالِي النَّلْ النَّلْلِيلِيلِ النَّلْ الْمُعْلِلْ النَّلْ الْمُعْلِلْ النَّ

١٩٧٨٦ – وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ .

١٩٧٨٧ - وَرَوَى أَبُو الجُويرية(٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ : لا تحلُّ الفَنيمةُ حَتَّى تُخَمَّسَ ، وَلا يُحَلُّ النَّفُلُ حَتَّى يُقْسَمَ الخُمْسَ(٣) .

١٩٧٨٨ – قَالَ أَبُو عَمَرَ : النَّفْلُ : الغَنيِمَةُ ، والأَنْفالُ : الغَنَاثِمُ .

١٩٧٨٩ – هَذَا مَالا خِلافَ فِيهِ عِنْدَ العُلَمَاءِ ، وَلا أَهْلِ اللُّغَةِ .

، ١٩٧٩ – قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ : النَّفْلُ : المَعْنَمُ ، والجَمِيعُ الأَنْفَالُ ، ولِلإِمامِ يَنْفُلُ الجَيْشَ إِذَا جَعَلَ لَهُمْ مَا غَنِمُوا .

١٩٧٩١ – وقال مُجَاهِدٌ : الأَنْفَالُ : الغَنَائِمُ ، وَقَالَتُهُ الجَمَاعَةُ .

١٩٧٩٢ – وَقَدْ يَكُونُ النَّفْلُ في اللَّغَةِ أَيْضًا العَطِيَّة ، والْأَنْفَالُ : العَطَايَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمِنَ العِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ .

١٩٧٩٣ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَاغَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... ﴾ [ الأنفال: ٤١] نَزَلَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٦ : ٣١٢) ، والمحلى (٧ : ٢٣٧) ، والمغني (١: ٣٩١) .

<sup>(</sup>٢) هو حِطان بن خُفاف الجَرمي ، التابعي .

<sup>(</sup>٣) الأموال (٣١٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٣٠:٥) مطولا .

الْأَنْفَالِ ﴾ [ الأنفال : ١] نَزَلَتْ في حِينَ تَشَاجَرَ أَهْلُ بَدْرٍ في غَنَائِم بَدْرٍ (١) .

١٩٧٩٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، والشَّعْبِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [ الأَنفال : ١] قال : الأَنفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ نَسَخَتها ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلله خُمُسَهُ ﴾ [ الأَنفال : ٤].

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السلّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ مَالَّا اللّهِ صَالِحِ ، عَنْ عَلِيٌ بنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالُ اللّهِ عَلَى الْأَنْفَالُ اللّهَ اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ [ الأنفال : ١ ] قال : الأنفالُ المَغانِمُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ خَاصَّةً ، لَيْسَ لَاحَد فِيسها شَيْءٌ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ السلّهِ عَلَيْ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : خَاصَّةً ، لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتَقُوا فَا اللّهُ اللّهِ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتَقُوا السّلَهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ لَيْسَ لَكُمْ فِيسها شَيْءٌ ﴿ فَاتّقُوا السّلّهُ وَالسّرسُولِ ﴾ [ الأنفال : ١٩] فَقَسّمَ السّمَةُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [ الأنفال : ١٤] فَقَسّمَ الْقَسْمَةَ ، وَقَسَّمَ الْخُمْسَ لِمَنْ سُمّي فِي الآيَةٍ .

١٩٧٩٦ - وَرَوَى مُحَمدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، والسَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ السَعَزِينِ بْنُ مُحَمَّدُ السَعَزِينِ بْنُ مُحَمَّدُ السَّعْرَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ اللَّمْرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ اللَّمْرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ اللَّمْرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة (١٩٧٩٧).

مَكْحُول عِن أبي سَلام ، عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ : فِينَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْر حِينَ اخْتَلَفْنَا في النَّفْلِ وسَاءَتْ فَيهِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ : فِينَا نَزَلَتْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْر حِينَ اخْتَلَفْنَا في النَّفْلِ وسَاءَتْ فَيهِ أَخْلاقُنا فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا ، وَجُعِلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِينَ السَّواءِ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ، السَّواءِ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ، وَصَلاحَ ذَاتِ البَيْنِ (١) .

١٩٧٩٧ – وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عُبَادَةَ هَذَا بِأَتَمِّ ٱلْفَاظِ فِي كِتَابِ ( السَّدُرَرُ فَسِي التَّسَاجُرِ الَّذِي ذَكَرْنَا لَهُ .

١٩٧٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي فِي أُولِ الأَنْفَالِ بِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .. ﴾ الآية [ ٤١ : مسن سورة الأنفال] عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ عَنْ مَنْ وَصَلَ إِلَيْنَا قَوْلُهُ مِنَ العُلَمَاءِ .

١٩٧٩٩ - وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ السرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في ﴿ الـدر المنثور ﴾ (٤:٥) ، ونسبه للإمام أحمد ، وعبد بمن حميد ،وابن جرير ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، والحاكم ، والبيهقي في سننه ، عن أبي أمامة ، قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال ؟ فذكره.

والحديث في مسند الإمام أحمد (٣١٨: ٣١٠، ٣١٩، ٣٢، ٣٢٢، ٣٢٣) وجامع الترمذي في السير (١٣١: ١٣) ، باب في و النفل ، وحسنه النسائي في قسم الفيء (١٣١: ١٣) ، وسنن ابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٢) ، وتفسير جامع البيان للطبري (١٥٦٥٤) ، وسنن النسائي (١٠: ٢٠) . وقوله و على بواء ، : يعني على السواء . اللسان (م . بوء) ص (٣٨١) .

<sup>(</sup>٢) صفحة (١٠٨) ط. دار المعارف.

المَخْزُومِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُول ، عَنْ أَبِي سَلام الحَبَشِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ الرَّبْعَ ، وفي الرَّجْعَةِ الْمُلُكَ ، عَنْ عُبَادَةَ الرَّبْعَ ، وفي الرَّجْعَةِ النُّلُكَ .

۱۹۸۰۰ – وَهَذَا حَدِيثُ آخَرُ إِسْنَادُهُ وَمَتَنَّهُ غَيْرُ إِسْنَادِ الأُوَّلِ وَمَتْنِهُ ، وَإِنْ كَانَا جَميعًا ، عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُول إِلا أَنَّ مَكْحُولا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلام ممطور الحبشي عَن أَبِي أَمَامَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ (١) وَرَوَى الأُوَّل عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ (٢) .

١٩٨٠١ – وَهُمَا حَدِيثَان مُخْتَلِفَانِ فَـي مَعْنَيَيْنِ قَدْ حَفِظَهُمَا جَمِيـعًا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السَّلامُ .

وَقَد رَوَى مِثْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ هَذَا ، عَنِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ السَّلامُ – حَبِيبٌ بْنُ مَسْلَمَةَ مِنْ رِوَايَةٍ مَكْحُول ِ أَيْضًا ، عَنْ زِيَاد بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيب ِ بْنِ مَسْلَمَةَ .

رَوَاهُ عَنْ مَكْحُول ِ : يَزِيــدُ بْنُ يَزِيــد بْنِ جَابِر ٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يَزِيد بْنِ يَزِيد .

وَرَوَاهُ أَيْضًا سَلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُول مِنْ رِوَايَةِ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد تقدم في ( ١٩٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) بهذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق (٩٣٣٤) ، والإمام أحمد في (مسنده) (٥: ٣١٩ - ٣٢٢ - ٣٢٣) ، والدارمي (٢: ٣٢٩) ، والطبري في التفسير (١٥٦٥٥) ، والحاكم (٢: ١٣٦، ٣٢٣) ، والبيهقي في السنن (٢: ٢٩٢) .

وَغَيْرِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى(١) .

١٩٨٠٢ – وَقَدْ تَكَلَّمَ البُخَارِيُّ في أَحَادِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (٢) ، وَطَعَنَ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْهَا .

١٩٨٠٣ - وَٱكثَرُ أَهْلِ العِلَمِ يَصَحَّحُونَ حَدِيثَهُ بِأَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ أَثِمَّةِ أَهْلِ الشَّامِ وَفَقِيةً
 مِنْ جِلَّةٍ فُقَائِهِمْ .

١٩٨٠٤ – وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُوطَّأُ ، فَيَدُلُ عَلَى أَنَّ الآيَةَ عِنْدَهُ مَنْسُوخَةً .

٥ ١٩٨٠ – وَهُوَ قُولُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ وَٱبْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

١٩٨٠٦ - وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ: ﴿ قُلُ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [ الْأَنفال : ١ ] عِنْدَهُمْ كَقَوْلِهِ ﴿ وَأَن لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [ الأنفال : ٤١] أيْ لَهُ وَضْعُها حَيْثُ وَضَعَهَا اللَّهُ.

١٩٨٠٧ – وَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حيِنَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ : السَّلَبُ والفَرَسُ.

١٩٨٠٨ – وَفِي رِوايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ فِي ذَلَكَ : الفَرَسُ والدُّرْعُ والرُّمْحُ .

١٩٨٠٩ – وَقَوْلُ مَالِكِ فِي ذَلِكَ نَحُو قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

١٩٨١ - قال مَالِكٌ : السَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ في الآثَارِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٤٨) باب ( فيمن قال : الحمس قبل النفل ) ( ٧٩:٣) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٥١) باب النفل (٢ : ٩٥١) .

<sup>(</sup>٢) سليمان بن موسى تقدمت ترجمته في (١٤ : ١٩٧٤٧) .

لِلْقَاتِلِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ .

١٩٨١ - وَقَالَ عَطَاءٌ فِي قَوْلِهِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ مَا شَذَّ عَنِ العَدُوِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهِيَ الأَنْفَالُ الَّتِي يَقْضِي فِيهَا الإِمَامُ مَا أَحَبَّ .

الرَّجُلَ كَانَ يُنَفَّلُ سَلَبَ الرَّجُلِ وَفَرَسه ، وَقَدْ عَمَلَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ، الرَّجُلَ فَي مَوَاطِنَ شَتَّى لا يُنْكِرُ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ .

١٩٨١٣ – وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ: هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلْقَاتِلِ دُونَ إِعْطَاءِ الإِمَامِ وَنِدَاثِهِ لِذَلِكَ ؟ أَوْ حَتَّى يَأْمُرَ بِهِ ، ويُنَادِي بِهِ مُنادِيه في العَسْكَرِ قَبْلَ الغَنِيمَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ على حَسَبِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرُهُ عَنْهُ في هَذَا الكِتَابِ .

الله المَّدَ عَلَى السَّلَبِ الذَّي يَسْتَحِقُهُ ، أَنَّهُ الفَرَسُ وَالدِّرْعُ ؛ لأَنَّ في حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ الفَرَسُ وَالدِّرْعُ ؛ لأَنَّ في حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ سَلَبَ قَتِيلِهِ كَانَ دِرْعًا ، وَزَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ : الفَرَسُ ، وَفي غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكِ: المُرَّمُ .

١٩٨١ - وَذَلِكَ كُلُّهُ آلَةُ المُقَاتِلِ، وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ السَّلَبِ ذَهَب وَلا فِضَّةً ؛ لأَنَّهُ مِنْ آلَةِ المُقَاتِلِ المُعَمِّرَةِ الظَّاهِرَةِ المُسْلُوبَةِ .

١٩٨١٦ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : السَّلَبُ الَّذِي يَكُونُ لِلْقَاتِلِ : كُلُّ ثَوْبٍ يَكُونُ لِلْقَاتِلِ

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة

عَلَى المَقَتُولِ ، وَكُلُّ سِلاَح عَلَيْهِ وَمِنْطَقَةٍ ، وَفَرَسُهُ ، إِنْ كَانَ رَاكِبَهُ أَو مُمْسِكَهُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ ، أَوْ مُنْفَلِتًا مِنْهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلِهِ .

١٩٨١٧ – قَالَ : وَإِنْ كَانَ فِي سَلَبِهِ أَسْوَارُ ذَهَبٍ ، أَوْ خَاتَمٌ ، أَوْ تَاجٌ ، أَوْ مَاجٌ ، أَوْ مَاجٌ ، أَوْ مَاجٌ ، أَوْ مَاكِ مِنْطَقَةٌ فِيها ذَهَبٌ ، فَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ هَذَا مِنْ سَلَبِهِ كَانَ مَذْهَبًا ، وَلَوْ قَالَ قَاثِلٌ : لَيْسَ هَذَا مِنْ عُدَّةٍ الحَرْبِ ، كَانَ وَجُهًا .

١٩٨١٨ – وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل : الْمِنْطَقَةُ فِيهَا الذَّهْبُ والفِضَّةُ مِنَ السَّلَبِ ، وَقَالَ في السَّيْفِ : لا أَدْرِي .

١٩٨١٩ - قال أبو عُمر : لَوْ قَالَ في المنطقة والسَّلَب : لا أَدْرِي كَانَ أُولَى بِهِ مِنْ مُخَالفة ابْنِ عَبَّاس ، والنَّاس في الفَرَس ، وأَظُنَّهُ ذَهَبَ في المنطقة إلى حَديث أنس في قَتْل البَراء بْنِ مَالِك مرزبان الزارة (١) .

١٩٨٢٠ - وقال مَكْحُولً : هَلِ بيادر القَاتِلُ سَلَبَ المَقْتُولَ كُلَّهَ : فَرَسَهُ ،
 وَسَرْجَهُ ، وَلِجَامَهُ ، وَسَيْفَهُ ، وَمِنْطَقَتَهُ ، وَدِرْعَهُ ، وَبَيْضَتَهُ ، وَسَاعِدَاهُ ، وساقه ،
 وَكُلُّ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَوْهَرٍ .

١٩٨٢١ – قَالَ الأُوْزَاعِيُّ : لَهُ فَرَسُهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ وَسِلاحُهُ وَسَرْجُهُ وَمَنْطَقَتُهُ ، ومَا كَانَ في سرْجِهِ وَلِجَامِهِ مِنْ حَلْيَةٍ ، قَالَ : وَلا يَكُونُ لَهُ الهميان فِيهِ المَالُ .

١٩٨٢٢ – وَأَجَازَ الأُوْزَاعِيُّ أَنْ يُتْرَكَ القَتْلَى عُرَاةً .

<sup>(</sup>١) المتقدم خبره في الفقرة (١٩٧٥٨)

١٩٨٢٣ - وَكَرِهَ النُّورِيُّ أَنْ يُتْرَكُوا عُرَاةً .

١٩٨٢٤ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ فِي الأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْخِدْمَةِ : إِنْ بَارَزَ فَقَتَلَ صَاحِبَهُ كَانَ لَهُ سَلَبُهُ .

١٩٨٢٥ – قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ قَبْلَ الفَتْحِ ، فَلَهُ السَّلَبُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الفَتْحِ ِ ، فَلا شَىءَ لَهُ .

١٩٨٢٦ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا – مَوْلَى ابْنِ عُمْرَ – يَقُولُ : لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ والكُفَّارُ ، فَقَتَل رَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلا مِنَ الكُفَّارِ أَنَّ لَهُ سَلَبَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ القِتَالِ ، أَوْ في زَحْفِهِ لا يَدْرِي أَنَّ أَحَدًا بِعَيْنِهِ قَتَلَ آخرَ (۱) .

١٩٨٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : النَّفْلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ ، فَإِذَا النَّقَى الزَّحْفَانِ ، فَالْمَغْنَمُ ، وَلا سَلَبَ ، ولا نَفْلَ .

١٩٨٢٨ – وَعَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلُه ، وزَادَ : إِنَّمَا النَّفْلُ قَبْلُ وَبَعْدُ ،

١٩٨٢٩ – وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ وَسَعيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ مَا لَمْ تَشْتَدَّ الصَّفُوفُ ، فَإِذَا قَامَ الزَّحفُ فَلا سَلَبَ لأَحَـدِ .

١٩٨٣٠ – وَقَالَ عِكْرَمَةُ : دُعِيَ رَجُلٌ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى البرازِ ، فَقَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٣٤) ، الأثر (٩٤٧١).

اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ قُمْ يَا زُبِيرُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَنَفَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ سَلَبَهُ (١) .

١٩٨٣١ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ سَلَبٌ حَتَّى يُجَرَّدَ إِلَيْهِ السسِّلاحُ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ ، فَلَيْسَ لِقَاتِلِهِ سَلَّبُه .

قِيلَ : فَرَجُلٌ حَمَلَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ، فَإِذَ ا هِيَ امْرَأَةٌ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ جَرَّدَتْ إِلَيْهِ السِّلاحَ فَلَهُ سَلَبُها .

قَالَ : والغُلامُ كَذلكَ إِذَا قَاتَلَ ، فَقُتِلَ كَانَ سَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ .

١٩٨٣٢ – وَقَدْ فَسُرْنَا الْمَخْرَفَ وَمَعْنَى ﴿ تَأْثُلَثُهُ ﴾ فِي ﴿التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) وشَوَاهدهُ .

(۱) مصنف عبد الرزاق (۲۳٤٠) ، الأثر (۹٤٧٠) ، وسنن البيهقي (۲: ۳۰۸) موصولاً عن ابن عباس ، وكذا عند الطحاوي في « شرح معاني الآثار ، (۲: ۱۳۰) .

(٢) و التمهيد ، (٣ : ٢٥٩) .

وأما قوله : فاشتريت مُخْرَفا في بني سلمة ، فقال ابن وهب : هي الجنينة الصغيرة ،وقال غيره : هو ما يخرف ويخترف أي يحفظ ويجتني ، وهو الحائط الذي فيه ثـمر قد طاب وبـدا صلاحه قالوا: والحائط يقال له بالحجاز الحارف ، والحارف بلغة أهل اليمن الذي يجتني لهم الرطب .

وقال أبو عبيد : يقال النخل بعينه مخرف ، قال : ومنه قول أبي طلحة : إن لي مخرفا . قال : وقال الأصمعي في حديث النبي ﷺ عائد المريض في مخارف الجنة . قال : واحدها مخرف ، وهو جنى النخل ، وإنما سمي مخرفا ؛ لأنه يخرف منه أي يجتنى منه .

قال الأخفش : المخرف - بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترق منها الثمر ، والمخرف - بفتح الميم النخل أيضا .

وأما قوله : فإنه لأول مال تأثبلته في الإسلام – فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه ، ومن اكتسب ما يبقى ويحمد فقد تأثل .

قال امرؤ القيس:

۱۹۸۳۳ – واختِصَارُ ذلكَ أَنَّ المَخْرَفَ الحِــائــطُ مِنَ السَّنْخُلِ ، يُخْتَرَفُ : أي مر يُجتنى.

١٩٨٣٤ – وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهُ لأُوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ ﴾ ؛ لأَنَّهُ أُوِّل مَالٍ اقْتَنَيْتُهُ وَاكْتَسَبَّتُهُ فَسِي الْإِسْلام(١) .

١٩٨٣٥ - وأمَّا قَوْلُ أَبْنِ عَبَّاسٍ لِلسَّائِلِ الْمُلِحِّ عَلَيْهِ فَسِي الْأَنْفَالِ مَا هِي ؟ وَهُوَ يَتَجَنَّبُهُ حَتَّى كَادَ يُحْرِجهُ ، ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مثل صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»، فَإِنَّهُ رأى منه مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُعَنَّتٌ غَيْرُ مُصْغِ إِلَى مَا يُجَابُ بِهِ مِنْ الْعِلْمِ ، فَأَسْارَ إِلَى مَا هُو حَقَيِقٌ أَنْ يُصْنَعَ بِهِ مَا صَنَعَ عُمَرُ بصبيغ .

١٩٨٣٦ – وأمَّا خَبَرُ صَبِيغٍ ، فَرَوى إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويَسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ الْوَيْسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ابْنُ اللهَ عَنْهُ – أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا هُناكَ ابْنِ الخَطَّابِ – رَضِي اللهُ عَنْهُ – أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا هُناكَ يَسَالُ عَنْ تَأُويلِ القُرْآنِ ، قَدْ كَتَبَهُ ، يُقَالَ لَهُ : ﴿ صَبِيعَ ﴾ ، وأخبَرَهُ أَنَّهُ يُويد تُقُومَ اللهِ عُمْرُ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِهِ لِأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ اللَّهِ عُمَالً الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ اللَّهِ عَمْرُ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِهِ لِأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ

<sup>=</sup> ولكنما أسعى لمجد مؤثـل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

وقال لبيد :

لله نافلة الأجــــل الأفضـــل وله العلى وأثيث كل مؤثل

ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضه ، قال : ولمن وليها أن يأكل منها أو يوكل صديقا غير متأثل بالا .

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر ابن عبد البر في ( التمهيد ؛ (٢٣ : ٢٥٩) .

١٩٨٣٧ - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيد بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ صَبِيغُ بْنُ عَسَلٍ قَدِمَ المَدِينَةَ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ كُتُبٌ ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابَهِ القُرَآنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ النَّخْلِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، جَلَسَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَبِيغٌ ، فَقَالَ عُمْرُ ، ثُمَّ أَهْوَى إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِتِلْكَ العَرَاجِينِ ، فَمَا زَالَ عُمْرُ ، ثُمَّ أَهْوَى إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِتِلْكَ العَرَاجِينِ ، فَمَا زَالَ عَمْرُ بُهُ مَدَّ أَلَدِي كُنْتُ أَجْدُهُ فَى رَأْسِى . فَقَالَ : حَسَبُكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، فَقَدْ واللَّهِ ذَهَبَ اللَّذِي كُنْتُ أَجَدُهُ فَى رَأْسِى .

١٩٨٣٨ – وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْد ِ: وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ كَعْب ِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ بَنِي عَجْلانَ ، يُقَالُ لَهُ : خَلادُ بْنُ زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ صَبِيغَ ابْنَ عَسَل ِ بِالبَصْرَةِ ، كَأَنَّهُ بَعِيرٌ أَجْرَبُ يجيء إلى الحلق وكُلَّمَا جَلَسَ إلى حَلْقَة مِ قَامُوا ابْنَ عَسَل ِ بِالبَصْرَةِ ، كَأَنَّهُ بَعِيرٌ أَجْرَبُ يجيء إلى الحلق وكُلَّمَا جَلَسَ إلى حَلْقَة مِ قَامُوا

<sup>(</sup>١) قصة صبيغ بن عسل التميمي مع الفاروق عمر مشهورة ، وكأنه -- والله أعلم -- إنما ضربه لماظهر له من حاله أن سؤاله سؤال استشكال لا سؤال استرشاد واستدلال كماقد يفعله كثير من المتفلسفة الجهال والمبتدعة الضلال ، فنسأل الله العافية في هذه الحياة الدنيا وفي المآل .

وَتَرَكُوهُ ، وَقَالُوا : عزمةُ أَمِيرِ المؤْمنيِنَ أَلا يُكَلِّم .

19A٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي شِهَابِ الْحَنَّاطِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالد ، عَنْ قِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالد ، عَنْ قَالَ : قَيْس بْنِ أَبِي حَازِم ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ ، فَإِذَا لَهُ شَعْرٌ ، فَقَالَ : لَوْ وَجَدَّتُهُ مَحْلُوقًا لَعَاقَبَتُكَ أَشَدُ العُقُوبة .

١٩٨٤٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ :إِنَّما قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِ السَنَّبِيِّ عَلَيْتُ فَسِي الْخَوَارِج: «سيماهُمُ التَّحْلِيقُ».

١٩٨٤١ – وَقَدْ عَرَضَ لِلأَحْنَف بْنِ قَيْسٍ مِثْلُ ذَلِكَ فَسِي كَشْفِ رَأْسِهِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ لأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ مِنَ البَلاغَةِ والحِكْمَةِ ، فَخَشِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الذينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ – عَلَيْهِ السَّلامُ – : « أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ مُنَافِق عَلِيمَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ – عَلَيْهِ السَّلامُ – : « أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ مُنَافِق عَلِيمَ السَّلامُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَسُرً السَّلَانِ » (١) فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِ الأَحْنَف ِ ، فَوَجَدَهُ ذَا شَعْرٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَسُرً بِذَلِكَ عُمَرُ .

١٩٨٤٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ صَبِيغٌ مِنَ الْحَوَارِجِ في مَذَاهِبِهِمْ ، وَكَانَ الْأُحْنَفُ صَاحِبَ سُنَّةٍ وَعَقْلٍ وَرَأْيٍ وَدَهَاءٍ .

١٩٨٤٣ - وَرَوَى هُشَيْمٌ عَنِ الْحَوَّامِ بْنِ حَوْشَب، قَالَ: قُلْتُ لَحَمْرُو بْنِ مُرَّةَ:
 مَالَـكُمْ لا تُعَاقِبُونَ أَهْلَ الأَهْوَاءِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُعَاقِبُهُم؟ فَقَالُوا: إِنَّهُمُ كَانُوا يَجْتَرِثُونَ بِعِلْمِهِمْ، وَأَمَّا نَحْنَ نَجْتَرِئُ بِجَهْلِنَا.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٨٧/١.

### (11) باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس (\*)

٩٤٨ - ذَكَرَ فِيه مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ

(\*) المسألة: - 1 9 \$ - النفل: عبارة عما خصه الإمام لبعض المجاهدين تحريضا لهم على القتال سمي نفلا، لكونه زيادة عن حصته من الغنيمة.

والتنفيل : تخصيص بعض الجماهدين بالزيادة ، كأن يقول ولي الأمر ، من أصاب شميئا فله ربعه أو ثلثه، أو فهو له أو من قتل قتيلا فله سَلبه ، أو يقول لسرية : « ما أصبتم فهو لكم » .

وهذا جائز لما فيه من تحريض على القتال ، والله تعالى يقول : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي حَرْضَ المؤمنينَ على القتال ﴾ ويجوز التنفيل في سائر الأموال من الذهب والفضة والسلب وغيرها .

ولا بأس أن ينفل الإمام في حال القتال ، ويحرض بالنفل على القتال ، فيقول من قتل قتيلا فله سلبه ، أو يقول لسرية (هي القطعة من الجيش): قد جعلت لكم الربع أو النصف بعد أخذ الخمس؛ لما فيه من تقوية القلوب ، وإغراء المقاتلة على المخاطرة وإظهار الجلادة رغبة في القتال . وقد قال تعالى : ﴿ حرض المؤمنين على القتال ﴾ هذا نوع من التحريض .

أما كيفية توزيع الغنائم فهي موضحة في قوله بعالى: ﴿ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يو التقى الجمعان ، والله على كل شيء قدير ﴾ فتقسم الغنيمة خمسة أسهم : الخمس لمن ذكرتهم الآية والأربعة الأخماس للغانمين ، وهذا ما بينه ابن عباس : قال : كان رسول الله على إذا بعث سرية ، فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ: ﴿ واعلموا أن ما غنمتم من شيء . . ﴾ الآية ، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً ، ولذي القربى ، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأسهم الأربعة الباقية : للفرس سهمين ، ولراكبه سهما ، وللراجل سهما . ويقول بعض العلماء : تقسم الغنيمة على ستة أسهم ، منها سهم الكعبة .

وقال الإمام مالك : إن أمر القسمة موكول إلى نظر الإمام ، ومصروف في مصالح المسلمين ، وما ذكره في الآية تنبيه على أهم من يدفع إليهم الخمس .

وسهم الرسول على عند جمهور الفقهاء : كان يأخذ منه الرسول كفايته لنفسه وعياله ويدخر=

.....

= منه مؤنه سنة ، ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة كشراء الأسلحة ونحوها ، لقوله عشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة » .

والصحيح عند الحنفية أن سهم ذوي القربى كان يصرف للفقراء منهم دون الأغنياء . وقال جمهور الفقهاء : يشترك الغني والفقير والنساء في سهم القرابة ، لإطلاق الآية : ﴿ ولذي القربى ﴾ ولأن النبي عَلَيْ أعطى العباس منه ، وكان من أغنياء قريش ، وكان يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي

ثم اختلف الناس في سهم الرسول ﷺ وسهم ذي القربي بعد وفاته .

وقالت طائفة منهم الشافعية : سهم الرسول عليه السلام للخليفة من بعده .

فقالت طائفة : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . وأجمعوا هذين السهمين في المصالح العامة كالخيول والأسلحة للجهاد في سبيل الله .

وقال الحنفية : سقط سهم الرسول بموته ؛ لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة ، لا بوصف الإمامة . وهذا مخالف لجمهور الأثمة .

والمراد بذي القربى هنا : هم بنوهاشم وبنو طالب دون بني عبدشمس وبني نوفل ؛ لأن الأوائل لم يفارقوا الرسول عليه في جاهلية ولا إسلام . كما قال الرسول عليه ، وشبك بين أصابعه ، ويصرف اليوم في المصالح العامة .

والخلاصة : أن مذاهب الفقهاء في قسمة خمس الغنيمة هي ما بعد صدر الإسلام كالآتي :

قال الحنفية : تقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامي ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل .

وأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام ، تبركا باسمه تعالى ،. وسهم النبي على السقط بموته ، كما سقط الصفي : وهو شيء كان يصطفيه النبي الله لنفسه ، أي يخداره من الغنيمة، مثل درع وسيف . وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي على بالنصرة له ، وبعد وفاته بالفقر لانقطاع النصرة .

وقال الشافعي وأحمد والظاهرية وجمهور المحدثين: توزع الغنيمة على خمسة أسهم: سهم الله ورسوله، وسهم ذوي القربى، وثلاثة أسهم أخرى ( إلى ما نص الله عليهم وقال مالك: إن القسمة مفوض أمرها إلى الإمام، يراعي المصلحة.

قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ (١).

١٩٨٤٤ - قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَى في ذلِكَ .

١٩٨٤٥ – قَالَ أَبُوعُمرَ : قَوْلُ مَالِكِ (رَحِمَهُ السَّلَهُ) : ﴿ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ﴾ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ غَيْرَ ذَلِكَ .

١٩٨٤٦ – وَقَدْ أُوْرَدْنَا فِي بَابِ ﴿ جَامِعِ النَّفْلِ فِي الغَزْوِ ﴾ أَ مَذَاهِبَ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالسَّلُفِ وَالسَّوْفَيْنَا القَوْلُ فِيها فِي بَابِ السَّلَبِ مِنَ النَّفْلِ السَّلَبِ مِنَ النَّفْلِ قَبْلَ هَذَا .

<sup>=</sup> وانظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع (١٢١:٧) ، مغنى المحتاج (٢٣٤:٤) ، المهذب (٢٤١:٢) ، فتح القدير (٢٠٩:٤) ، تبيين الحقائق(٢٥٨:٤) ، آثار الحرب في الفقه الإسلامي (٣٥٥) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٠:٦) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هو الباب رقم (٦) من كتاب الجهاد هذا

الْحُمْسُ لِغَيْرِهِم ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

١٩٨٤٨ - وَيَخْرُجُ أَيْضًا مِنَ الغَنِيمَةِ: الأَرْضُ ؛ لَمِا فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في جَماعَةِ الصَّحَابَةِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) وفيهم فُقَهَاء ، وَتَأُوَّلُوا في ذَلِكَ أَنَّهُ الفيءُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في ذلك كُلِّهِ عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

الله عَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَمِنْ ذُكِرَ مَعَهُ جَرَى وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية [ ٤١ من سورة الأنفال ] فَما كَانَ لِلرَّسُولِ وَمِنْ ذُكِرَ مَعَهُ جَرَى وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية [ ٤١ من سورة الأنفال ] فَما كَانَ لِلرَّسُولِ وَمِنْ ذُكِرَ مَعَهُ جَرَى مَجْرَى الفَيْء ، وَكَانَ لَهُ في قِسْمتِهِ الاجْتِهاد على ما وَرَدَتْ في [ ذلك](١) السَّنَةُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة .

<sup>(</sup>٢) جرى العمل في الأراضي المفتوحة عنوة منذ عهد النبوة ، على اعتبارها غنيمة، وكانت تقسم بين المجاهدين بعد أخذ خمسها للدولة ؛ لتكون ملكية عامة للمسلمين وقد فعل ذلك رسول الله عليه غير خيبر فلما كان عمرلم يقسم ما فتحه الله عنوة على المسلمين، بل وقفه عليهم، لمصلحة رآها رضي الله عنه، فقد روى أبو عبيد في الأموال أن عمر بن الخطاب قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين فقال له معاذ: والله ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً، وهم لا يجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم ، فصار عمر إلى قول معاذ. وذكر أبو يوسف في الحراج أن الذي أشار على عمر بترك قسمة أراضي العراق والشام هو عبد الرحمن بن عوف، ولا مانع أن يكون كل منهما قد أشار عليه بذلك، وكتب عمر بذلك إلى سعد بن أبي وقاص: انظر ما جلب الناس عليك إلى العسكر من كرائم أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهار لعمالها فيكون ذلك من أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من حضر واترك الأرضين والأنهار لعمالها فيكون ذلك من أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من من الم يكن لمن بقي بعدهم شيء وعارض بلال رضي الله عنه في ذلك عمر، وطلب منه أن يقسم الأراضي المفتوحة عنوة بين المحاربين بعد تخميسها ، ولكن لم يحل الحول حتى توفي بلال الأراضي المفتوحة عنوة بين المحاربين بعد تخميسها ، ولكن لم يحل الحول حتى توفي بلال الله المناه المفتودة عنوة بين المحاربين بعد تخميسها ، ولكن لم يحل الحول حتى توفي بلال علي المناه الم

. ١٩٨٥ – وَقَدْ مَضَى فَى ذَلِكَ مَا فِيه كِفَايةٌ .

١٩٨٥١ – وفي هَذَا البَابِ .

سُيْلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أُوَّلِ مَغْنَم ؟ قَالَ : ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ . وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْتُوفٌ، إلا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ . وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ نَقَّلَ فِي مَغَازِيِهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَقَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ

= وانطفأت المعارضة ووقف عمر جميع الأراضي التي فتحت عنوة ؛ الشام ، والعراق ، ومصر ، وسائر ما فتحه ، وقال كلمته المشهورة ( لولا آخر الناس لقسمت الأراضي كما قسم رسول الله عليه عيبر » .

وليس فعل النبي في تقسيم أراضي خيبر براد لفعل عمر ، ولكنه على اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل بها ، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها ، وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين ، فيصير غنيمة ، أو فيئاً ، قال الله تبارك وتعالى ﴿ واعلموا إن ما غنمتُم من شيء فأن لله خُمُسنَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ فهذه آية الغنيمة ، وهي لأهلها دون الناس ، وبها عمل النبي على ؛ وقال جل شأنه : ﴿ ما أفاءَ الله على رسولِهِ من أهل القرى فلله وللرسولِ ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة " بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسولُ فخُذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب \* للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون \* والذين تَبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدروهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شمر ، وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافها فقال : استوعبت هذه الآية الناس .

الأموال (٥٩) ، خراج أبي يوسف (٢٦) ، خراج يحيى (٤٨) سنن البيهقي (٩ : ١٣٤) ، المغني (٨ : ٣٧٩) ، والمحلى (٣٤١:٧) .

حُنيْنِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ، في أُوَّل مِغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ(١).

١٩٨٥٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في النَّفْلِ في أُوَّلِ مَغْنَم ، وفي النَفْلِ في العَيْنِ مِنَ الذَهَبِ والوَرِقِ :

١٩٨٥٣ – فَذَهَبَ السَّامِيُّونَ إِلَى أَنْ لا نَفْلَ فَ مِ أُوَّل مَغْنَم ، وَهُمْ : رَجَاءُ بنُ حَيْوة ، وعُبَادَة بنُ نَسِيٍّ ، وَعَدِي بْنُ عَدِيٍّ الكِنْدِيِّ وَمَكْحُولٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَالْأُوْزَاعِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِك. وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ويَزِيد بْنُ أَبِي مَالِك. وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ويَزِيد بْنُ أَبِي مَالِك. ١٩٨٥٤ – وقال الأوْزَاعِيُّ : السَّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ لا نَفْلَ في ذَهَبٍ ولا فِضَّة ، ولا لُوْلُو .

١٩٨٥٥ – وَهُوَ قَوْلُ مَالِكُ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

١٩٨٥٦ – وَأَنْكُرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ قُولَ الشَّامِيِّينَ : لا نَفْلَ إلا في أُوَّل مَغْنَم .

١٩٨٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا رَأَى مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اخْتِلافَ السَّاسِ في النَّفُلِ في أَوَّالِهِمْ حُجَةً تُوجِبُ المَصِيرَ النَّفُلِ في أَوَّالِهِمْ حُجَةً تُوجِبُ المَصِيرَ إِلَيْهِا ، فَجَازَ النَّفُلُ لِلْوَالِي عَلَى حَسَبِ مَا يُؤَدِّيهِ إِلَيهِ اجْتِهادُهُ ، كَانَ في أُوَّلِ مَعْسَمِ أُوْغَيْرِهِ .

١٩٨٥٨ – هَذَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الخُمْسِ عَلَى مَاذَكَرَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ . ١٩٨٥٨ – وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٥٦ .

بَكْرَةَ (١) في غَزَاةٍ ، فَأَصَابُوا شَيْقًا ، فَأَرَادَ عُبيْد اللَّهِ أَنْ يُعْطِي أَنَسًا منَ الشَّيءِ قَبْلَ أَنْ يَعْطِي أَنَسًا منَ الشَّيءِ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ ، قَالَ أَنَسٌ : لا وَلَكِنْ أَعْطِني مِنَ الْحُمْسِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : لا إلا مِنْ جَمِيعِ غَنَائِمَ، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمْسِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفي الأمير ، من أبناء الصحابة وَلَي سِجسْتان . مولدُه في سنة أربع عشرة .وكان جواداً مُمَدَّحًا شجاعًا . كبيرَ القدر .

روى عن أبيه ، وعليّ ، وعنـه سعيد بن جُمُهان ، ومحمد بن سيرين ، وغيـرهما ، وقد وَليَ قضاءَ البصرة ، ووَليَ إمْرة ( سِجِسْتان ) سنة خمسين ثم عُزِل بعد ثلاث سنين ثم وليها الحجاج .

وقيل: كان يُنفِقُ على أهل مئة وستين داراً من جيرانِ داره ، ويَعتق في كل عيد مئة مملوك . وقيل: إن المُهَلَّب طلبَ منهُ لبنَ بقر ، فبعث إليه بسبع مئة بقرة ورُعاتِها ووصَلَ ابـنَ مُفَرَغ الشاعربخمسين ألفاً ، ولَهُ أخبارٌ في الكرم . وكان أسودَ اللَّوْن .

قال أبو جمرة الضُّبعي . مات بِسجِسْتان سنة تسع وسبعين .

طبقات ابن سعد ١٩٠/٧ ، طبقات خليفة ت ١٦٤٣ ، تاريخ البخاري ٣٧٥/٥ ، المعارف ٢٨٩، أخبار القضاة ٢٠١١ ، تاريخ الإسلام ١٨٩/٣ ، العبر ٢٠/١ ، سير أعلام النبلاء (٤ : ١٣٨) تعجيل المنفعة ٢١٤ ، النجوم الزاهرة ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥ : ١٨٣ ، الأثر (٩٣١٢) .

# (١٢) باب القَسْم لِلْخَيْلِ في الغَزْوِ(\*)

٩٤٩ - ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرسِ سَهْمَانِ. وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (١).

١٩٨٦٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلك .

١٩٨٦١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا مَا حَكَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَهُوَ مَحْفُوظً عَن النَّبِيِّ عَبْدِ الْعُلَمَاء .

الله عَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُنَاقِع ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إَبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَسُهُمَ لِرَجُلِ مُنَاقِع ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إَبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَسُهُمَ لَوْمُ سَهُمَانَ لِقُرَسِهِ (٢) .

<sup>(\*)</sup> المسألة: - ٢٩٢ - يعطى للفارس سهمان ، وللراجل سهم واحد ، وقال الصاحبان : وجمهور العلماء : « يعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد » .

وسبب تفضيل الفارس على الراجل : هو أن المحارب كان في الماضي يملك الفرس التي يخرج بها للجهاد ، ويلزم بمؤونتها .

ومذهب الجمهور أصوب لصحة ثبوته عن الرسول ﷺ ، فإنه كما روى ابن ماجه والبيهقي أن الرسول ﷺ أسهم يوم حنين : للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان وللرجل سهم . [ نيل الأوطار (٨ : ٢٨١)]. وأما حديث الدارقطني الذي نصه : ( للفارس سهمان وللراجل سهم ) ففي إسناده ضعيف وفي منته وهم [ نصب الراية ٣ : ٢١٦].

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في و مسنده ، (٢ : ١٢٤) ، والبيهقي في السنن (٣٢٥:٦) ، وفي و معرفة السنن والآثار ، (١٣٠٢٠:٩) .

١٩٨٦٣ – قال أبُو عُمرَ: هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْن عُمـرَ كَمَا رَوَاهُ أَبُومُعَاوِيَةَ مِنْهُمْ: عَبِـنْ السلَّهِ بِـنْ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَسُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ (١).

١٩٨٦٣ م - وَرُوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ (٢) وابْنِ عَبَّاسَ (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

١٩٨٦٤ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في هَذَا البَابِ(٤) .

١٩٨٦٥ – فَقَالَ مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ السَّوْرِيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، والسَّيْثُ بَـنُ سَعْدٍ ، والشَّافِعِيُّ ، وأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : يُسْهَمُ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهَمٍ : سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : يُسْهَمُ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهَمٍ : سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : يُسْهَمُ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهَمٍ : سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ،

١٩٨٦٦ – وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ : لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ . .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة في كتاب الجهاد (٢٨٦٣) باب و سهام الفرس ، فتح الباري (٢٧:٦) ، ومن طريق ابن نمير ، وسُليم بن أخضر ، عن عبيد الله أخرجه مسلم في كتاب المغازي (٥٠٥) في طبعتنا ، باب و كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ، وهو الحديث ذو الرقم (١٧٦٢) في طبعة عبد الباقي (١٣٨٣:٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المغازي - باب ( سهمان الخيل ) عن المسعودي ، حدثني ابن أبي عمرة ، عن أبيه ، قال : ( أتينا رسول الله علي أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين ) .

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس: رواه إسحاق بن راهويه في ( مسنده ) ، أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ، حدثنا الحجاج ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : ( أسهم رسول الله علله للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً » . نصب الراية (٣ : ٤١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة (٤٩٢) أول هذا الباب.

١٩٨٦٧ – وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً مِنْ حَدِيثِ مُجَمِّع بنِ جَارِيَةَ (١) ، وَعَنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ ؛ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ جَارِيَةَ (١) ، عَنْ هَانِيءِ بْنِ هَانِئِ ، عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٢) .

(۱) حديث مجمع بن جارية ، أخرجه أبو داود في و سننه ، عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري، الأنصاري ، قال : سمعت أبي يعقوب بن مجمع ، يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن ، قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله علله ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر ، فقال بعض الناس لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحي إلى رسول الله علله فخرجنا مع الناس نوجف ، فوجدنا النبي علله واقفًا على راحلته عند كراع الغميم ، فلما اجتمع عليه الناس ، قرأ عليهم : ﴿ إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا ﴾ ، فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو ؟ قال : نعم ، والذي نفس محمد بيده ، إنه لفتح ، فقسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله علله على ثمانية عشر سهمًا ، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة ، فيهم ثلثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهمًا .

قال أبو داود : هذا وهم ، إنما كانوا مائتي فارس ، فأعطى الفرس سهمين ، وأعطى صاحبه سهما . قال : وحديث ابن عمر أنه عليه السلام أعطى الفارس ثلاثة أسهم أصح ، والعمل عليه .

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥٠١٦ - ٤٠١) كتاب الجهاد ، باب من قال للفارس ، سهمان (٢٢٢٣) الحديث (١٥٠٣١) . وأحمد في المسند (٢٢٠٣) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب فيمن أسهم له سهماً ، الحديث (٢٧٣٦) واللفظ له .

وأخرجه الدارقطني في السنن ١٠٥/٤ - ١٠٦ ، كتاب السير ، الحديث ١٨ ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٥/٩ ، والحديث (١٠٨٢) . وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٣١/٢ ، كتاب قسم الفيء ، باب أعطى الفارس سهمين ، وقال : (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥٢/٦ ، كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ماجاء في سهم الراجل الفارس .

(٢) السنن الكبرى ( ٦: ٣٢٧) ، ومعرفة السنن والآثار (٩ : ١٣٠٣٥) .

١٩٨٦٨ - وَرُوِيَ مِثْلُ قُوْلِ مَالِكِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنِ : ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ ، وابْنِ سِيرِينَ ، والحَكَمِ بْنِ عُييْنَةَ ، وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونَ .

١٩٨٦٩ – وَبِهِ: قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَآلُو عُبَيْدٍ ، وَآلُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ .

۱۹۸۷۰ – وَقَد رَوَى سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي زُبَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي رَبَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْطَى الزُبَيْرَ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْطَى الزُبَيْرَ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَعْطَى الزُبَيْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَرْبَعَةَ أَسْهُم يَ : سَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَس ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَس ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَس ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَس ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَس ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَس ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَسِ ِ ، وَسَهْمًا لَهُ مُعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَسِ ِ ، وَسَهْمَا لَهُ مُعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَسِ ِ ، وَسَهْمَا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَيْن ِ لِلْفَرَسِ ِ الْمُعْمِينَ مِنْ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهِ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ مَنْ مَا اللّهُ اللّهِ الْمُعْمِينَ مِنْ اللّهِ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ مَا اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعْمَلِينَ مَا اللّهُ اللّهِ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمِينَ مِنْ اللّهِ الْمُعْمِينَ مِنْ اللّهُ الْمُعْمِينَ مَا اللّهُ الْمُعْمَلِينَ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمِينَ مِنْ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمِينَ مِنْ اللّهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ مِنْ اللّهِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ مُعْمَالِينَا اللّهُ الْمُعْمَلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

١٩٨٧١ - وَهَذَا حَدِيثٌ أَنْكَرُوه عَلَى سَعِيد ِ بْنِ الزَّبْيِر ، لَمْ يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ عَنْ مَاك .

١٩٨٧٢ – وَالمَعْرُوفُ في هَذَا الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُونَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ مُرْسَلا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ هِمْسَامٍ بْنِ عُرُونَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ مُرْسَلا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ

١٩٨٧٣ - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ: ﴿ لَا أَرَى أَنْ يُسْهَمَ إِلَا لِفَرَسِ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ دَخَلَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ عِدَّةٍ ، لَمْ أَرَ أَنْ يُسْهَمَ مِنْهَا إِلَا لِوَاحِدٍ ، ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ دَخَلَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ عِدَّةٍ ، لَمْ أَرَ أَنْ يُسْهَمَ مِنْهَا إِلَا لِوَاحِدٍ ، ، فَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّد ِ بْنِ الْحَسَن ِ .

<sup>(</sup>١) الأم (٧ : ٣٤٣) ، باب « سهمان الخيل » ، ومعرفة السنن والآثار (٩: ١٣٠٥١) ، وقال الشافعي : يعنى – والله أعلم – بسهم ذي القربي : سهم صفية أمه .

١٩٨٧٤ – وَرَوَى أَبُوحَبَّانَ التَّيْمِيُّ ، واسْمُهُ يَحيَى بْنُ سَعَيد مِثْلُهُ .
١٩٨٧٥ – وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، واللَّيْثُ : يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ .
١٩٨٧٦ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَمِمَّنْ قَالَ : يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ : الْحَسَنُ البَصْرِيُّ ، ومكْحُولٌ الشَّامِيُّ ، وَيَحيَى بْنُ سَعِيد الأَنْصَارِيُّ .

١٩٨٧٧ – واختارَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الجَهْمِ الْمَالِكِيُّ، وَقَدْ قَالَ: رَآيْتُ أَهْلَ الثَّغُورِ يُسْهِمُونَ لِفَرَسَيْنِ، وَتَأَمَّلْتُ أَثِمَّةَ التَّابِعِينَ بِالأَمْصَارِ، فَرَآيْتُ أَكْثَرَهُمْ يُسْهِمُونَ لِفَرَسَيْنِ. يُسْهِمُونَ لِفَرَسَيْنِ إِلاَ مُصَارِ، فَرَآيْتُ أَكْثَرَهُمْ يُسْهِمُونَ لِفَرَسَيْنِ إِلاَ مَا رَوَاهُ أَبْنُ ١٩٨٧٨ – قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْهَمَ لا كُثْرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إِلاَ مَا رَوَاهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِذَا أَدْرَبَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ ، قُسِمَ لِكُلِّ فَرَسِ سَهْمَان .

١٩٨٧٩ – وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكِ فِي البَرَاذِينِ والهُجُنِ أَنها مِنَ الخَيْلِ يُسْهَمُ لَهَا ، فَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيِّ : البِرْذُونُ والفَرَسُ عِنْدَهُمْ سَواءٌ .

١٩٨٨ - وَقَدِ احْتَجُّ مَالِكٌ في مُوطَّئِهِ بِأَنَّ البَرَاذِينَ خَيْلٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
 ﴿ وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ﴾ [ النخل : ٨ ] .

١٩٨٨ – وَيَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ البَرَاذِينِ ِ هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِي الخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ ؟ .

١٩٨٨ - وَقَالَ الْحَسَنُ : ﴿ البَرَاذِينُ بِمَنْزِلَةِ الْخَيْلِ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْهُ .

١٩٨٨ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ : كَانَتْ أَئِمَّة الْمُسْلِمِينَ فِيمَا سَلَفَ يُسْهِمُونَ لِلْبَرَاذِينِ حَتَّى هَاجَتِ الفِتْنَةُ مِنْ بَعْدِ قَتْلِ الوَلِيدِ بْنِ يَزيد(١) .

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة أبو العباس الأموي (٩٠-١٢٦)، =

١٩٨٨٤ – وَقَالَ اللَّيْثُ: لِلْهَجينِ والـبرْذَوْنِ مِنْهُم مِثْلُ سَهْمِ الفَرَسِ، وَلا يَلْحَقَانِ بِالعِرَابِ .

١٩٨٨ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : تُلْحَقُ البَراذِينُ بِسِهَامِ الخَيْلِ إِذَا أَدْرَكَتْ ما تُدْرِكُ الخَيْلُ .

١٩٨٨٦ - وَرُوي هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (١) .

١٩٨٨٧ – وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ : ﴿ إِذَا كَانَ البِرْذَوْنُ رَائعَ المَنْظَرِ ، حَسَنَ الجَرْيِ ، فَأَسْهِمْ لَهُ سَهْم العِرَابِ » .

١٩٨٨٨ - وَقَالَ مَكْحُ لَ : أُوَّلُ مَنْ أَسْهَمَ لِلْبَرَاذِينِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ يَوْمَ دِمِشْق ، أَسْهَمَ لِلْبَرَاذِينِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ يَوْمَ دِمِشْق ، أَسْهَمَ لِلْبَرَاذِينِ نَصْفَ سُهْمَانِ الخَيْلِ ؛ لِمَا رَأَى مِنْ جَرْيها وَقُوَّتِها ، وَكَانَ يُعْطي لِلْبَرَاذِينِ سَهْمًا سَهْمًا ، ولِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ .

١٩٨٨ - قَال أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطعٌ ، لَمْ يَسْمَعْهُ مَكْحُولٌ مِنْ خَالِدٍ ، وَلا أَدْرَكَهُ .

<sup>=</sup> وكان وقت موت أبيه كان صغيراً ، فعقد له أبوه بالعهد من بعد هشام بن عبد الملك ، فلما مات هشام سُلِّمت الخلافة إليه .

وقد مقت الناس الوليد لفسقه ، وتأثموا من السكوت عنه ، وخرجوا عليه ، وقد اثنتهر عنه الخمر والتلوط ، وقتل في جُمادي الآخرة سنة (١٢٦) .

تاريخ الطبري (٢٠٩:٧) ، مروج الذهب (٢ : ١٤٥) ، والأغاني (١٠١٧) ، تاريخ الإسلام للذهبي (٥ : ١٧٣) ، البداية والنهاية (٢:١٠ ، ٥) .

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (۳: ۲۰) ، مصنف عبد الرزاق (۱۸۳: ۱ آثار أبي يوسف (۷۸۰)، سنن البيهقي (۹: ۳۲۷) .

١٩٨٩ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِسِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيسِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيسِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ ثَابِتِ البَجْلِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ : إِن المنذر بن الدهن بن أبي حُميصة (١) خَرَجَ في طَلَبِ العَدُوِّ ، فَلَحِقَتِ الخَيْلُ العرابِ وَتَقَطَّعَتِ البَرَاذِينُ ، فَأَسْهَمَ لِلْعِرَابِ سَهْمَيْنِ ، ولِلْبَرَاذِيبِنِ سَهْمًا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلِي عُمرَ بْنِ الخِطّابِ فَأَعْجَبَهُ وَلِكَ، فَجَرَتْ سُنَّةً لِلْحَيل بَعْد . قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الأَسْودِ بْنِ قَيْسِ وَلِيَرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ المُنتشِرِ ، عَنِ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الخَيْلُ بِالسَمَّامِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ المُنتشِرِ ، عَنِ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الخَيْلُ بِالسَمَّامِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ المُنتشِرِ ، عَنِ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : أَغَارَتِ الخَيْلُ بِالسَمَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ العِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكَتِ البَرَاذِينِ ضُحَا الغَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حُميصة : لا أَجْعَلُ مَا أَدْرِكَ كَمَا لَمْ يُدْرِكُ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمْرَ ؛ فَقَالَ عمر : هبلت (٢) الوادعِيَّ أَمْدُ أَنْ كُرْتُ بِه ، أَمْضُوهَا عَلَى ما قَالَ (٣) » .

١٩٨٩١ – قال أبوعمر: هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ .

١٩٨٩٢ – وَإِنَّمَا حَدِيثُ ابْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْتُوم بْنِ الْأَقْمَرِ .

١٩٨٩٣ – كَذَلِكَ رَوَاهُ النَّورِيُّ وشرَيكٌ ، عَنِ الْأَسْودِ بْنِ قَيسٍ ، عَنْ كَلْتُومِ بْنِ الْأَسْودِ بْنِ قَيسٍ ، عَنْ كَلْتُومِ بْنِ الْقَمرِ أَنَّ المنذر بن الله من بن أبي حُميصةَ خَرَجَ في طَلَبِ العَدُوُّ رد فلحقت الخيل ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الإصابة ، وفي مصنف عبد الرزاق : « حمصة ، وانظر ترجمته في حاشية الفقرة (١٩٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) اى ثكلت .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٣:٥) ، والأثر (٩٣١٣) ومصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٣٠٤) .

وذكَرَ مَعْناهُ .

١٩٨٩٤ – حدَّثنا عبسى بْنُ مسكينٍ ، قالَ : حدَّثنا أحمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِح ، قَالَ : حدَّثنا عبسى بْنُ مسكينٍ ، قالَ : حدَّثنا أحمدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِح ، قَالَ : حدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ المنتشرِ ، عَنْ أبيهِ قالَ : أَغَارَتِ الخَيلُ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ المنتشرِ ، عَنْ أبيي حَميصةَ ، فَأَدْرَكَتِ النَّيلُ بِالشَّامِ، وعلى النَّاسِ رَجُلِّ مِنْ هَمدانَ يُقَالُ لَهُ : المُنْذِرُ بْنُ أبي حُميصةَ ، فَأَدْرَكَتِ البَرَاذِن ضُحا الغَد ، فقالَ : لا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ كَما لَمْ يُدْرِكُ ، فَكتبَ إلى عُمرَ في ذَلِكَ ، فَكتبَ عُمرُ : فضلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قَالَ .

٥ ١ ٩٨٩ – وهُوَ أُوَّلُ أَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ الْحَيلِ والبراذين (١) .

١٩٨٩٦ - قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ : قَالَ الشَّاعِرُ فِي ذَلِكَ :

وَمِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ في الْخَيْلِ سُنَّةً .

وَكَانَتْ سَواءً قَبْلَ ذَاكَ سِهامُها .

١٩٨٩٧ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا حَفْصُ بْنُ غياثٍ ، عن أَشْعَثَ ، عَنِ الحَسَنِ ، قالَ للمقرف وهُوَ الهجينُ لَهُ سَهْمٌ ولصاحبه سهم (٢) .

١٩٨٩٨ – قالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يزيدَ الْبِرِيس ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يزيدَ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُول مِثْلَهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الإصابة (٨٤٦٥) في (٣ : ٣٠٥) ، وقال : لـه إدراك ، وسر قصته مـع الفاروق عمر وقال : لا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة ، وهذا يحتمل أن يدخل في ذلك .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٤٠٣) .

١٩٨٩٩ – قالَ : وحدَّثنا عِيسى بْنُ يونس ، عَنِ الأُوْزَاعِيِّ ، قالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدَّ مِنْ عُلَمَائِنا يُسْهِمُونَ لِلْبرذونِ<sup>(١)</sup> .

· ١٩٩٠ – قالَ : وحدَّثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قالَ : الفَرَسُ والبرذونُ سَوَاءٌ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ۲۰۳) .

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

#### (١٣) باب ما جاء في الغلول<sup>(\*)</sup>

(\*) المسألة - ٤٩٣ - يحتوي هذا الباب على عدة مسائل : إباحة الغنائم للمسلمين من أموال المشركين - جواز قسمة الغنائم في دار الحرب - إباحة سؤال العسكر غنائمهم - سهم النبي علله وهديه الأمراء ، وهنا سأقتصر على الثلاثة مسائل الأولى ، وستأتي المسألتين في موضعهما في هذا الباب .

والغنيمة : الفوز بالشيء بلا مشقة ، واصطلاحًا : ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة .

وقال الجمهور غير الحنفية : يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب بعد انهزام العدو ، لا بل يستحب حيث ثبت أن رسول الله على قسم غنائم حنين في الجِعْرانة (موضع بين مكة والطائف) ، وافتتح بلاد بني المصطلق ، فقسم الرسول على أموالهم في دارهم .

وقال الحنفية: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب حتى يخرج الجيش إلى دار الإسلام؛ لأن ملكية الغنائم لا تتم إلا بالاستيلاء، ولا يتم الاستيلاء إلا بالإحراز في دار الإسلام - ومع ذلك فإذا قسم الإماء الغنائم بدار الحرب عن اجتهاد، أو لحاجة المجاهدين، فتصح القسمة.

ثم إن تأديب الغال عقوبةً له على سوء فعله لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وأما عقوبته في ماله ؛ فقد قل الشافعي : لا يحرق رحله ، ولا يعاقب الرجل في ماله ، إنّما يعاقب في بدنه ، فقد جعل الله الحدود على الأبدان ، لا على الأموال ، وإلى هذا ذهب مالك ، وأبو حنيفة .

الأرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفَسِي بِيَدِهِ ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلا مِثْلُ هذِهِ إلا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ »(١) .

١٩٩٠١ - قال أبو عمر: فَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ مُتَّصِلا مِنْ
 وَجُوه مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ .

١٩٠٩٢ – مِنْ أَحْسَنِهِــا : مــا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، [عَنْ النَّبِيِّ عَلِّلَةً . [عَنْ (٢) عَمْرِو بْنِ شُعيبِ ،عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِّلَةً .

الله عَنْ جَدَّه مِ عَنْ النَّبِيِّ – عليه السلام . عَنْ عُمَرَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جبيرِ بْنِ مطعم ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدَّه مِ ، عَنْ النَّبِيِّ – عليه السلام .

١٩٩٠٤ – رَوَاهُ أَبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونس ، عَنِ أَبْنِ شهابٍ .

٥ ، ١٩٩ – وعَبْدُ الرُّزَّاقِ ِ ، عَنْ معمر ٍ ، عَنِ ابْنِ شهابٍ ٍ .

١٩٩٠٦ – إلا أنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شعيب ِ يَقْتَضِي مَعاني حَديثِ مَالِكِ كلَّها ، وحَديثِ أَبْنِ شهابِ يَقْتَضِي بَعْضَها(٤) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٧٥٧ ، ووصله النسائي في أول كتاب الهبة ،والإمام أحمد في ﴿ مسنده ﴾ (١٢٨: ١ ٢٨) ، وذكره الهيثمي في ﴿ مجمع الزوائد ﴾ (٥: ٣٣٨) وعزاه للطبراني في الأوسط ، وهو عند البيهقي موصولا من طريق : عمرو بن دينار ، سمع عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في معرفة السنن والآثار (١٣٠: ١٨١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة .

<sup>(</sup>٣) يأتي في الفقرة التالية من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شها ب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهري ، عن عُمَر بنِ محمد بن جُبير بن مُطعم ، عن محمدِ بن جُبير بن مُطعم .

أن أباه أخبرَه أنهُ بَيْنَما هُوَ يَسيرُ مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ومعَهُ الناسُ مَقْفَلَه مِنْ حُنينِ عَلِقَهُ الأعرابُ =

١٩٩٠٧ - وقَد ذَكَرْنا ذَلِكَ كُلَّهِ في ﴿ التَّمهيدِ ﴾(١).

١٩٩٠٨ - وَفِي هَذَا الحَديثِ إِبَاحَةُ سُؤَالِ العَسْكَرِ للخَلِيفَةِ حُقُوقَهم في الغَنِيمَةِ لِيقَسِمَ بَيْنهم ، فَيصلُ كُلُّ وَاحِد إلى حَقَّةٍ ، وَيَسْتَعْجِلُ الانْتِفَاعَ بِهِ .

١٩٩، ٩ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا سَأَلُوهُ أَنْ يَتَكَلَمَ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ بِينَهم ؟ لأَنَّهُ كَانَ يَنفلُ في البَدَأَةِ والرَّجْعَةِ (٢) .

، ١٩٩١ - وأمَّا قـولُهُ عَلِيَّةً : ﴿ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا ، فكَانَ عَلِيَّةً أَسْخَى خَلْقِ اللَّهِ وأكثرهم جُودًا وسَمَاحَةً .

ا ١٩٩١ – وَرَوى ابْنُ شهابٍ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عباسٍ ، قالَ: كَانَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْوَدَ النَّاسِ ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ، وكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ (٣) .

<sup>=</sup> يسألونُه ، فاضطروهُ إلى سَمْرَة حتى خُطِفَ رداؤُهُ وهو على راحلتهِ ، فَوَقَفَ فقالَ : ﴿ رُدُّوا عليَّ ردائي ، أَتَخْشَوْنَ عليَّ البُخْلَ فَلُو كانَ عَدَدُ هـذِهِ العِضَاهِ نَعـمًا لَـقَسَمَتُهُ بينكُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوني بَخيلا، ولا جَبانًا ، ولا كَذَّابًا ﴾ .

وهو في ( مصنف عبد الرزاق ) ( (٩٤٩٧) . وأخرجه الإمام أحمد ٢/٤ ، والبخاري في فرض الخمس (٣١٤٨) باب ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ، من طريق صالح بن كيسان ، وفي الجهاد (٢٨٢١) . باب الشجاعة في الحرب والجبن ، من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (٢:٢) و (٣٨٣:١٧) و (٢٨٠:٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) على ما تقدم في الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتـاب بدء الوحي . حديث (٦) . فتح الباري (٣٠:١) ، وفـي كتاب الصوم . حديث (١٩٠٢) ، باب ٩ أجود ما كان النبي ﷺيكون في رمضان ﴾ . فتح الباري (١١٦:٤) ، =

١٩٩١٢ – وقالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا رَأَيْتُ أَجُودَ، وَلا أَمْجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى .
 ١٩٩١٣ – وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ وَجُوهٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ البُخْلِ، وكَانَ يَقُولُ:
 د أيُّ دَاءِ أَدُواً مِنَ البُخْلِ »(١).

١٩٩١٤ - وَمِنْ حَدِيثِ بْنِ المنكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 عَنْ شَيْءٍ قَطُّ ، فقالَ : لا(٢) .

١٩٩١ - وأمَّا شَجَاعَتُهُ ونَجْدَتُهُ ، فَقَدْ رُويَ عَنْ عليٌّ بْنِ أبي طَالِبِ - رضي
 الله عنه - أنَّهُ قالَ : مَا رَأَيْتُ أَثْبَتَ جَنَانًا ، وَلا أَجْرًا قَلْبًا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ .

١٩٩١٦ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مثلُهُ .

١٩٩١٧ – وأمَّا الكَذِبُ ، فَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ صِدِّيقًا نَبِيًّا ، وَكَفَى بِهذا .

<sup>=</sup> وفي كتاب فضائل القرآن . الحديث (٤٩٩٧) ، باب ( كان جبريل يعرض القرآن على النبي على أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ، عبدالباقي ، ص (١٨٠٣٤) ، باب ( كان النبي على أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ، وأخرجه الترمذي في الشمائل (٣٤٦) باب ( ما جاء في خلق رسول الله على ، والنسائي في الصوم ، باب ( الفضل والجود في رمضان . والإمام أحمد في ( مسنده) ( ١ : ٣٦٣) ، وابن خزيمة في الصحيح (١٨٨٩) وابن حبان في صحيحه (٣٤٤) ، والبيهقي في السنن (١٩٥٤) ، وفي دمعرفة السنن والآثار ، (١٠٩٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الخمس (٣١٣٧) باب (إذا بعث الإمام رسولا في حاجة) فتح الباري (١) أخرجه البخاري ، وفي المغازي (٤٣٨٣) باب (قصة عُمان والبحرين ) فتح الباري (٩٥:٨) ، والإمام أحمد في ( مسنده) (٣٠٨: ٣٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب (٣٤ - ٣) باب ﴿ حسن الخلق والسخاء وما يُكره من البخل ﴾ ، ومسلم في الفضائل ، ح (٢ ٢٣١) في طبعة عبد الباقي باب ﴿ ما سئل رسول الله على عن شيء ، فقال : لا ، والبيهقي في دلائل النبوة (١ : ٣٢٥) .

١٩٩١٨ – وَفيهِ : جوازُ قِسْمةِ الغَنائِمِ في دَارِ الحَرْبِ ؛ لأَنَّ الجِعِرَّانة كَانَتْ يَومَثِلْرٍ مِنْ دَارِ الحَربِ .

٩٩١٩ - وَفِيهَا قَسَمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ غَنَاثِمَ حُنَيْنِ ، وَذَلِكَ مُوجُودٌ في حَدِيثِ جُبيرِ بْنِ مطعم ، وَجَابر .

١٩٩٢ - واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في قِسْمَةِ الغَنائمِ في دَارِ الحَرْبِ ِ.

آ ١٩٩٢ - فَذَهَبَ مَالِكٌ ، والشَّافِعيُّ ، والأُوْزَاعِيُّ ، وأَصْحَابُهم : إلى أَنَّ الغَنَاثِمَ يَقْسِمُها الإمامُ على العَسْكَرِ في دَارِ الحَرْبِ .

١٩٩٢٢ – قَالَ مَالِكٌ : وَهُمْ أُولَى بها منه .

١٩٩٢٣ – وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا تُقْسَمُ الغَنَائِمُ في دَارِ الحَرْبِ .

١٩٩٢٤ - وقالَ أَبُو يُوسُفَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لا تُقْسَمَ في دَار الحَرِبِ . إِلا أَنْ يَجِدَ حمولةً ، فيقسمُها في دارِ الحرب ِ .

١٩٩٢٥ - قال أبو عُمرَ: والصَّحِيحُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ في ذَلِكَ للأَثَرِ المُذْكُورِ فِيهِ.

١٩٩٢٦ – وَفِيهِ جَوازُ ذَمِّ الرَّجُلِ الفَاضِلِ لِنَفْسِهِ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلا دَفْعَ العَيْبِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَكَانَ صَادِقًا في قولِهِ .

١٩٩٢٧ - وَفِيهِ دَلِيلٌ عـلى أَنَّ الْخَلِيفَةَ على الْسُلِمينَ ، النَّاظِرَ لَهُم ، الْمُدَبِّرَ لَا مُورِهم، لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَّابًا وَلا بَخِيلا ، وَلا جَبَانًا .

١٩٩٢٨ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الإِمَامَ يَجِبُ أَنْ لا يَكُونَ فِيهِ هـذهِ الخِلالِ السُّوءِ وَأَنْ يكون أفضلَ أَهْلِ وَقْتِهِ حَالاً ، وأَجْمَلَهم خِصَالا ، إِنْ قُدِرَ على ذَلِكَ .

١٩٩٢٩ – وقولُهُ: « لا تَجِدُوني بَخِيلا ، وَلا كَذَّابًا » ؛ لأنَّ البَخِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يقولَ الأمر ولا يَفْعلُ. ١٩٩٣٠ – يقولُ : ﴿ فَلا تَجدُونِي كَذَّابًا أَبدًا ﴾ .

١٩٩٣١ – وَقَدْ سَوَّى رَسُولُ السَّهِ عَلَيْهِ فَي هَذَا الْحَدِيثِ بَينَ البُخْلِ والجُبْنِ والجُبْنِ والجُبْنِ والجُبْنِ .

١٩٩٣٢ – وأكثرُ الآثَارِ على هذا .

۱۹۹۳۳ وفي ذَلِكَ مَا يُعَارِضُ حَدِيثَ صفوانَ بْنِ سليم : أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَكُونُ بَخِيلا وجَبَانًا ، ولا يَكُونُ كَذَّابًا(١) .

١٩٩٣٤ – والكَذَّابُ عِنْدَهـم: المَعْرُوفُ مِنْهُ كَثْرَهُ الكَذِبِ؛ لأَنَّ فَعَّالًا لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُبَالَغَةِ ، وهُوَ أكثرُ مِنْ كاذِبٍ .

١٩٩٣٥ – وأَجَمعَ الحُكَمَاءُ على أنَّ الكَذِبَ في السُّلْطَانِ أَتَبَحُ مِنْهُ في غيرِهِ ؛ لأَنَّهُ لا يوثقُ مِنَ السَّلْطَانِ إذا كانَ كَذُوبًا بِوَعْدٍ ولا وعيدٍ ، وفي ذَلِكَ فَسادُ أَمْرِهِ .

۱۹۹۳٦ - قالَ مُعَاوِيَةُ لِعَمْرِو بْنِ العاصِ: « إِنَّ فَسَادَ هـذا الأَمْرِ أَنْ يعطوا عـلى الهَوى ، لا على التَّقَى ، وأَنْ يَكُونُوا في الوَعْدِ والوَعِيدِ ... » .

١٩٩٣٧ – وفِيهِ إِبَاحَةُ الغَنَائِمِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْرِكِينَ ، وَسَائِرِ الكُفَّارِ.

١٩٩٣٨ – وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحَةً لأُحَد ِ قَبْلَ هذهِ الأُمَّةِ .

١٩٩٣٩ – وَهِيَ مِنَ الخِصَالِ الَّتِي فُضَّلَ بِهـا رسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُمَّتُهُ مِنْ مَالِ كُلِّ رَبِيًّ .

• ١٩٩٤ – وَقَدْ ذَكَرْنا الآثارَ بِذَلِكَ فِيما تَقَّدَمَ مِنْ كِتابِنا هَذَا .

<sup>(</sup>١) من حديث رواه مالك في الموطأ : ٩٩٠ ، باب ( ما جاء في الصدق والكذب ) وسيأتي في كتاب الكلام .

١٩٩٣١ – وأخبرنا سَعِيدُ بْنُ نَصرِ ، قالَ : حدَّثنا قاسِمُ بْنُ أَصبغِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو حدَّثنا إسْماعيلُ بْنُ إسْحَاقَ ، قالَ : حدَّثنا يحيى بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو معاوية ، عَنِ الأعْمَشِ ، عَنْ أبي صَالح ، عَنْ أبي هريرة ، قالَ : قالَ رسُولَ اللَّهِ معاوية ، عَنِ الأعْمَشِ ، عَنْ أبي صَالح ، عَنْ أبي هريرة ، قالَ : قالَ رسُولَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ لَمْ تَحلُّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى : ﴿ لَوَلا فَتَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى : ﴿ لَولا كَتَابٌ مِنَ اللَّهُ سَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيما أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١) إلى آخر الآيتين . والأنفال: ٦٨ – ٢٩] .

١٩٩٤٢ – وأمَّا قولُهُ عَلِيَّةً : ﴿ أَدُّوا الْحَائِطِ وَالْمِخْيُطَ ﴾ .

۱۹۹۶۳ – وَيُرْوى : الخِيَاطَ والمِخْيَطَ ، فَ الْحَائِطُ : وَاحِدُ الحَمَدِ ، والمِخْيَطُ : الإِبْرَةُ .

١٩٩٤٤ – وَمَنْ رَوَاهُ الخِيَاطَ ، فَقَدْ يَكُونُ الخِياطُ : الخَيُوطُ ، ويَكُونُ الخِيَاطُ الْجَيَاطُ الْخِياطُ الْخِياطُ ، وَمِنْهُ قُولُهُ عَزَّ وجل : ﴿ حَتَّى يَلَجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ ﴾ [الأعراف : ٤٠] .

١٩٩٤ – وَلا خِلافَ أَنَّ الرُّواَيَةَ : المِخْيَطُ بِكَسْرِ المِيمِ .

١٩٩٤٦ - وقالَ الفَرَّاءُ(٢): يُقَالُ خِياطٌ وَمِخْيَطٌ ، كَما يُقَالُ لِحَافٌ ومِلْحفٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في التفسير (۳۰۸۵) باب دومن سورة الأنفال ، والنسائي في سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (۳۸۳:۹) ، والطبري في د تفسيره، (۱۹۳۱) ، وابن حبان (٤٨٠٦) ، والبيهقي في د السنن ، (۲:۹۰۲ - ۲۹۱) ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من حديث الأعمش.

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن (١ : ٣٧٩) .

وقِناع ومِقْنَع ، وإِزَارٌ وَمِئْزَرٌ وقِرام ومِقرم(١) .

١٩٩٤٧ - قال أبو عمر : وهَذَا كَلامٌ خَرجَ على القَليلِ لِيَكُونَ ما فَوقَهُ أَحْرَى بِالدُّخُولِ فِي مَعْناه .

١٩٩٤٨ - كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيَراً يَرَهُ \* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة : ٧-٨] .

١٩٩٤٩ – وَفَيهِ أَنَّ الغُلُولَ كثيرهُ وقليلهُ حَرَامٌ ، وأَنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ ، والشَّنَارُ كِلَمَةٌ تَجْمَعُ العَارَ والنَّارَ .

. ١٩٩٥ – وَمِنْهُم مَنْ قَالَ : تَجْمَعُ الشَّيْنَ والنَّارَ .

١٩٩٥١ – ومعنى ذَلِكَ : منقصةٌ في الدُّنيا ، وعذَابٌ في الآخِرَةِ .

١٩٩٥٢ - والعُلُولُ مِنْ حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ ، ولابُدَّ فيهِ مِنَ القَصَاصِ في الدُّنيا بِالْمَال، أو في الآخِرَةِ بالحَسنَاتِ والسَّيِّئاتِ .

١٩٩٥٣ - وأمَّا قولُهُ: « مَالي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عليكُم إلا الخُمْسُ ، والخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيكُم » ، فَإِنَّهُ أَرادَ: « إلا الحُمْسُ ، فإنَّ العَمَلَ فيهِ بِرَأْبِي واجْتِهادِي » ؛ لأنَّ الأربَعَةَ الأَجْمَاسَ مِنَ الغَنِيمَةِ مَقْسُومَةٌ على أَهْلِها ، مِمَّنْ حَضَرَ القِتَالَ مِنْ رَفِيعٍ أَو وَضِيعٍ .

١٩٩٥٤ – وَقَدْ ذَكَرْنا مَا لِلْعَبْدِ والأَجِيرِ والمَرَّأَةِ والتَّاجِرِ مِنَ الغَنيِمَةِ في مَوضِعِهِ ، وَذَكَرْنَا كَيفَ قِسْمَةُ الغَنيمَةِ لِلْفَارِسِ والرَّاجِلِ في مَوضِعِهِ أَيضًا .

١٩٩٥ - وأمَّا الحُمسُ ، فكَانَ مَالِكٌ لا يَرى قِسْمَتَهُ أَخْمَاسًا ، وقــالَ : حُكْمَهُ
 حُكْمُ الفَيْءِ ، وقِسْمَتُهُ مَرْدُودَةً إلى اجْتِهادِ الإِمام(٢) .

<sup>(</sup>١) ( القرام ) = هو ثوب من صوف ملوّن يتخذ سترًا . (٢) تقدم ذلك في المسألة (٤٩١)

١٩٩٥ - وقالَ الشَّافِعيُّ : يُقسمُ الْحُمْسُ على خَمْسَةِ أَسْهُم .

١٩٩٥٧ – وَهُوَ قُولُ الثُّورِيِّ .

١٩٩٥٨ - وقالَ أَبُو حَنيفَةَ : يُقسمُ الخُمسُ على ثَلاثَةِ أَسْهُم : لِلْفُقَراءِ والمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبيلِ ، وأَسْقَطَ سهمَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً وسَهْمَ ذِي القُرْبي .

١٩٩٥٩ – وقالَ : سقطا بمُوتِ النبيِّ عَلَيْكُم .

. ١٩٩٦ – وخالفَهُ أَكْثَرُ الفُقَهاءِ في سَهْمَ ذِي القُرْبى ،

١٩٩٦١ - وقالُوا: إِنَّهُ لِقرَابَةِ النَّبِيِّ - عليه السلام - مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَهُمُ الَّذِينَ تَحْرُمُ عَلَيهِمُ الصَّدَقَةُ .

١٩٩٦٢ – وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ ، والشَّافعيِّ ، والثَّوريِّ ، والأُوْزَاعِيِّ ، وأَحْمَدَ ، وأبي تَورِ .

ابْنِ مُطْعَم ، قالَ : قسمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَهْمَ ذِي القُربي لِبَنِي هَاشِم وَبَني المُطَّلِبِ مَطْعَم ، قالَ : قسمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَهْمَ ذِي القُربي لِبَنِي هَاشِم وَبَني المُطَّلِبِ مَنْ الخُمْس ، وقالَ : « إِنَّنَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ... » الحديث (١) . مِنَ الحُمْس ، وقالَ : « إِنَّنَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ... » الحديث (١) . مَنْ الخُمْس ، وقالَ : « إِنَّنَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ... » الحديث (١) .

(۱) أخرجه الشافعي في و الأم » (٤: ٧٤) ، والبخاري في كتاب الخمس ( ٣١٤٠) ، باب و ومن الدّليل أن الحمس للإمام » ، فتح الباري (٦: ٥٤٠) ، وفي المغازي (٢٢٩٤) باب و غزوة خيبر » ، الفتح (٧: ٤٨٤) ، وفي المناقب (٣٠٠٥) باب مناقب قريش » (٦: ٣٥٠) وأبو داود في الخراج والإمارة (٢٩٧٨ – ٢٩٧٩) باب و بيان مواضع قسم الخمس » (٣: ٥٤١) ، والنسائي في قسم الفيء (٧: ١٣٠) – باب و البيعة على الأثرة » ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٨١) باب و قسمة الخمس » (٣: ٢٠١) ، وفي و معرفة السنن والآثار » (٩: ١٤٠)

١٩٩٦٥ – وقالَ بِدُخُولِ بني المطَّلِبِ مَع هَاشِيمٍ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ : الشَّافِعيُّ<sup>(١)</sup> وأبو ثَورٍ ، وأَحْمَدُ .

١٩٩٦٦ – وأمَّا سَائِرُ الفُقَهَاءِ فَيَقْتَصِرُونَ فِيهِ على بَني هَاشِمٍ .

١٩٩٦٧ – فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الحَنفيَّةِ أَنَّ ﴿ ذَوِي القُربِي ﴾ النَّذين عَنى اللَّهُ في آيةِ الحُمسِ بَنُو هَاشِمٍ .

١٩٩٦٨ – قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَقَدْ خَالَفْنَا فِي ذلك قَومُنَا .

۱۹۹۲۹ - وكانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَوي القُرْبِي بَنُو هَاشِمٍ يَخَاصَّةً.

١٩٩٧ - وقالَ بِقَولِ الشَّافِعِيِّ في إدْخَالِ بَني الْمُطَّلَبِ مَعَ بَنِي هَاشِيمٍ : مُجَاهِدٌ،
 وقتَادةُ وابْنُ جريجٍ ، ومسلمُ بْنُ خالدٍ .

١٩٩٧١ – والحُّجةُ لِهذِهِ الأَقْوَالِ تَطُولُ ، وشَرْطُنا الاخْتِصَارُ .

١٩٩٧٢ – وَذَكَرَ سُنَيدٌ ، قالَ : حدَّثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ قَيسِ بْنِ مسلم، عَنِ الحَسَنِ بْنِ محمد بْنِ الحنفيَّةِ ، قالَ : اخْتَلَفَ النَاسُ في هَذَينِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وفاة النَّبِيِّ عَلَيْتُ : سهم الرسول وسهم ذِي القُرْبِي ، ثُمَّ أَجْمَعُوا على أَنْ يَجْعَلُوهُ – يعني سهم النبي عَلَيْ – في الكِرَاعِ في سبيلِ اللَّهِ فكَانَ ، كذلك خِلافَةَ أبي بكْرٍ وعُمرَ – رضى الله عنهما(٢) .

<sup>(</sup>١) الأم (٤: ١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) كان رسول الله على يصرفه في مصارفه فيأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه خمس الحمس فينفق
 منه على نفسه وعياله ، فإن بقي منه شيء رده في الفقراء والمساكين .

ويعطي خمس الخمس الثاني لذوي قرباه ، بني هاشم وبني المطلب ، ولم يعط لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الحمس ثميئاً .

وبعد وفاة رسول الله ﷺ أسقط أبو بكر سهم رسول اللَّه وسهم قرابته ، أما سهم رسول اللَّه =

۱۹۹۷۳ – قَالَ : وحدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قُلْتُ لأبي جعفر : مَا صَنَعَ عليِّ – رضي الله عنه – في الحُمس ِحِينَ وُلِّي ؟ قَالَ : صَنَعَ بِهِ اتَّبَعَ فيه أَثْرَ أبي بَكْر ِ وَعُمَرَ ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُدَّعَا عليه خِلافُهُمَا (١) .

الله المَّالَ : وحدَّثنا وكيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ حَصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قالَ : كَانَ آلُ مُحمدٌ عَلَيْكَ لا تَجِلُّ لَهِم الصَّدَقَةُ ، فَجُعلَ لَهُمْ سَهْمُ ذي القُرْبي .

١٩٩٧٥ - قالَ : وحدَّثنا هشيمٌ ، أَخْبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَن ، قالَ : لَمَّا مُنِعْنا الصَّدَقَةَ جُعلَ لَنا سَهْمُ ذي القُربي خُمسُ الخُمس .

١٩٩٧٦ – قالَ : وأخبَرنا جَرِيرٌ ، عَنْ موسى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قالَ : سَأَلْتُ يَعْنَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قالَ : سَأَلْتُ يَعْنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الل

١٩٩٧٧ - قالَ : وحدَّثنا حَجاجٌ ، عَنِ ابْنِ جريجٍ في قَول اللَّهِ عَزَّ وجلٌ :
 ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال : ١٤] قال : أربْعَةُ أَخْمَاسِهِ لِمَنْ حَضَرَ القتال مِنَ النَّاس،

<sup>=</sup> فإنه سقط بوفاته واستعيض عنه لمن يخلفه من الخلفاء براتب معين يتقاضاه أمير المؤمنين ، وأما سهم قرابته فإنهم استحقوه بنصرتهم لرسول الله وقرابتهم منه ، ومن لم يكن منه نصرة لرسول الله فلا شيء له منه ، ولذلك أسقط أبو بكر سهم القرابة وحوَّل مصرف هذين السهمين إلى الجهاد ، فجعل يشتري بهما الكراع والسلاح لنصرة دين الله تعالى ، وأدخل استحقاق الفقراء منهم في سهم فقراء المسلمين ، وأجرى بقية السهام كما كان رسول الله يجريها .

وتبع عمر بن الخطاب ومن بعده على بن أبي طالب أبا بكر الصديق رضي الله عنهم في ذلك ، فعن الأعمش ،عن إبراهيم النخعي ، قال : كان أبو بكر وعلى يجعلون سهم النبي في الكراع والسلاح ، فقلت لإبراهيم : ما كان على يقول فيه ؟ قال :كان أشدهم فيه .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٣٨) ، والأثر (٩٤٨٢) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٤٠) ، الأثر (٩٤٨٦) .

والْحُمسُ البَاقِي لِلَّهِ ، وللرَّسُولِ مِنْهُ خمسٌ ، وخُمسٌ لِذِي القرْبِي ، وخُمسٌ لِلْيَتامي ، والمساكينِ خُمسٌ ، ولابن السَّبيل خُمسٌ .

١٩٩٧٨ – وقالت طَائِفَةٌ : ذُو القُربي قَرَابَةُ الإِمَام .

١٩٩٧٩ – وهُوَ قُولُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ .

١٩٩٨ - وورد في حَدِيثِ مَرْفُوعِ إلى النَّبِيُّ عَلِيَّكُم ، قالَ : إِذَا أُطْعِمَ طُعْمَةً فِهِي لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ(١).

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤:١) ، قال : حدثتا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة [ قال عبد الله: وسمعته من عبد اللَّه بن أبي شيبة ] قال : حدثنا محمد بن فُضيل عن الوليد بن جُميع عن أبي الطفيل قال : لما قبض رسول اللَّه ﷺ أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول اللَّه ﷺ أم أهله ؟قال : فقال : لا ، بل أهله ، قالت : فأين سهم رسول الله ﷺ ؟ قال : فقال أبو بكر : إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول : إن اللَّه عز وجل إذا أطعم نبيا ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده ، فرأيت أن أرده على المسلمين ، فقالت : فأنتُ وما سمعت من رسول اللَّه عَلَيْكُ أعلم .

وقال الشيخ أحمد شاكر معلقًا عليه :

إسناده صحيح . الوليد بن جميع : هو الوليد بن عبد الله بن جميع . نسب إلى جده ، وهو ثقة . أبو الطفيل : هو عامر بن واثلة ، من صغار الصحابة ، وهو آخرهم موتًا ، مات سنة ١٠٧ أو سنة ١١٠. والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه (٢٨٩:٥) نقلا عن المسند، ثم قال: ﴿ هكذا رواه أبوداود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به . ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة ، وفيهم من فيه تشيع ، فليعلم ذلك . وأحسن ما فيه قولها : أنت وما سمعت من رسول الله عليه . وهذا هو الصواب ، وهو المظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها ، رضي اللَّه عنها . وكأنها سألته بعـد هذا أن يجعل زوجها ناظرًا على هذه الصدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه ، فتعتبت عليه بسبب ذلك ، وهي امرأة من بنات آدم ، تأسف كما يأسفن ، وليست بواجبة العصمة ، مع وجود نص رسول الله ﷺ ومخالفة أبي بكر الصديق ، رضي اللَّه عنها . وقد روينا عن أبي بكر رضي اللَّه عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها ، فرضيت ، رضي اللَّه عنها ۽ . . ١٩٩٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ .

١٩٩٨٢ – وَهُوَ حَديثٌ لا تَقُومُ بمثله حُجَّةٌ لِضَعْفِهِ .

١٩٩٨٣ – وقُلْنا في معْناه هناكَ إنَّها ولاية القسمةِ والعمل فيها باجْتِهادِ الرَّأْي .

١٩٩٨٣ – وكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ – رضى الله عنه – يَرى ذَلِكَ لِقَرَابَتِهِ .

١٩٩٨٤ - وكانَ علي ، وابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَرَونَ أَنَّ خُمْسَ الله عنهما - يَرَونَ أَنَّ خُمْسَ الخُمْسِ لِبَني هَاشِمٍ .

١٩٩٨٦ - وكتب إلى ابْنِ عَبَّاسٍ نَجْدَةُ الحروريُّ ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فقـالَ : كُنَّا نرى أَنَّهُ لَنَا فَأَبَى ذلك عَلَيْنَا قَومُنَا – يعني قُرَيْشًا(١) .

١٩٩٨٧ - وُروِيَ عَنْ علي بْنِ أَبِي طَالَبِ (رضي الله عنه) أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يُولِّينِ خُمْسَ الخُمْسِ، فَلاَ أَنَازَعُ في وِلاَينه، فَفَعَلَ، فَكُنْتُ إِلَيْهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يُولِّينِ خُمْسَ الحُمْسِ، فَلاَ أَنَازَعُ في وِلاَينه، فَفَعَلَ، فَكُنْتُ إِلَيْهِ إِلَى الْحَرْ خِلافَةِ عُمْرَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ للنَّاسِ إِلَيْهِ حَاجةً، ونَحْنُ عنه في غنى، فاقسِمهُ أنتَ أخرِ خِلافَةِ عُمْرَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ للنَّاسِ إلَيْهِ حَاجةً، ونَحْنُ عنه في غنى، فاقسِمهُ أنتَ فيهم - يعني بني هاشم ، فلمَّا خَرَجْتُ قالَ لي العبَّاسِ - وكانَ دَاهِيةً -: لَقَدْ أَخْرَجْتَ عَنَّا أَوْ عَنْ أَيدِينا . ولن يَعُود إلَينا .

١٩٩٨٨ - قالَ علي : فَمَا دُعِيتُ إليهِ بَعْدُ .

١٩٩٨٩ - وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :دَعَانَا عُمَرُ أَنْ ينكح منه أيامانـا ويخدم منه عائـلنا ويعطينا منه ما يكفينا ، فَأَبَيْنَا إِلا أَنْ نُعْطَاهُ كلَّهَ فأبى(٢) .

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول (۲: ۲۱۱) ، والجامع لأحكام القرآن (۸: ۱۷) ، ومصنف عبد الرزاق (٥: ۲۸) ، ومصنف عبد الرزاق (٥: ۲۳۸)، وسنن البيهقي (٦: ۳٤٥) ، والأموال (٣٣٥) ، والمحلى (٧: ٣٢٩) ، والمغني (٦: ٤٠٧، ١٥) ، وكشف الغمة (٢: ١٦٨) ، ومعرفة السنن والآثار (٩: ٢٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) الأموال (٣٣٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٣: ٦٣) .

١٩٩٩ - وَلا يَصِحُّ أَنَّ عَلِيّا دُعِي إلى ذَلِكَ في خَلافَتهِ ، فأبى لِئلا يُؤْخَذَ عليه ِ
 خِلافُهُ الخَلِيفَتَيْن ِ ؛ لأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ في مُدَّة ِ خلافته مَغْنمٌ .

1999 - وقالَ الطبريُّ : يُقْسَمُ الخُمسُ على أَرْبَعَةِ أَسْهُم ِ؛ لأَنَّ سَهُمَ النَّبِيِّ . عَلَيْ مَرْدُودٌ على مَنْ سَمَّى مَعَهُ في الآية ِ ، قِيَاسًا على مَا أَجْمَعُوا عليه فِيمَنْ غرمَ مِنْ أَهْلِ سُهْمَان ِ الصَّدَقَات ِ .

١٩٩٢ – وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في سَهْمِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً ، فَقَالَ (....) (١) سَهْمُهُ مِنَ الخُمْسِ خُمْسُهُ ، والصَّفِيُّ أيضًا مَعَ ذَلِكَ ، وَلَمْ نَجِدْ للصَّفِيِّ ذكر في حَدِيثِ مَالِكِ هذا (٢).

١٩٩٩٣ – وَهُوَ مَذْكُورٌ في أَحَادِيثَ كَثِيرَة بِ صِحَاحٍ .

١٩٩٤ - وَقَدْ ذَكَرْنا أَكْثَرَها في «التَّمهيدِ».

١٩٩٩ – مِنْها ما رواه هشامُ بْنُ عروةَ عَنْ أَبيهِ ، عَنْ عَائَشَةَ ، قَالَتْ : كَانَت صَفِيةٌ من الصَّفيِّ "".

١٩٩٦ - وإنَّما سَكَتَ ، واللَّهُ أَعْلَمُ - مَالِكٌ عَنِ السَّبِي لِشُهْرَتِهِ عِنْدُهم .

١٩٩٧ – وَكَانَ الصَّفيِّ مَنْ يَصْطَفيه الإمامُ مِنْ رَأْسِ الغَنيِمةِ ؛ فَرَسًا ، أَو أَمَةً ، أَو عَبْدًا ، أو بَعِيرًا عَلى حسب حَالِ الغَنيمَةِ .

<sup>(</sup>١) موضعه بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) لقد سقط سهم الصَّفي ، وهو شيء كان يصطفيه رسول الله ﷺ لنفسه ، أي يختاره من الغنيمة، مثل : درع ، وسيف

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الخراج - باب ( ما جاء في سهم الصفي ) ، والطبراني في الكبير (٣) أخرجه أبو داود في الخراج - باب ( ١٧٥) ، والحاكم في ( المستدرك ) ٣٩:٣ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

١٩٩٨ - وأَجْمَعَ العُلَماءُ على أَنَّ الصَّفِيَّ لَيسَ لأُحَد بَعْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً .

٩ ٩ ٩ ٩ - إلا أنَّ إبا ثور حُكِي عَنْهُ مَا يُخَالِفُ هذا الإجْمَاعَ .

. ٢٠٠٠ - فقالَ : الآثارُ في الصَّفِيِّ ثَابِتَةٌ ، وَلا أَعْلَمُ شَيئًا نَسَخَهَا .

٢٠٠٠١ – قالَ: فَيُؤْخَذُ الصَّفِيُّ ويجْرِي مَجْرِي سَهْم النَّبِيُّ عَلَيْكً .

٢٠٠٠٢ - قالَ أبو عمر: قَدْ قَسمَ الْحَلفاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَ النبيِّ عَلَيْكَ الغَنَاثِمَ ، وَلَمْ يَئْلُغْنَا أَنَّهُم اصْطَفُوا منْ ذلك شَيئًا لأنْفُسِهم غَيْرَ سهامِهم ، واللهُ أعْلَمُ .

٢٠٠٠٣ - وَلَلْعُلَمَاءِ فِي سَهُم النَّبِيِّ - عليه السلام - أَقْوَالٌ منْها:

٢٠٠٠٤ - أنَّهُ يُرِدُ إلى مَنْ سمَّى في الآية.

٥ . . . ٢ - وَبِه قالَ الطَّبريُّ على مَا قَدَّمْنا عَنهُ .

٢٠٠٠٦ – وقالَ آخرونَ : هُوَ لِلْخَلِيفَة ِ بَعْدَهُ .

٢٠٠٠٧ – وقالَ أخرونَ ؛ يُجْعَلُ في الخَيلِ والعدةِ في سَبيلِ اللَّهِ .

٢٠٠٠٨ - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَيضًا : قَتَادَةُ ، وأَحْمَدُ بْنُ حنبل .

٩ - ٢٠٠٠ - وقالَ الشَّافِعيُّ: يَضَعُ الإِمَامُ سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ في كُلِّ أَمْرٍ يَنْفَعُ الإِسْلامَ وأَهْلَهُ مِنَ الكِراعِ والسَّلاحِ ، وأَعْطى أَهْلَ البلاءِ مِنَ المَسْلِمِينَ . مَنْفعةً ، وتنفلَ منه عِنْدَ الحَرْبِ(١) .

## 101 – وَذُكِرَ في هذا البَابِ :

عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، [ عَنْ مُحَمَّدِ ] (٢) بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؟ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِي قَالَ : تُولِقِّي رَجُلٌ يَوْمَ [ حُنَيَنٍ ] (٣) . وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي في ( الأم » (٤ : ١٤٧) ، باب ( سن تفريق القسم » .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ك): ١ خيبر ١٠.

لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ . فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ الـــلَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ﴾ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ . فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ صَاحِبِكُمْ ۚ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ . فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدُنَا خَرَزَات مِنْ ﴿ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدُنَا خَرَزَات مِنْ خَرْزِ يَهُودَ ، مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ (١) .

٠ ٢٠٠١ - قال أبو عمر : هكذا رَوَاهُ يَحيى بْنُ يحيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حِيلَ بْنِ يحيى بْنِ حِيلَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خالدٍ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِي عمرةَ ، ولا عَنِ ابْنِ أَبِي عمرةَ .

٢٠٠١١ – وَهُوَ غَلَطٌ مِنْهُ، وسَقَطَ مِنْ كِتابِهِ ذِكْرُ أَبِي عمرةَ، أو أَبنِ ابي عمرةَ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٤٥٨. وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧١٠). باب في تعظيم الغلول، والحاكم في المستدرك، ٢٥٥/٤ وعنه البيهقي في و دلائل النبوة، ٢٥٥/٤ من طريق مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي في الجنائز ٢٤/٤ باب الصلاة على من غَلُّ ، عن عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى القطان ، به .

وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٠١) ، (٩٠٠٢) ، وأحمد ١٩٢/٥ ، والحميدي (٨١٥) ، وأبو بكر ابن أبي شيبة في و المصنف ٢ /٩١٨ - ٤٩٢ ، وأبو داود (٢٧١٠) ، والحاكم ١٢٧/٢ ، والبيهقي في السنن ٢١٠١/٩ ، وفي و الدلائل ٢٠٥/٤ ، والطبراني في و الكبير (١٧٧٤) و (٥١٧٥) و (٥١٧٦) و (٥١٧٦)

وأخرجه أحمد ١١٤/٤ ، وابن ماجه (٢٨٤٨) في الجهاد: باب الغلول: والطبراني (١٧٧٥) و (٥١٧٨) و (٥١٧٨) و (٥١٧٩) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني .

وأخرجه البيهقي في و معرفة السنن والآثار ، (١٣ : ١٨١٤١) من طريق الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، به ، وفي (١٨١٤٢:١٣) من طريق الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد به ، وهو عند الشافعي في والأم، (٤ : ٢٥١) باب و الغلول، .

٢٠٠١٢ – واختَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ في أبي عمرةَ بْنِ أبي عمرةَ في هذا الحديث:

ابْنُ كثيرِ بْنِ عُفيرِ ، وأكثرُ النسخ عَنِ ابْنِ بكيرٍ ، قالُوا كُلُّهم في هذا الحديث ِ : عَنْ مُحمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حبَّان : عَنِ ابْنِ بكيرٍ ، قالُوا كُلُّهم في هذا الحديث ِ : عَنْ مُحمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حبَّان : عَنِ ابْنِ أَبِي عمرةَ ،

الزبيريُّ ، عَنْ مَالِكُ عن يحيى بن عَنْ مَالِكَ عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعَنْ أبي عمرةً » .

٢٠٠١٥ – ورَوَاهُ حمادُ بْنُ زَيد وابْنُ جريج وابْنُ عُيينَةَ ،عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد ،
 عَنْ مُحَمَّد بْنِ يحيى بْنِ حبَّان ، ﴿ عن أَبِي عمرةَ ﴾ ، كما قالَ ابْنُ وَهْب .

٢٠٠١٦ – وعنْدَ أَكْثَرِ شَيُوخِنا في هَذا الحديثِ في ﴿ الْمُوطَّأُ ﴾: تُوفِّيَ رَجُلٌ يَومَ حُنَين ِ ، وهُوَ وَهُم ؓ ، وإنَّما هُوَ يُومُ خَيْبرَ ، وعلى ذَلِكَ. جَمَاعَةُ الرُّواَة ِ ، وهُوَ الصَّحيحُ .

٢٠٠١٧ – والدَّليلُ على ذَلِكَ قولُهُ في الحديث ِ : ﴿ فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودُ وَلَمْ يَكُنْ بِحُنَيْنِ يَهُودُ .

٢٠٠١٨ - وإِنَّمَا قُولُهُ عَلِيهِ السلامُ: ﴿ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم ﴾ ، بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَالتَّشْدِيدِ لِغَيْرِ المَّيْتِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المَّيْتَ قَدْ غَلَّ لِيَنْتَهِيَ النَّاسُ عَنِ الغَلُولُ ؛ لِمَا رَآوا مِنْ تَرْكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةَ الصَّلَاةَ عَلَيه بنفسهِ ، وكَانَتْ صَلَاتُهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عليه رَخْمةً ، فلهذا لَمْ يُصَلِّ عليهِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠٠١٩ - وفي قولِهِ ( صَلُّوا على صَاحِبِكُم ) دَلِيلٌ عَلَى : أَنَّ الذُّنُوبَ لا تُخْرِجُ

الْمُذْنِبَ عَنِ الإيمانِ ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَفَرَ بِغُلُولِهِ - كما زَعَمَت ِ الخَوارِجُ - لَمْ يكُنْ لِيأْمُرَ بِالصَّلَةِ عَلِيهِ الْمُسْلِمُونَ ، لا أَهْلُ الفَضْلِ ، وَلا غَيرُهُم . بالصَّلَةِ عَلِيهِ ؛ لأَنَّ الكَافِرَ لا يُصَلِّي عليه المُسْلِمُونَ ، لا أَهْلُ الفَضْلِ ، وَلا غَيرُهُم .

٢٠٠٢٠ - وأمَّا تَرْكُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةَ عَليهِ ، وَأَمْرُ غَيْرِهِ بِالصَّلاَةِ عَليهِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي عَلى مَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ لِيَرْتَدعَ النَّاسُ عَنِ المُعَاصِي وارْتِكَابِ الكَبَائِرِ .

٢٠٠٢١ - ألا تَرى أنَّهُ لَمْ يُصلُ على مَاعِزِ الأسلَميِّ ، وأَمَرَ غَيرَهُ بالصَّلاةِ عليهِ ،
 وَلَمْ يُصلُ على الَّذي قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَلا عَلى كَثِيرٍ مِمَّنَ أَقَامَ عَلَيْهِ الحُدُودَ ، لِيكُونَ ذَلِكَ زَاجِرًا لِمَنْ خَلْفَهم ونحو ذَلِك .

٢٠٠٢٢ - وهَذَا أَصْلٌ في أَنْ لا يُصَلِّي الإمامُ وَآثِمَّةُ الدِّينِ على المُحْدِثِينَ ولكنَّهم لا يَمْنَعُونَ الصَّلاةَ عَليهم ، بَلْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ غَيرَهُ ، كَما قالَ عَلَيْ : ﴿ صَلُّوا عَلى صَاحِبِكُم ﴾ .

٢٥٢ - ذَكَرَ مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَة بْنِ الْكَانِيِّ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتَى النَّاسَ في قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ . وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَة مِنَ الْقَبَائِلِ . قَالَ ، وَإِنَّ الْقَبِيلَة وَجَدُوا في بَرْدَعَة رَجُل مِنْهُمْ عَقْدَ جَزْع ، غُلُولا . فَأَنَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ (١) .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٨٥٤.

مِنَ الوُجُوهِ .

٢٠٠٢٤ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المغيرةِ هَذا مجهولٌ غَيرُ مَعْرُوف بحمل العلم ؛ منهم مَنْ يَقُولُ فيه كَمَا قَالَ مَالِكٌ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المغيرةِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ الكِنَانِيُّ(١) .

٢٠٠٢٥ - وأمَّا تَرْكُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الدُّعَاءَ لِلْقَبِيلَةِ الَّتِي كَانَ فيها الغُلُولُ ، فَوَجْهٌ مِنَ المُقُوبَةِ والتَّشْدِيدِ ، نحو تَرْكِهِ الصَّلاةَ على الغَالُ بِنَفْسِهِ ، وَأَمْرِ أَصْحَابِهِ بالصَّلاةِ عَلَى .

٢٠٠٢ - وَلَيسَ في هذا الحديثِ مَا يُوجِبُ حُكْمًا في الشَّرِيعَةِ .

٢٠٠٢٧ - وأمَّا تَكْبِيرُ النَّبِيِّ -عليه السلام - على تِلْكَ القَبِيلَةِ ، فاللَّهُ أَعْلَمُ مَا أَرَادَ رَسُولُهُ بِذَلِكَ .

٢٠٠٠ - وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الإِعْلاَمَ بِأَنَّ مَنْ جَاهَرَ بِالْمَعْصِيَةِ كَالَمِّتِ النَّهُ عَزَّ وجلً : ﴿ أَمُوَاتٌ غَيلُ أَمْرًا ، وَلا نَهِيًا ، قللَ السلَّهُ عَزَّ وجللَّ : ﴿ أَمُوَاتٌ غَيلُ أَمْرًا ، وَلا نَهِيًا ، قللَ السلَّهُ عَزَّ وجللَّ : ﴿ أَمُواتٌ غَيلُ أَمْرًا ، وَلا نَهِيًا ، قللَ السلَّهُ عَزَّ وجللَّ : ﴿ أَمُواتٌ غَيلُ أَمْرًا ، وَلا نَهِيًا ، قللَ السلَّهُ عَزَّ وجللَ : ﴿ أَمُواتُ غَيلًا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَّ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمَا عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَّا عَلَا ع

٣٥٧ - وَذَكَرَ مَالِكُ أَيضًا في هذَا البَابِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِم مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْثِ سَالِم مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ . فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا ، إِلا الأُمْوَالَ ، الشِّيَابَ وَالْمَتَاعَ . قَالَ، فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غُلامًا أَسُودَ ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، قَالَ لَهُ مِدْعَمٌ ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في الثقات (٣٤٤:٨) ، وله ترجمة في لسان الميزان (٣٦٥:٣) .

فَوَجَّهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ إِلَى وَادِي الْقُرَى . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى ، مَتَى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى ، بَيْمَا مِدِعَمَّ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ ، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائرٌ (٢) . فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ : هَنِيعًا لَهُ الْجَنَّةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : ﴿ كُلا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمَلَةَ (٢) الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصبْهَا الْمَقَاسِمُ ، بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمَلَةَ (٢) الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصبْهَا الْمَقَاسِمُ ، لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ﴾ قَالَ فَلَمَّا سَمعَ النَّاسُ ذلك ، جَاءَ رَجُلُّ بِشِراكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ﴾ (٤). إلى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ﴾ (٤). إلى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ﴾ (٤). الشَّافِعيُّ ، وابْنُ القاسِم ، والقعنبيُّ . ومَكَذَا قَالَ يحيى عَامَ خَيْبَر ، وتَابَعَهُ على ذَلِكَ : الشَّافِعيُّ ، وابْنُ القاسِم ، والقعنبيُّ .

٢٠٠٣٠ - وقالَ جَماعةٌ مِنَ الرُّواةِ عَنْ مَالِكٍ : عَامَ حُنَيْنِ .

٢٠٠٣١ – وقالَ يحيى : إلا الأموالَ : الثيابَ ، والمتاعَ ، وتَابَعهُ قَومٌ .

<sup>(</sup>١) ( **وجُّه** ) : أي توجُّه .

<sup>(</sup>٢) ( مسهم عاثر ) : أي لا يدري مَنْ رمى به ، وهو السهم الحائد عن قصده .

<sup>(</sup>٣) ( الشَّمْلَة ) : كساء يُشتَّمُلُ به ويلتف فيه ، وله أهدابٌ كالخيوط .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في كتاب الجهاد ، الحديث رقم (٢٥) ، باب و ما جاء في الغلول » (١: ٩٥٤) ، والبخاري في كتاب الأيمان والنذور ، حديث (٢٧٧) ، باب و هل يدخل في الأيمان والنذور : والبخاري في كتاب الأيمان والنذور ، محديث (٢٧١) ، باب و هل يدخل في المغازي في باب و والأرض والغنم والزرع والأمتعة ؟ » . فتح الباري (١١: ٩٥٥) ، وأعاده في المغازي في باب و خزوة خيبر، ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، رقم (٣٠٣) من طبعتنا ص (١٠٥٧) ، باب و غلظ تحرم الغلول » وبرقم : ١٨٣ – (١١٥) ، ص (١٠٨) من طبعة عبد الباقي . كما أخرجه أبو داود في الجهاد ، حديث (٢٧١١) ، باب و في تعظيم الغلول » (٣ : ٦٨) ، والنسائي في السير من داود في الجهاد ، حديث (٢٧١١) ، باب و في تعظيم الغلول » (٣ : ٦٨) ، والنسائي في السير من مننه الكبري على ما جاء في تحفة الأشراف (١٩٠٩) ، موضعه في سنن البيهقي الكبري (١٩٠٩) ، ومعرفة السنن والآثار (٣٠) .

٢٠٠٣٢ – وقالَ ابْنُ القَاسِمِ : إلا الأَمْوَالَ والثَّيَابَ والمتاع .

٢٠٠٣٣ - ففي هَذَا الحديثِ أَنَّ بَعْضَ العَرَبِ وهي ﴿ دُوسَ ﴾ لا تسمي العَيْنَ مَالاً، وإِنَّمَا تُسَمِّي الأَمُوالَ : المَتَاعَ ، والثَّيَابَ والعُرُوضَ .

٢٠٠٣٤ – وَعِنْدَ غَيْرِهِم : المَالُ الـصَّامِتُ مِنَ الــذَّهَبِ وَالــوَرِقِ . والمَعْرُوفُ مِنْ كَلاَم العَرَبِ أَنَّ كُلَّ مَا تُمُوِّلَ وتُمُلِّكَ ، فَهُوَ مَالٌ .

٢٠٠٣٥ - ألا تَرى إلى قَولِ أبي قتادة : ﴿ فَابْتَعْتُ - يعني بِسَلَبِ الْقَتِيلَ اللَّذِي قَتَلَهُ عَامَ حُنيْنِ - مَخْرَفًا فإنَّهُ لأوَّل مال مَا اللَّهُ اللهُ عَامَ حُنيْنِ - مَخْرَفًا فإنَّهُ لأوَّل مال مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَامَ حُنيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

٢٠٠٣٦ – وقالَ تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَقَةً ﴾ [ التوبة : ١٠٣] .

٢٠٠٣٧ – وأجْمَعُوا أنَّ العَيْنَ تُوْخَذُ مِنْها الصَّدَقَةُ ، وَمِنَ الحَرْثِ والمَاشِيَةِ ، وأنَّ .
 الثَّيَابَ ،المتَاعَ لا تُوْخَذُ مِنْها الصَّدَقَةُ إلا في قولِ من رأى زكاة العروض للمدير التاجر نصَّ لَهُ في عَامِهِ شَيْءٌ مَنَ العَينِ أو لَمْ يَنْضٌ .

٢٠٠٣٨ - وقالَ عليه السلام: ( يَقُولُ ابْنُ آدمَ : مَالِي مَالِي ، وإنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكُلَ فَأَفْنَى ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ ، فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ ، ( ) . الوَارِثِ ، ( ) .

٢٠٠٣٩ - وَهَذَا يَجْمَعُ الصَّامِتَ وغيرَهُ .

. ٢٠٠٤ – وروى أبو سُفْيانَ ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ٍ ، قالَ:

<sup>(</sup>١) على ما تقدم في الحديث (٩٤٦) أول باب ( ما جاء في السلب للنفل ) .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الزهد (٤/٩٥٩) في طبعة عبد الباقي ، ص (٢٢٧٣:٤) ، وروي مثله عن مطرّف وهو عند مسلم في نفس الموضع .

جاء نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ – رضي الله عنه – ، فقالُوا : إِنَّا أَصَبْنا أَمْوَالا : خَيلا، وَرَقيقًا نحبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا مِنْها زَكَاةً ... الحديث .

٢٠٠٤١ – وَفِيهِ : إِبَاحَةُ قبولِ الْخَلِيفَةِ لِلْهَدِيَّةِ .

٢٠٠٤٢ – وكانَ عَلِيَّ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيَأْكُلُها ويُثيبُ عَلَيْهَا ، وَلا يَقْبَلُ الصَّدَّقَةَ .

٢٠٠٤٣ – وقَبُولُهُ الهدِيَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، والكُفَّارِ أَشْهَرُ وأَعْرَفُ عِنْدَ العُلَمَاءِ مِنْ أَنْ يحتاجَ إلى شاهد على ذَالِكَ ها هنا<sup>(١)</sup> .

جهة الاستبداد بها دُون رَعِيَّه ؛ لأنّه إنّما أقبل ذَلِكَ إليه مِنْ أَجْلِ أَنّه أمير رَعِيَّهِ ، حِهة الاستبداد بها دُون رَعِيَّه ؛ لأنّه إنّما أقبل ذَلِكَ إليه مِنْ أَجْلِ أَنّه أمير رَعِيَّة ، وليس النّبي - عليه السلام - في ذَلِكَ كَغيره ؛ لأنّه مَخْصُوص بِما أفَاءَ اللّه عليه مِنْ غير قِتَال مِنْ أَمْوَال السكفار مِنْ ما جَلُوا عَنْه بِالرَّعْبِ مِنْ غير إِيجَاف يخيل وَلا عَمْر قِتَال مِنْ أَمْوَال السكفار مِنْ ما جَلُوا عَنْه بِالرَّعْبِ مِنْ الْاثِمَّة حُكْمَه في ذَلِكَ خِلاف مَكْب ، يكون له دُون سَائِر النّاس ، وَمَنْ بَعَدَهُ مِنَ الاثِمَّة حُكْمَه في ذَلِكَ خِلاف محكمه لا يكُون له خَاصَة دُونَ سَائِر النّس ، وَمَنْ بَعِدَهُ مِنَ الاثِمَّة حُكْمَه في ذَلِكَ خِلاف مُحَمْم لا يكُون له خَاصَة دُونَ سَائِر المُسْلِمِينَ بِإِجْمَاع مِنَ السَعْلَمَاء ؛ لأنّه فيءٌ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) منها حديث أبي هريرة : كانَ رسولُ الله ﷺ يقبلُ الهديَّةَ ولا يقبلُ الصَّدَقَةَ ، أخرجه أبو داود في الديات (٤٥١٢) ، وابن حبان في صحيحه ( ٦٣٨١) .

وعن عائشة أخرجه ابن سعد (١ : ٣٨٨) .

وعن سلمان أخرجه الإمام أحمد (٥: ٤٤٢).

وانظر صحيح البخاري في الهبة (٢٥٧٦) باب ( قبول الهدية ) ومسلم في الزكاة باب ( قبول النبي عَلَيْهُ الهدية ورده الصدقة ) .

سَمَّى اللَّهُ في آياتِ الفيءِ ؛ وَلِهِذَا قَالَ ﷺ : ﴿ هَدَايا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ ﴾(١) .

ولاَيتهِ وَأَنَّهَا لَهُ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ حَدِيثُ أَبِي حُميدِ السَّاعِدِيِّ ، رَوَاهُ : ابْنُ شهاب ، ولاَيتهِ وأَنَّهَا لَهُ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ حَدِيثُ أَبِي حُميدِ السَّاعِدِيِّ ، رَوَاهُ : ابْنُ شهاب ، وهشامُ بْنُ عُروةَ ، وأبُو الزّنادِ ، عَنْ عروةَ ، عَنْ أَبِي حُميد ، وقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ في وهشامُ بْنُ عُروةَ ، وأبُو الزّنادِ ، عَنْ عروةَ ، عَنْ أَبِي حُميد ، وقَدْ ذَكَرْتُهُ بِإِسْنَادِهِ في والتَّمْهِيدِ ، وقيهِ : ﴿ أَفَلَا قَعَدَ فِي بِيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ حتَّى يَنْظُرَ أَيهُدى إليهِ أَمْ لا !! والنَّمْهِيدِ ، وقيه يَدُو لا يَنَالُ أَحَدُكُم مِنْهَا شَيْئًا - يعني مِنَ الهدايا - إلا جَاءَ بِهِ والّذي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدُكُم مِنْهَا شَيْئًا - يعني مِنَ الهدايا - إلا جَاءَ بِهِ مِ القَيَامَةِ ، يَحْمِلُهُ على عَنْقِهِ ، وذكر تَمامَ الْحَدِيثِ (٢) .

٢٠٠٤٦ - وفي قولِهِ هذا الحديث: ﴿ إِلا جَاءَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ يحملُهُ على عُنْقِهِ ﴾ دَلِيكٌ عــلــــى أَنَّهُ عُلُولٌ حَرَامٌ ، قــالَ الــلَّهُ عَزٌّ وَجَلٌّ: ﴿ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَومَ القِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ٦١] .

٢٠٠٤٦ م - وأمَّا حَديثُ عياضَ بْنِ حمارِ الجاشعيُّ قالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَالَ : ﴿ فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبِدِ عَلْقَ اللَّهُ عَالَ : ﴿ فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبِدِ عَلْ اللَّهُ عَنْ زَبِدِ اللَّهُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٥: ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الهبة . حديث (٢٥ ٩٧) ، باب و مَنْ لم يقبل الهدية لعلّة ٤ . فتح الباري (٥ : ٢٠ ) ، ومسلم في كتاب الإمارة . الحديث (٢٦ – ( ١٨٣٢) من طبعة عبد الباقي ص (٣: ٣٠ ) ، وهو في دالام ٤ للشافعي (٢٠ ) ، باب ( الهديّة للوالي بسب الولاية ٤ وموضعه في صنن البيهقي الكبرى (٤ : ١٥٨ – ١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود فمي كتـاب الإمارة ، رقـم (٣٠٥٧) ، باب و فـي الإمام يـقبـل هد ايـا المشـركين ( ٣٠٤٣)،= (١٧٣:٣) ، والترمذي في السير ، رقم (١٥٧٧) ، باب و في كراهية هدايا المشركين ، ( ٢٠٤٤)،=

٢٠٠٤٧ - وظاهرُهُ خِلافُ ما في هذا الحديثِ مِنْ قَولِهِ فيهِ : ﴿ فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ وَلَهِ لِهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عُلاَمًا أَسُودَ يُقَالَ لُهُ : مِدْعَمٌ ﴾ ؛ لأن َّ رِفَاعَةَ كانَ يَومَئِذٍ على كُفْرِهِ.

٢٠٠٤٨ - وَلَمْ يُذْكَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ الغُلام

٢٠٠٤٩ - وَقَدْ قَبِلَ عَلَيْكَ هَدِيَّةَ أَكَيْدَرَ دُومةَ ، وهديَّة فروة بْنِ نفاثة الجذاميِّ (١)
 وهديَّة الـمُقَوقَسِ أُمِيرِ مِصْرَ والإسكندريَّةِ وغَيرِهم ، وَهُمْ في ذَلِكَ الوَقْتِ كُفَّارٌ .

. ٢٠٠٥ – واخْتَلَف العُلَمَاءُ في معنى حَدِيثِ عِياضٍ بْنِ حمارٍ اللَّذْكُورِ :

<sup>=</sup> وقال حسن صحيح . ومعنى قوله : إنّي نُهيت عن زبد المشركين ، يعني : هداياهم . وقد روي عنه كلّ أنه كان يقبل من المشركين هداياهم ،وذكر في هذا الحديث الكراهة ، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ، ثم نهى عن هداياهم .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الإصابة (٥ : ٢١٧) الترجمة (٢٠١٤) .

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك ، قال : أهدى أكَيْدَرُ دُومَة للنبي عَلَيْهُ جُبةً فتعجب الناس من حسنها ، فقال النبي عَلَيْ : ﴿ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة (٢٦١٥) ، باب «قبول الهدية من المشركين» . فتح الباري (٥ : ٧٣٠) ، وفي بدء الحلق ، باب « صفة الجنة» ، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل . الحديث رقم (٦٢٣٤) من طبعتنا ص (١١٥١٧) ، باب « من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه » ، وبرقم : ١٢٧ -- (٢٤٦٩) ، ص ( ١٩١٦) من طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup> لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين ) : المناديل جمع منديل ، وهذا هو الذي يحمل في اليد ، قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما : هو مشتق من الندل ،وهو النقل؟، لأنه ينقل من واحد إلى واحد ،وقيل :من الندل ، وهو الوسخ ؛ لأنه يُنْدَلُ به .

قال العلماء: هله إشارة إلى عظهم منزلة سعد في الجنة ؛ وأن أدني ثيابه فيها خير من هله ؛ لأن المنديل أدنى الثياب ؛ لأنه معد للوسخ والامتهان ، فغيره أفضل ، وفيه إثبات الجنة لسيدنا سعد رضي الله عنه .

٢٠٠٥٢ - وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) .

٢٠٠٥٣ – وَقَالُوا: هَذَا نَسْخٌ لِمَا تَقَدُّمَ مِنْ قَبُولِهِ عَلَيْكُ هَدَايا الكُفَّارِ.

٤ ٥ . . ٧ - وقالَ آخرونَ : لَيس في هَذَيْنِ الخَبَرَيْنِ نَسْخٌ مِنْ ذَلِكَ ، وإنَّما المعنى أَنَهُ كَانَ لا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ مَنْ يَطْمَعُ بِالظَّهُورِ عَلَيْهِ وأَخْذِ بَلَدِهِ ، أو دخوله في الإسْلاَم ؛ لأنَّ قَبُولَ هَدِيَّتهِ دَاعِيةٌ إلى تَرْكِهِ على حَالِهِ ، و إقْرَارِهِ على دِينهِ ، وَتركَّ لِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ قِتَالِهِ ، وَهُوَ قَدْ أُمِرَ أَنْ يُقَاتِلَ الْمُسْرِكِينَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إِله إلا اللَّهَ .

٥ - ٢٠٠٥ - وقالَ آخرونَ : بَلْ كَانَ عَلَيْهُ مُخَيَّرًا في قَبُولِ هَدِيَّةِ الكُفَّارِ وَتَرْكِ قَبُولِ عَلَيْهُ الكُفَّارِ وَتَرْكِ قَبُولِها ؟ لأَنَّهُ كَانَ مِنْ خُلُقِهِ - عِليه السلام - أَنْ يُثيبَ عَلى الهَدِيَّةِ بِأَحْسَنَ منها

= قال الشافعي: قد كانت الملوك من أهل الحرب يهدون إلى رسول الله على ، ويقبل منهم. قد أهدى أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله على أدمًا فقبل منه ،وأهدى إليه صاحب الإسكندرية مارية أم إبراهيم فقبلها وغيرهما قد أهدى إليه ولم يجعل ذلك بين المسلمين.

وروي في الحديث الثابت عن أبي حميـد الساعدي أنَّ مَلِكَ أَيْلَةَ أَهْدَي إِلَى رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعْلَةً بيْضَاءَ ، فَكَسَاهُ النَبِيُّ ﷺ بُرْدَةً (١) .

وروي في حديث بلال فيما أهدى إلى النبي عليه عظيم فدك من ركائب عليهن كسوة وطعام ، وقول النبي عليه : ﴿ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ ﴾ (٢) ، يريد ما استدان لأجل النبي عليه .

وروى ثوبر بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال : أهدى كسرى إلى رسول الله عَلَيْ فَقَيِلَ مِنْهُ ، وَأَهْدَى لَهُ الْمُلُوكُ فَقَيِلَ مِنْهُمْ (٣) .

.(17:7)(1)

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى (٩: ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الإمارة ، الحديث رقم ٣٠٥٥) ، باب ( في الإمام يقبل هدايا المشركين ، (٣:٧-١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب السير ، رقم (٧٦ ه ) ، باب د ما جاء في قبول هدايا المشركين (٤٠٠٤) ، وقال : حسن غريب ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٩ : ٢١٥) .

وأَفْضَلَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْبَلْ هَدِيَّةَ كُلِّ مُشْرِك ٍ ، وكَانَ يَجْتَهِدُ فَـي ذَلِكَ ، وَكَـانَ الـلَّهُ يُوفِّقُهُ فَى كُلِّ مَا يَصْنَعُهُ .

٢٠٠٥٦ - وَقَدْ ذَكَرْنا في ( التَّمْهِيدِ ) حَدِيثَ عَائِشَةً - رضي الله عنها - قالتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً يَقْبَلُ الهَدِيَّة ويُثيبُ عليها(١) .

٧٠٠٥٧ - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ إِنَّما تَرَكَ قَبُّولَ هَدِيَّةٍ عِياضَ وملاعب الأسنة ومثلهما ، ونهى عَنْ زَبْدِ المُشْرِكِينَ ، وَهُوَ رِفْدُهُم وَعَطَايَاهُم وَهَدِيَّتُهُمْ لما في التَّهادِي والرَّفْدِ مِنْ إِيجابٍ تَلْيِينِ القُلُوبِ ، وَمَنْ حادَّ اللَّهَ وشَانَهُ ، قَدْ حَرُمَتْ على المُسْلِمِينَ مُواَلاتُهُ ، إِيجابٍ تَلْيِينِ القُلُوبِ ، وَمَنْ حادَّ اللَّهَ وشَانَهُ ، قَدْ حَرُمَتْ على المُسْلِمِينَ مُواَلاتُهُ ، وكانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ في إِيكَ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ ؟ لأَنَّهُ مَامُونٌ مِنْهُ مَالا يُؤْمَنُ مِنْ أكثرِ الأَمْرَاءِ بَعْدَهُ .

٢٠٠٥٨ - حَدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفيانَ ، قِرَاءَةً مِنِّي عليهِ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصبغِ حَدَّثهم ، قالَ : حدَّثهم ، قالَ : حدَّثها عَبْدُ المَلكِ بْنُ حبيبِ المَصيصِيُّ ، وَقَرَأْتُ على عَبْدِ الوَارِثِ أَيضاً - رحمه الله ، عَنْ قَاسِمٍ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ أَيضاً - رحمه الله ، عَنْ قَاسِمٍ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الوَاحِدِ البزارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو صالح الفَرَّاءُ محبوب بْن مُوسى ، قالا جميعا : حدَّثنا أَبُو إسْحاق إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحمَّد الفزاريُّ . قال : قُلْتُ للأوْزَاعِيِّ : أَرأَيْتَ لَوْ أَنْ اللهِ إِنْ الرَّومِ أَهْدى لِلأَمِيرِ هَدِيَّةً ، رأَيْتَ أَنْ يَقَبِلَها ؟ .

قَالَ : لا أَرَى بذَلكَ بأسًا .

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا حَالُهَا إِذَا قَبِلَها ؟ .

قالَ : قُلْتُ للمُسلمينَ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱: ۳۸۸) ، والتمهيد (۲: ۱۳) .

قُلْتُ : وَمَا وَجُهُ ذَلكَ ؟ .

قالَ : أَلَيسَ إِنَّمَا أَهْدَاهَا لَهُ لأَنَّهُ والي عَهْدِ الْمُسْلَمِينَ ، فَلاَ يَكُونُ أَحَقَّ بَهَا مِنْهم ، ويُكافِيهِ بِمِثْلِها مِنْ بَيتِ مَالِ الْمُسْلَمِينَ .

قالَ الفَزَارِيُّ : قُلْتُ للأُوزَاعِيُّ : فَلَو أَنَّ صَاحِبَ البَابِ أَهْدَى لَهُ صاحب العَدُوُّ هَدِيَّةً ، أو صَاحِب ملطية أَيَقْبَلُها أَحَبُ إِلَيكَ أَمْ يَرُدُّها ؟ .

قَالَ : يَرُدُّهَا أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ قَبَلَهَا فَهِيَ بَينَ الْمُسْلِمِينَ ويكافئهُ بِمِثْلِهَا مِنْ بَيتِ لَمَال .

قُلْتُ : فَصَاحِبُ الصَّائِفَة (١) إِذَا دَخَلَ ، فأَهْدَى لَهُ صَاحِبُ الرُّومِ هَدِيَّةً ؟ .

قالَ يَكُونُ بَينَ ذَلِكَ الجيشِ، فما كانَ مِنْ طَعَامٍ قَسمَهُ بَينَهم، ومَا كانَ سِوَى ذَلكَ جَعَلَهُ في غَنَائِم المُسْلِمينَ.

٩ • ٠ • ٠ • وقالَ الربيعُ ، عَنْ الشَّافعيِّ في كِتَابِ الزَّكَاة : إِذَا أَهْدى رَجُلَّ إِلَى الوَالِي هَدِيَّةً ، فَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ نَالَ مِنْهُ حَقًّا أَو بَاطِلا ، فَحَرَامٌ عَلَى الوَالِي أَخْذَهُ ؛ لأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيهِ أَنْ يَستَجعلَ على الحقِّ جُعْلا ، وقَدْ أَلْزَمَهُ اللَّهُ القِيَامَ بِالْحَقِّ ، وَحَرَامٌ عَلَيهِ أَنْ يَقُومَ بِالْبَاطِل ، والجُعْلُ فِيهِ حَرَامٌ (٢) .

٢٠٠٦ - قَالَ: وَإِنْ أَهْدى إليهِ من غيرِ هذين الوجهين أَحَدٌ مِن أَهْلِ ولايته، فكانَتْ تَفَضُّلا أَو تَشكُّرًا لِحُسنَى كَانَتْ مِنْهُ في المعاملةِ ، فلا يَقْبُلُها ، فَإِنْ قَبلَها كَانَت في الصَّدَقَةْ ، وَلا يَسَعُهُ عندِي غيرهُ ، إلا أَنْ يُكَافِعَهُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا يسعُهُ أَن

<sup>(</sup>١) الصائفة: الغزوة في فصل الصيف. اللسان (م - صيف).

 <sup>(</sup>٢) قاله الإمام الشافعي في ( الأم ) (٢ : ٥٥) ( الهدية للوالي بسبب الولاية ) .

يتمولها بِه<sup>(١)</sup> .

٢٠٠٦١ – وَقَدْ ذَكَرْنَا في ﴿ التَّمْهِيدِ﴾ (٢) مِنْ هَذَا المَعْنَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

٢٠٠٦٢ – وأمَّا حَدِيثُهُ ﷺ مِنْ قَولِهِ في هَذَا البَابِ: ﴿ شِرَاكٌ أَو شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ﴾، فَهُوَ شَكُّ مِنْ مُحَدِّث ِ

٢٠٠٦٣ – وَقُولُهُ في الحديث قَبْلَهُ: ﴿ أَدُّوا الْخَائِطَ وَالْمِخْيُطَ ﴾ فَيَدُلُّ على أَنَّ القَلِيلَ والكَثِيرَ مِنَ المَغْنَمِ لا يَحِلُّ أَخْذُهُ ، وَأَنَّهُ بِخِلافِ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ في دَارِ الحَرْبِ الْقَلِيلَ والكَثِيرَ مِنَ المَغْنَمِ لا يَحِلُّ أَخْذُهُ ، وَأَنَّهُ بِخِلافِ الطَّعَامِ الْمُبَاحِ في دَارِ الحَرْبِ أَكُلُهُ.

بِاللَّهِ واليومِ الآخرِ ، فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنَ المَغْنَمِ ، حتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا في المَغَانِمِ ، بِاللَّهِ واليومِ الآخرِ ، فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنَ المَغْنَمِ ، حتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّها في المَغَانِمِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ ، فلا يَلْبس ثَوبًا مِنَ المَغْنَمِ ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ ردَّهُ في المَغْانَمِ»(٣) .

٢٠٠٦٥ - وَرَوى ثُوبانُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ منه الجسدَ

<sup>(</sup>١) قاله الإمام الشافعي في و الأم ، (٢ : ٥٨-٥٥) و الهدية للوالي بسبب الولاية ، .

 $<sup>(1)(7:31-\</sup>lambda1).$ 

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في النكاح (١١٣١) باب و ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ، وأبوداود في النكاح (٢٠٠٨ – ٢١٥٩) باب و في وطء النساء ، وفي الجهاد (٢٧٠٨) باب و في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء ، والإمام أحمد (٤ : ١٠٨ ، ١٠٩) ، وابن أبي شيبة في و المصنف، (٢٠ : ٢٢٢ – ٢٢٣) و (٤١ : ٤٦٥) ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ، (٢٥ : ٢٥) ، والبيهقي في و السنن ، (٩ : ٢٢) .

وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلاثٍ دَخَلَ الـجَنَةَ : الكِبْرِ والغُلُولِ ، والدَّيْنِ<sup>(١)</sup> » .

٢٠٠٦٦ - وقَد ذكر أنا أسانيدها في ﴿ التَّمْهِيدِ ، (٢) .

٢٠٠٦٧ - وَقَدْ رَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في اليَسِيرِ مِنْ ذَلِكَ في دَارِ الحَرْبِ. ٢٠٠٦٨ - وقَدْ رَخُصت البَصْري عَنْ رَجُل عريان ، أو مَنْ لا سَلاح لَهُ ، أيلبس النُّوبَ ويَستَمتْعُ بالسَّلاَح ؟ قال : نَعَمْ ، فإذَا حَضَرَ القسمُ قيموه .

` ٢٠٠٦٩ - وقالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سفيانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينُوا بالسلاحِ إِنْ احْتَاجُوا إليها في أَرْضِ العَدوِّ، بِغَير إِذْن ِ الإِمَام ِ.

٢٠٠٧٠ - وفي قولِهِ • في حديثِ مَالِكِ « فَقَالَ النَّاسُ : هَنيِئًا لَهُ الجَّنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَها يَومَ خَيبر مِنَ المَّغَانِم ، لَمْ يصبْها المقاسِم تَشْتَعِلُ عليهِ نَارًا » ، دَلِيلٌ عَلى خَطَأ مَنْ رَوى هَذَا الحَديثَ عَنْ يحيى أو غيرِهِ عَامَ حُنين وإنَّما هَوَ عَامَ خيبر ، وكَذَلِكَ رَواهُ الأَكْثَرُ .

٢٠٠٧١ – وَمَعْنَى قَولِهِ : ﴿ كَلا ﴾ رد لِقَولِهِم أَي لَيسَ كَمَا ظَنَنْتَم ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الشَّمَلَةَ لَتَشْتَعلُ عَلِيه ، نَارًا .

٢٠٠٧٢ - وَالشَّمْلَةُ: كِسَاءٌ مُخْمَلِ ذُو خَمْلِ كذا قَالَ صَاحِبُ الْعَينِ. ٢٠٠٧٣ - وفي هَذَا كُلِّهِ، يُرَدُّ قُولُ مَنْ قَالَ إِنَّ التَّوْحِيد لا يَضُرُّ مَعَهُ ذَنْبٌ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في السير (١٥٧٣) باب و ما جاء في الغلول ) (٤: ١٣٨ – ١٣٩) ، وابن ماجه في الصدقات (٢: ٢٤٢) باب و التشديد في الدين ) (٢: ٢٠١) ، والنسائي في السير من و سننه الكبرى ) على ما جاء في و تحفة الأشراف ) (١: ٠٤٠) .

 $<sup>. (</sup>YY - Y \cdot : Y) (Y)$ 

الذَّنوبَ إِنْ لَمْ يَغْفِرْهَا اللَّهُ ، فَلا بُدَّ فيها مِنَ العَذَابِ ، واللَّهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَظَالِمُ الغَبَادِ القصَاصُ بَيْنَهُمْ فيها بِالْحَسَنَاتِ والسَّيْقَاتِ ، والغُلُولُ مِنْ أَشَدَّها .

٧٠٠٧٤ – حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثنا قَاسِمْ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أبو إِسْماعيل ، قالَ : حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ ، قالَ : حدَّثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ : حدَّثني عُمَرُ بْنُ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : حدَّثني أبْو زُمَيلٍ ، قالَ : حدَّثني عُمَرُ بْنُ اللهُ عَنْهُ – قَالَ : لَمَّا كَانَ يَومَ خَيبر ، قَالُوا لِمَنْ قُتِلَ : فُلانَّ شَهِيدٌ ، الحَطَّابِ – رَضِي اللهُ عَنْهُ – قَالَ : لَمَّا كَانَ يَومَ خَيبر ، قالُوا لِمَنْ قُتِلَ : فُلانَّ شَهِيدٌ ، فُلانَّ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : فُلانَّ شَهِيدٌ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : فَكَرُوا رَجُلا ، فَقَالُوا : فُلانَّ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : فَكَلانً شَهِيدٌ ، وَقَالَ : ﴿ يَا ابْنَ وَكُلا ، إِنِّي رَأَيتُهُ فَي النَّاسِ ، لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يَا ابْنَ النَّسِ اللهُ عَنْهُ فِي النَّاسِ ، لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ، قَالَ : ﴿ فَالَ : ﴿ فَالَ اللهُ مُنُونَ ﴾ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، فَنَادِ فِي النَّاسِ ، لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، فَنَادِ فِي النَّاسِ ، لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ ، فَنَادِ فِي النَّاسِ . النَّاسِ ، لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ، قَالَ : فَذَهَبَتُ ، فَنَادِ فِي النَّاسِ . النَّاسُ . اللَّالِ اللهُ اللهُ مُؤْمِنُونَ ﴾ . النَّاسِ . النَّاسُ . اللهُ عَلَى النَّاسِ . النَّاسِ . النَّاسِ . النَّاسِ النَّاسِ . النَّاسِ . النَّاسُ . اللَّاسُ . اللهُ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللهُ

٢٠٠٧٥ - قالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الاُحَادِيثُ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا يَحْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الأَهْوَاءِ الْمَكَفِّرِينَ للنَّاسِ بالذَّنُوبِ، ومَنْ قَالَ بِإِنْفَاذِ الوَعِيدِ.

٢٠٠٧٦ - وَهِيَ أَحَادِيثُ قَدْ عَارَضَها مِنْ صَحِيحِ الأَثَرِ مَا أَخْرَجَها عَنْ ظَاهِرِها، وَلَيسَ هَذَا مَوضعَ ذِكْرِها ، مِنْها : قَولُهُ عَلَيْهِ : ﴿ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۲: ۲۳۰ - ۲۳۱) عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد ، والترمذي في السير (۱) أخرجه الدارمي (۱ ؛ ۲۳۰) من طريقين عن عكرمة بن (۱۰۱؛۹) من طريقين عن عكرمة بن عمار، به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه مسلم في الإيمان - باب ( غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، والإمام أحمد (٣٠: ١٥) ، وابن أبي شيبة في ( المصنف ، (١٤) ، من طريق هاشم بن القاسم ، عن عكرمة بن عمار ، به .

دَخَلَ الجَنَّةَ ﴾ وَقُولُهُ عَلِيَّةً : ﴿ مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتُهُ سَيِّفُتُهُ ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ ويروَى : ﴿ دَخَلَ الجَنَّةَ ﴾ ، والآثَارُ مِثْلُ هَذَا كِثيرَةٌ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

وَمَتَاعِهِ ؟ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ الغَالَّ لا يَجِبُ عَليهِ حَرْقُ رَحْلِهِ وَمَتَاعِهِ ؟ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٢٠٠٧٨ – وَهَذَا حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ زَاثِدَةَ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ، تَرَكَهُ مَالِكٌ ، وَرَوى عَنْهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وغَيرُهُ ، وليسَ مِمَّنْ يُحتجُّ بِحَدِيثِهِ (١) .

<sup>(</sup>۱) صالح بن محمد بن زائدة المَدني ، أبو واقد اللَّيثي الصَّغير ؛ روى عن أنس ، وسالم بن عبد الله ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وغيرهم ، وروى عنه : عبد الله بن دينار ، ووهيب بن خالد ، ومحمد ابن صالح المدني ، وغيرهم .ضعفه ابن معين ، وابن المديني ، وابن مهدي ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم. وقال البخاري : مُنكرُ الحديث ، تركه سُلّيمان بن حَرْب . روى عن سالم عن أبيه عن عمر رَفَعَهُ : مَنْ وجدتموه قد غَلَّ فأحرقوا متاعَه . لا يُتابَع عليه ، وقال النبي عليه : صَلُّوا على صاحبكم ولم يحرق متاعَهُ .

وقال أبو داود : لم يكن بالقويّ في الحديث .

وقال النسائي : ليسَ بالقويّ .

وقال أبو أحمد بن عدي : بعض أحاديثه مستقيمة ، وبعضها فيه إنكار ، وهو من الضُّعفاء الذين يُكتبُ حديثهم .

وقال الدارقطنيُّ : ضعيف .

وقال يَعْقُوب بن سُفيان : كان سُلَيْمان بن حَرْب سمع من وهَيْب ، له أحاديث ، فكَنَّاه وُهَيب ، وجَهَلَهُ سُلَيمان ، وكان لا يحدث عنه بالبصرة ، ولما استُقْضِيَ على مكة ، والتقى مع المدنيين ، =

٢٠٠٧٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي عُقُوبَة الغالِّ .

٢٠٠٨٠ - فَقَالَ الأُوزَاعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْ ِ ، وَهُوَ قُولُ مَكْحُولِ : يُحْرَقُ مِتَاعَ الغَالِّ كُلُّهُ .

٢٠٠٨١ - قَالَ الأُوزَاعِيُّ : إِلا سِلاحَهُ وَثِيابَهُ الَّتي عليهِ وَسرجَهُ ، وَلا تُنتَزَعُ مِنْهُ دَابَّةٌ ، ويُحْرَقُ سَائِرُ مَتَاعِهِ كُلُّهُ ، إِلا الـشَّيْءَ الـذَّي غَلَّ ، فَإِنَّهُ لا يُحْرَقُ . قَالَ : وَلا عقوبةَ عَليهِ غير ذَلِكَ .

٢٠٠٨٢ – وقَالَ أَحْمَدُ وإِسْحَاقُ فِي عُقُوبَةِ الغالِّ : يـحرقُ مَتَاعُهُ ورحلُهُ كَقُولِ اللهِ وَاعِيِّ .

٢٠٠٨٣ - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُحْرَقُ جَميعُ رَحْلِهِ ، إلا أَنْ يَكُونَ حَيْوَانًا أَوْ مُصْحَفًا .

٢٠٠٨٤ – وقَالَ مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُم واللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ : لا يُحْرَقُ رَحْلُ الغَالُ ، فَلا يُعَاقَبُ إلا بِالتَّعْزِيرِ عَلى اجْتِهادِ الأميرِ .

<sup>=</sup> أُثنوا عليه ، وعَرفوا حاله وقالوا : كان من خيارنا ، ومن زُهَّادنا ، صاحب غزوٍ وجهاد ، فَحدَّثَ عنهُ بمكةَ .

قال محمد بن سعد ، عن الواقدي : قدرأيته ولم أسمع منه شيعاً ، وكان صاحب عزوة ، وله أحاديث، وهو ضعيف ، مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة ، وكان خروج محمد في سنة خمس وأربعين ومقة .

ترجمته في: تاريخ ابن معين (٢: ٥٠) ، التاريخ الكبير (٤: ٢٩١) و الضعفاء الصغير (٩٥) ، الجرح والتعديل (٢: ١: ١: ١) الكنى للدولابي (٢: ١٤٥) ، والمجروحين (١: ٢٦٧) ، ميزان الاعتدال (٢٩٩: ٢٩٠) وتهذيب تاريخ دمشق (٢: ٣٨١) .

٢٠٠٨٥ - وُقَالَ الـشَّافِعيُّ وَدَاودُ: إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالـنَّهْي ، عُوقِبَ ، وَهُوَ قُولُ اللَّيثِ .

٢٠٠٨٦ - وَقَدْ زِدْنَا هَذهِ المَسْأَلَةَ بَيَانًا في ﴿ التَّمْهِيدِ ١٠ (١) .

٢٠٠٨٧ - وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الغَالِّ أَنْ يَرُدُّ مَا غَلَّ إِلَى صَاحِبِ المَقَاسِمِ، إِنْ وَجَدَ إِلَى فَلِي تَوبةٌ لَهُ . إِنْ وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ مَنْ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهِي تَوبةٌ لَهُ .

٢٠٠٨٨ – واخْتَلَفُوا إِذَا افْتَرَقَ أَهْلُ العَسْكَرِ ، وَلَمْ يوصلْ إِليهِ :

٢٠٠٨٩ – فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ إلى أَنَّهُ يَدفعُ إلى الإِمَامِ خُمُسَهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بالباقي ، فَإِنْ خَافَ الإِمَامَ على نفسِهِ تَصَدَّقَ بِهِ كُلِّهِ .

، ٩٠، ٩٠ - وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ سنيدٌ وغيرُهُ ، عَنْ أَبِي فضالَة ، عَنْ أَبِي فضالَة ، عَنْ أَبِي فضالَة ، عَنْ أَبِي فضالَة ، عَنْ أَبِي مُثِلًا رَجُلًا وَجُلًا مَائِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الخَتْعَمِيُّ : أَرْضَ الرُّومِ فَغَلَّ رَجُلًا مَائِلَةً بْنَ أَبِي سُفِيانَ بَعْدَ افْتِرَاقِ الجَيشِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ : قَدْ نَفَرَ الجَيْشُ وَتَفَرَّقُوا .

فَأْتَى بِهِ عَبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ارْجعْ إلىهِ فَقُلْ : خُذْ خُمُسَها أَنْتَ ثُمَّ تَصَدَّقُ أَنْتَ بالبَقِيَّةِ ، فِإِنَّ اللَّهِ عَالِمٌ بِهِمْ جَمِيعًا .

فَأَتَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتُ أَنَا أَفْتَيْتُكَ بِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا . وفي هذا الباب

عُوم - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فَسَى قَوْم قَطُّ إِلاَّ أَلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الْرُعْبُ . وَلا فَسَا

<sup>. (10 - 17: 7) (1)</sup> 

الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا كَثُرَ فِيهِمُ المَوْتُ ، وَلا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ والْمِيزَانَ إِلا قُطعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ ، وَلا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلا فَسَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلا خَتَرَ(١) قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوِّ(٢) .

١٩٠٠٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مِثْلُ هَذَا لا يَكُونُ إِلا تَوقِيفًا ؛ لأنَّ مِثْلُهُ لا يروى بالرأي مَثَ مِلَهُ اللهِ بن عفير في هذا المعنى حديث مسند ، حدثناه خلف بن قاسم ، قال : مُحمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن في هذا المعنى حديث مسند ، حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد الصرفي ، قال : رَحَويًا النيسابُوري بِمِصْر ، قال : حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد الصرفي ، قال : حدثنا عبيد الله بن كثير بن عفير بن حقير بن حدثنا عبيد الله بن كثير بن عفير ، قال : حدثنا أبو سعيد بن مالك ، عن عطاء بن مسلم الأنصاري ، قال : حدثنا مالك ، عن عمه سهيل بن مالك ، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن ابن عُمر : ﴿ أَنَّ رَجُلا قالَ للنّبي عَلَيْ أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ ؟ قال : وأحسنهم خُلُقًا ﴾ ، قال : أكثرهم لِلْمَوت ذِكْرًا ، وأحسنهم لَهُ استعدادًا ، أولئك الأكياس (٢) .

ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُهَاجِرُونَ لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى تُعْلَنَ ، إِلا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ والأُوجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِم ، وَلَمْ ينقص المِكْيَالُ والمِيزَانُ إِلا أُخِذُوا بِالسَّنِينَ وَشَدَّةِ الْمُؤْنَةِ ، وَجـور السَّلطَانِ ، وَلا مَنْعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا المَطَرَ وَلُولا

<sup>(</sup>١) ( ختر ) : غدر .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) من أول الحديث حتى هـنا أخرجه ابن ماجه في الزهد (٤٢٥٩) بآب ( ذكر الموت والاستعداد له ، بإسناد ضعيف من طريق نافع بن عبد الله ، عن فروة بن قيس ، عن عطاء بن أبي رباح .

البَهائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سلَّطَ عليهم عَدُوَّهُم ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا في أيدِيهم ، وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَثِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَيَتَحرَّوا فيهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلاجَعَلَ اللَّهُ بأُسْهُمَ بَيْنَهم » .

ابن عَبدِ اللهِ أَنَّ مُحمد بنَ مُعَاوِية حدَّتُهُ قال : حدَّتني أبو خليفة الفَضلُ بنُ الحُبَاب ، ابن عَبدِ اللهِ أَنَّ مُحمد بنَ مُعَاوِية حدَّتهُ قال : حدَّتني أبو خليفة الفَضلُ بنُ الحُبَاب ، قال : حدَّتنا شُعْبة ، قال : أخبرني قال : حدَّتنا شُعْبة ، قال : أخبرني الحكم، عَنِ الحَسنِ بنِ مسلم ، عَنِ ابنِ عبّاس ، قال : مَا ظَهَرَ البَعْيُ في قَومٍ قط ، إلا أظهر المواتان ، ولا ظَهرَ البَخْسُ في المِكْيالِ والميزانِ ، إلا ابتلوابالسّنة ، ولا ظَهرَ العَهْر نقض العَهْدِ في قَومٍ إلا اديل منهم عدوهم .

٢٠٠٩٤ – قال أبو عُمر : حَدِيثُ مَالِك أَتَمُ ، وَكُلُها تقضي القول بها والمشاهدة بِصِحْتها .

وضاح ، حدَّثنا أبن أبي شيبة ، قال : حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى قال : حدَّثنا أبن الله بشير وضاح ، حدَّثنا أبن أبي شيبة ، قال : حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى قال : حدَّثنا بشير ابن المهاجر عَنِ ابن بريدة ، عَنْ أبيه ، قال : قال رسول الله عله : ( مَا نَقَضَ قَومً العَهْدَ إلا كانَ بَأْسُهمَ بينَهُم ، وَلا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ قَطّ ، إلا سُلِط عَليهم الموت ، وكامنَعَ قومٌ زكاة أمْوَالِهم . إلا حَبسَ الله عَنْهم المَطرَ » .

٢٠٠٩٦ - وأمًّا قولُه في حَدِيثِ مَالِك : ( مَاظَهَرَ الخُلُولُ في قَوم إلا ٱلْقِيَ في قُلُوبِهِم الرُّعْبُ مِنْ عَدُولَهم فخافوا منهم ، وَجَبُنُوا عَنْ لِقَائِهِم ، فَظَهَرَ العدوُ عليهم .

٢٠٠٩٧ – وَيُحتَملُ أَنْ يقصدَ بِذلكَ إلى كُلِّ مَنْ غَلَّ دُونَ مَا لَمْ يَغُلَّ ، وَلَمْ يَرْضَ بِالغُلُولِ ، والأَظْهَرُ أَنَّ العُقُوبَةَ عَامَّةً في أَهْلِ ذَلِكَ الوَقْتِ ، وَذَلِكَ إِنَّما يَكُونُ إِذَا أَقرُّوا عَلَى التَّغْييرِ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا ، وَضَعَفُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَضَوا ، وَلَمْ تُنْكِرْهُ قُلُوبُهمْ ، واللَّهُ أَعْلَى التَّغْييرِ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا ، وَضَعَفُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَضَوا ، وَلَمْ تُنْكِرْهُ قُلُوبُهمْ ، واللَّهُ أَعْلَى التَّغْييرِ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا ، وَضَعَفُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَضَوا ، وَلَمْ تُنْكِرْهُ قُلُوبُهمْ ، واللَّهُ أَعْلَى التَّغْييرِ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا ، وَضَعَفُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَضَوا ، وَلَمْ تُنْكِرْهُ قُلُوبُهمْ ، واللَّهُ

٢٠٠٩٨ - قالَ اللّهُ عَزَّ وجلً : ﴿ فَلُولًا كَانَ مِنَ القُرونِ مِنْ قَبْلِكُم أُولُوا بَقيَّةً يَنْهُونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأرْضِ ﴾ [ هود : ١١٦] .

٢٠٠٩٩ - وقَالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَنْجَينَا الَّذِينَ يَنْهَون عَنِ السُّوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ﴾ [ الأعراف : ١٦٥] .

٢٠١٠ - وقالوا: إنَّ اللَّهَ لا يُعَذَّبُ العامة بِذُنُوبِ الخَاصَّةِ ، ولكن إِذَا صُنعَ المُنكَرُ ، فَبهَذَا استحَقَّ الجَماعَةُ العُقُوبَةَ .

٢٠١٠ - وَهَذَا المَعْنَى قَد اسْتَغْنَى القَول فِيه الآثار المَرْفُوعة وَعَنِ السَّلَفِ أَيضًا عِنْدَ قُولِ أَمِّ سَلَمةَ في هذَا الحَتَابِ، وفي ( التَّمْهِيدِ، أَنْهُلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الخَبَثُ(١) ، وباللَّهِ التَّوفيقُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (٣٣٤٦) باب ( قصة يأجوج ومأجوج ) ، ، ومسلم في الفتن - باب ( اقتراب الفتن ) ، والإمام أحمد (٤٢٩:٦) ، وعبد الرزاق (٢٠٧٤ ) .

## (١٤) باب الشهداء في سبيل الله(\*)

والتضحية بالنفس أسمى درجات الإخلاص والتفاني في سبيل المبدأ والعقيدة ، وبرهان على صحة الإيمان ، وطريق الخلود في جنان الله والأمة بأمس الحاجة إلى تضحيات العديد من أبنائها دفاعًا عن النفس والبلاد ، وحفاظًا على المقدسات والحرمات .

لهذا كتب الله الحياة والخلود للشهداء ، وغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الدّين لتعلقه بحقوق الناس المادية ، وبوأه المنزلة العالية في الجنة مع الأنبياء والمرسلين ، كما دلت عليه النصوص الشرعية . فقال تعالى : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ عن مسروق رضى الله عنه ، قال : سأل عبد الله عن هذه الآية : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ، بل أحياء عند ربهم يُرزقون ﴾ ؟ فقال : أما أنا فقد سألنا عن ذلك رسول الله عنه ، نقال : « أرواحهم في جوف طير خُصْر ، لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل... ) الحديث .

المعنى أن الله تعالى أحياهم وأعطاهم القدرة على التمتع بثمار الجنة ، والتفكه بها والتنقل في أرجائها ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوالمِن يَقْتُلُ فِي سَبِيلُ اللّهُ أَمُواتَ ، بَلُ أَحِياء ، وَلَكُن لَا تَشْعُرُونَ﴾ إلا أن حياتهم ليست بالجسد ، وإنما هي من نوع خاص لا يدرك بالعقل ، بل بالوحي .

وقال النبي عَلَيْهُ : ﴿ مَا أَحَدَ يَدَخُلُ الْجَنَةُ يَحْبُ أَنْ يَرْجُعُ إِلَى الدُّنَيَا ، وَإِنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضُ مَنْ شيء إلا الشهيد ، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ، فيقتل عشر مرات ، لما يرى من الكرامة ﴾ .

(١) الموطأ : ٤٦٠ ، والموطأ برواية محمد بن الحسن ص (١٠٧) ، ح(٣٠١) وأخرجه البخاري في =

<sup>(</sup>يد) المسألة - ٤٩٤ - سمى الشهيد شهيداً ؛ لأنه مشهود له بالجنة ، أو لأنه حي عند ربه حاضر شاهد ، أو تشهد موته الملائكة . والشهيد الذي يستحق الفضائل السابقة ونحوها هوشهيد المعركة مع العدو .

٢٠١٠٢ - قالَ أبو عمر: في هذَا الحَدِيثِ إِبَاحَةُ اليَميِنِ بِاللَّهِ على كُلِّ مَا يَعْتَقِدُهُ المَرْءُ مِمَّا يُحتَّاجُ إلى ذَلِكَ ، لِسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ على كُلِّ المَرْءُ مِمَّا يُحتَاجُ إلى ذَلِكَ ، لِسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ على كُلِّ حَالٍ ، بَلْ فيهِ تَأْسٌ بِالنَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيراً يقولُ في كَلامِهِ : ﴿ لا والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لا ومُقَلِّبِ القُلُوبِ ﴾ ، وَذَلِكَ ؛ لأنَّ في اليَميِنِ باللَّهِ تعالى تَوحِيدًا وتَعمدُهُ .

٣٠١٠٣ – وأمَّا قولُ أبي هـريرةَ ثَلاثا : ﴿ أَشَهَدُ بِاللَّهِ ﴾ فإنَّمـا ذَلِكَ لتطمئـن نفس سامعه إليه ، ويعلمُ أنَّهُ لا يشكُ فِيما حَدَّثَهُ بِهِ .

٢٠١٠٤ - وفَيه إِبَاحَةُ تَمَنَّي الخَيرِ والفَضْلِ مِنْ رَحْمةِ اللَّهِ بِما يُمْكِنُ ، وَمَا لا يُمْكِنُ ؛ لأنَّ فيه إظْهَارَ المَحَبَّةِ في الخَيْرِ والرَّغْبَة فيه ، وَالأَجْرُ يَقَعُ على قَدْرِ النَّيَّةِ .

٢٠١٠ - فَدَلِيلُ قولِهِ - عَليه السلامُ - في الَّذِي تَجَهَّزَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِالْغَزْوِ
 ومَاتَ قَبْلَ أَنْ يخرجَ أَنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ أُوقَعَ أَجْرَهُ على قَدْر نِيَّتِهِ .

٢٠١٠٦ - وَمَعنى الحَديثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَردَ فَضْلُ الجِهَادِ ، وَفَضْلُ القِتَالِ في سَبيل اللَّهِ ، وَفَضَائِلُ الشَّهَدَاءِ والشَّهَادَةِ كَثيرةً جِدًّا .

٢٠١٠٧ - حدَّثنا سَعيدُ بْنُ نَصرِ ، قالَ : حدَّثنا قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا مُحمدٌ ، قالَ : حدَّثنا عَليُّ بْنُ قَالَ : حدَّثنا عَليُّ بْنُ الْمِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا وَكِيعٌ ، قالَ : حدَّثنا عَليُّ بْنُ الْمَبَارَك، عَنْ مُحمدِ بْنِ أَبِي كثيرِ بْنِ عَامِرِ العقيليِّ ،عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قالَ :

<sup>=</sup> التمنى (٢٢٢٦) ، باب ( ما جاء في التمنى ، ومن تمنى الشهادة ) فتح الباري (١٣: ٢١٧) ، وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجهاد (٤٧٧٦) في طبعتنا ، بـاب ( فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ) من طريق أبي زرعة ، عن أبي هريرة .

٢١٦- الاستذكار الجَامع لمَذاهب فُقهاء الأمْصار / ج ١٤

قَالَ رَسُولُ عَلَيْكَ : ﴿ أُوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ : الشَّهِيـدُ ، وَرَجُلَّ عَفِيـفَّ ضَعِيـفَ ذُو عيالٍ ، وعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وأَدَّى حَقَّ مَوَالِيـه ، وَأَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ : أَمِيرٌ تَسَلَّطَ ، وذُو ثَرْوةٍ مِنْ مَالٍ لِا يُؤَدِّي حَقَّهُ ، وَنَقيرٌ فجورٌ ﴾(١) .

## ٩٥٦ - وَفِي هَذَا البابِ أَيضًا:

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : يَضْحَكُ اللَّهُ مَا لِلَّهُ عَلَيْنِ : يَقْتُلُ أَحَدُهُما الآخَرَ . كلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ . يَضْحَكُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقَاتِلُ . ثُمَّ يتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقَاتِلُ فَيُقَاتِلُ ، فَيُقَاتِلُ . ثُمَّ يتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقَاتِلُ ، فَيُقَاتِلُ . ثُمَّ يتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، فَيُقَاتِلُ ، فَيُعَاتِلُ ، فَيُقَاتِلُ ، فَيُقَاتِلُ ، فَيُقَاتِلُ ، فَيُقَاتِلُ ، فَيُعَاتِلُ ، فَيْعَاتِلُ ، فَيُعَاتِلُ ، فَيَعَاتِلُ ، فَيُعَاتِلُ ، فَيَعَاتِلُ ، فَيَعَاتِلُ ، فَيَعَاتِلُ ، فَيُعَاتِلُ ، فَيْعَاتِلُ ، فَيَعَاتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتَلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيْعُلُ ، فَيْعُلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيُعْتِلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَنْ فَيْعُلُ ، فَيْعَاتِلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيَعْتِلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيَعْتُهُ مِنْ الْعُنْ فَيَعْتُلُ ، فَيْعُلُ ، فَيَعْتُلُ ، فَيَعْتُلُ مُنْ اللّهِ فَيْعُلُ مُنْ ال

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ( يضحك الله ): الضحك الذي يعتري البشر عندما يَستَخفّنهُم الفرح ، أو يستفزهم الطرب ، غير جائز على الله – عز وجل – وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنع الذي هو مكان التعجب عند البشر وفي صفة الله تعالى: الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين ، والقبول للآخر ، ومجازاتهما على صنيعهما الجنة مع اختلاف أحوالهما ، وتباين مقاصدهما .

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٠٤، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٢٦) باب الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم فتح الباري (٦: ٣٩) والنسائي في الجهاد (٣٩/٦) باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة، وفي النعوت من ( الكبرى ) على ما في ( تحفة الأشراف ) ١٩٤/١، والبيهقي في ( التوحيد) ص ( الأسماء والصفات) ص ٤٦٧ – ٤٦٨ ، وفي ( السنن ) ١٦٥/٩ ، وابن خزيمة في ( التوحيد) ص

وأخرجه مسلم في الإمارة رقم (٤٨٠٩) في طبعتنا ، وبرقم (١٨٩٠) في طبعة عبد الباقي باب بيان الرجلين يقاتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ، وابن ماجه في المقدمة (١٩١) باب فيما أنكرت الجهمية (١٨٤١) وابن خزيمة في «التوحيد» ص ٢٣٤ ، طريق سفيان ، عن أبي الزناد ، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٨٠) ومن طريقة مسلم (٤٨١١) في طبعتنا ، والبيهقي في و الأسماء ==

٢٠١٠٨ - قَالَ أَبُو عُمرَ : معنى هَذ الحَدِيثِ عِنْدَ العُلَمَاءِ أَنَّ قَاتِلَ الأُوَّلِ كَانَ
 كَافِرًا ، وَتَوبَّتُهُ المُذْكُورَةُ في هذا الحَدِيثِ إِسْلامُهُ ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [ الأنفال : ٣٨ ] .

٢٠١٠٩ - وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ ، فَهُوَ في الجَنَّةِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَكُلِّ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي العُلْيَا ، وكَلِمَةُ الَّذِين كَفَرُوا السَّفْلى ، فَهُو في الجَنَّةِ » .
 في الجَنَّةِ » .

٢٠١٠ - وَأَمَّا قُولُهُ: ( يَضْحَكُ اللَّهُ إليهِ » : أَيْ يَتَلَقَّاهُ اللَّهُ - عز وجل - بالرَّحْمةِ والرَّضْوَانِ والعَفْوِ والغُفْرَانِ .

٢٠١١ - وَلَفْظُ الضَّحِكَ هَاهُنَا مَجَازًا ؛ لأنَّ النصَّحِكَ لا يكُونُ مِنَ اللَّهِ - عزَّ وجلَّ - على مَا هُوَ مِنَ البَشَرِ ؛ لأَنَّهُ لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، وَلا تُشْبِهُهُ الأُشْيَاءُ .

٧٥٧ - وذكر ، عَنْ أبي السرَّنَاد ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يُكلمُ (١) أَحَدُّ في سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ (٣) ، إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا .

<sup>=</sup> والصفات؛ ص ٤٦٨ ، وفي ( السنن؛ ١٥٦/٩ ، وابن خزيمة ص ٢٣٤و ٢٣٥ ، عن معمر ، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) و لا يكلم ، على صيغة المجهول من الكلم وهو الجرح .

<sup>(</sup>٢) و في سبيل الله ، يريد به الجهاد ويدخل فيه كل من جرح في ذات الله وكل ما دافع فيه المرء بحق فأصيب فهو مجاهد .

 <sup>(</sup>٣) و والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، جملة معترضة أثمار بها إلى التنبيه على شرطية الإخلاص في نيل هذا الثواب .

اللُّونُ لَوْنُ دَمٍ . (١) وَالرِّيحُ ريحُ الْمِسْكِ، (٢) .

٢٠١١٢ - قال أبو عُمرَ : في هَذَا الحَدِيثِ فَضْلُ الغَزْوِ والثبوت ِ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ.

٢٠١١٣ – وقولُهُ لا يُكْلَمُ أَحَدٌ ، مَعْنَاهُ : لا يُجْرَحُ ، والكُلُومُ : الجِرَاحُ عِنْدَ العَرَب .

٢٠١١٤ - وقولُهُ: ﴿ يَتَعْبُ دَمَّا ﴾ ، فَمَعْنَاهُ يَتَفَجَّرُ دَمًّا .

٥ ٢٠١١ - وقولُهُ: في سَبيلِ اللَّهِ ، فَمعْناهُ الجِهَادُ وَمُلاقَاهُ أَهْلِ الحَرْبِ مِنَ الكُفَّارِ.

٢٠١١٦ – على هذا خُرِّجَ الحَدِيثُ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ بِالمَعْنَى كُلُّ مَنْ جُرِحَ في سَبِيلٍ بِرِّ ، وَحَقِّ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ ؛ كَقِتَالِ أَهْلِ البَغْي والخَوارج ِ وغيرِهم ، واللُّصوصِ

<sup>(</sup>١) و ( الربح ) الواو فيه للحال .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٤٦١ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٠٣) باب من يخرج في سبيل اللّه عز وجل ، والبيهقي ١١/٤ .

وأخرجه أحمد (٢٤٢/٢) ، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٥) في الجهاد ح (٤٧٧٩) في طبعتنا ، وبرقم – ٥٠١ (١٨٧٦) في طبعة عبد الباقي باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ،والنسائي في الجهاد (١٨٧٦ – ٢٩ باب من كُلِم في سبيل الله عز وجل ، والبيهقي ١٦٤/٩ من طريق عن سفيان ، عن أبي الزناد ، به .

وأخرجه أحمد ٢٣١/٢ عن محمد بن فضيل ، عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة . وأخرجه مسلم في الموضع السابق ، الحديث التالي له ، والبيهقي ١٦٥/٩ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الترمذي (١٦٥٦) في فضائل الجهاد : باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله ، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

والْمُحَارِبِينَ ، أَو آمِرٍ بِمَعْرُوفٍ أَو نَاهٍ عَنْ مُنْكَرٍ .

١١١٧ - ألا تَرَى قَولَهُ - عليه السلامُ: ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ) (١٠).

٢٠١١٨ - وأمَّا قولُهُ - عليه السلام ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ ) ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ على أَنَّهُ لَيسَ كُلُّ مَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ ، تَكُونُ هَذِهِ حَالُهُ ، حَتَّى تَصِحَّ لَهُ نِيَّةً ، يَدُلُّ على أَنَّهُ لَيسَ كُلُّ مَنْ خَرَجَ فِي الْغَزْوِ ، تَكُونُ هَذِهِ حَالُهُ ، حَتَّى تَصِحَّ لَهُ نِيَّةً ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعالى مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ وَجُهَهُ وَمَرْضَاتَهُ ، وَلَمْ يَخْرُجُ رِيَاءً وَلا مُبَاهَاةً وَلا سُمْعَةً ، وَلا فَخْرًا ، وَلا ابْتِغَاءَ دُنْيا يَقصدُها .

٢٠١٩ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ الشَّهِيدَ يُبْعَثُ عَلى حَالِهِ الَّتِي قُبِضَ عَلَيهِ وَهَيْئَتِهِ ، بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ .

٢٠١٢ - وَمِثْلُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ في المُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ ، فقالُ فيه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( لا تُحَمِّرُوا وَجُههُ وَلارأْسَهُ ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ يُلَبِّي (٢) .
 القيامة يُلَبِّي (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحديث عن سعيد بن زيد أخرجه الإمام أحمد (۱: ۱۸۷) ، والحميدي (۸۳) ، والنسائي في تحريم الدم (۱: ۱۰) باب و ما جاء فيمن قتل الدم (۱: ۱۰) باب و ما جاء فيمن قتل دون ماله ، وأبو داود في السنة (٤٧٧٢) باب و في قتال اللصوص ، وابن ماجه في الحدود (۲۰۸۰) باب و من شَهَرَ السلاح، والبيهقي في السنن (۳: ۲۲۲) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) من حديث سفيان ، عن عمرو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أخرجه مسلم في الصحيح ، في كتاب الحج حديث (٢٨٤٤) من طبعتنا ص (٣٠٤٤) ، باب و ما يفعل بالمحرم إذا مات ، وهو برقم (٩٣ - ٢٠٦٥) من (٨٦٥٠٢) من طبعة عبد الباقي .

٢٠١٢١ - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قُولُه ﷺ : يُبْعَثُ المَيْتُ في ثيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيها ، أَيْ يُعَادُ خَلْقُ ثِيَابِهِ لَهُ ، كَمَا يُعَادُ خَلْقُهُ .

٢٠١٢٢ - وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ قَوْلٌ خَرجَ على المَجَازِ فكَنَّى بالثيابِ عَنِ الأَعْمَالِ والثَّيَابِ ، كَمَا يُقَالُ : طَاهِرُ الثَّوبِ ، ونقى الجيب .

ابْنِ عَبَّاسٍ وَغيرِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً ۚ غُرْلاً ، وَأُوَّلُ مَنْ

<sup>=</sup> ومن حديث حمّاد بن زيد ، عن عمرو وأيوب ، وفيه من الزيادة : ( ولا تحنطوه ) رواه البخاري في جزاء الصيد (١٨٤٩) ، باب ( المحرم يموت بعرفة ) . فتح الباري (١٣:٤) ، ومسلم في كتاب الحج حديث (١٨٤٥) من طبعتنا ص (٢:٣٠٥) ،باب ( ما يفعل بالمحرم إذا مات ) ، وبرقم (٩٤) ص (٢٠٥٠) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في الجنائز حديث (٣٢٣٩ ، ٣٢٤٠) ، باب ( المحرم يموت كيف يصنع به) (٣ : ٢١٩) ، والترمذي في الحج (١٥٥) باب ( ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ) (٣٠٠٠) ، والنسائي في المناسك (٥٠٥١) ، باب ( تخمير المحرم وجهه ورأسه) . (٥ : إمرامه ) (١٠٠٠) ، والنسائي عن أن يحنط المحرم إذا مات ) ، وابن ماجه في الحج حديث (٢٠٨٤) ، باب ( المحرم يموت ) (٢ : ٢٠٠١) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٣ : ٢٩١) .

وفي رواية الحكم بن عتيبة ، وأبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذا الحديث : ﴿ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا﴾.

هذه الرواية في صحيح مسلم الأحاديث (٢٨٤٩، ٢٨٥٠) من طبعتنا ص (١٠٥٠) من طبعتنا ص (١٠٥٠) ، باب و ما يفعل بالمحرم إذا مات، ، وبأرقام (٩٩، ، ١٠٠،) من طبعة عبد الباقي ص (٣٠٠) ، باب و سنة المحرم إذا (١٨٥١) ، باب و سنة المحرم إذا مات، فتح الباري (١٤٤٤) ، والنسائي في المناسك (١٩٥٥) ، باب و غسل المحرم بالسدر إذا مات، فتح الباري (١٤٤٤) ، والنسائي في المناسك (١٩٥٥) ، باب و المحرم يموت، (١٠٣٠) ، وموضعه في منن البيهقي الكبرى (٣٩٢٠) .

يكسى إبراهيم)(١).

٢٠١٢٤ – فَعَلَى هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُبْعَثَ على مَا مَاتَ عَلَيهِ مِنْ كُفْرٍ وَإِيمانٍ وَشَكُّ وَإِخْلاصٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .

٢٠١٢٥ – والحَقِيقَةُ في كُلِّ مَا يُحْتَمِلُها اللَّفْظُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ أُولَى مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ أُولَى مِنَ المَجَازِ ؛ لأنَّ الَّذِي يُعِيدُهُ خَلْقاً سَوِيًا ، يُعِيدُ ثِيَابَهُ – إِنْ شَاءَ .

يَغْزُو، ويَلْتَمِسُ الدُّنْيَا ، بِإِسْنَادُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! يَغْزُو، ويَلْتَمِسُ الدُّنْيَا ، بِإِسْنَادُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الجِهَادِ وَالغَزْوِ ، فَقَالَ : ﴿ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ عَمْرُو إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُكَاثِرًا ، بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَاثِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو ، عَلَى أَيُّ مَكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ تَيْكَ الخَالِ ، (٢) .

٢٠١٢٧ – وَقَدِ اسْتَدَلَّ قَومٌ مِنَ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنْ لا عَمَلَ عَلَى الشَّهِيدِ المَقْتُولِ فِي المَعرَكَةِ وَغَيرِها بهذَا الحَدِيثِ ، وجائزٌ أَنْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ خَصَّ قَتْلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجنة وصفةنعيمها ٥٧ – (٢٨٦٠) في طبعة عبد الباقي باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .

وأخرجه الحميدي (٤٨٣) ، وأحمد ٢٢٠/١ ، والبخاري (٦٥٢٤) و (٦٥٢٥) في الرقاق : باب الحشر ، والنسائي ١١٤/٤ في الجنائز : باب البعث ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، به .

وأخرجه الطبراني (١٢٤٣٩) من طريق عبد الله بن معاوية الجمحي ، عن ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خباب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

وأخرجه الترمذي (٣٣٢٩) في تفسير القرآن : باب ومن سورة عبس .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الجهاد ، ح (۲۰۱۹) ، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (۳ : ۱٤ –
 ۱۵) .

الكُفَّارِ في المعْرَكَةِ .

٩٥٨ - وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ( رضي الله عنه) كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمُّ لا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُل صلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدةً واحِدةً يحاجُني بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقَيَامةِ (١).

٢٠١٢٨ - قال أبو عمر: فِي سَمَاعِ ابْنِ القَاسِمِ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَولِ عُمَر هذا ؟ قالَ: يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيس لِغَيرِ الإسْلامِ حُجَّةٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعالى.

الله عند - عندي والله أعلم - أنَّ عُمَرَ أرادَ أَنْ لا يكُونَ قَتْلُهُ بِيَدِ مُؤْمِن لا يخلدُ [في] (٢) عنه - عندي والله أعلم - أنَّ عُمَرَ أرادَ أَنْ لا يكُونَ قَتْلُهُ بِيَدِ مُؤْمِن لا يخلدُ [في] (٢) نَارِ جهنَّم ؛ لأنَّ المُؤمِن تكونُ لَهُ حُجَّةٌ بِتُوحِيدِهِ وَصَلاتِهِ وسجُودِهِ يَخْرُجُ بِلدَلِكَ مِنَ النَّارِ قاتله بَعْدَ أَنْ يَنَالَهُ مِنْهَا مِقْدَارَ ذَنْبِهِ ، فأرادَ أَنْ يكُونَ قَاتِلُهُ مُخَلَّدًا في النَّارِ ، وهَذا لا يكُونُ إلا فِيمَنْ لَمْ يكُنْ يَسْجَدُ لِلّهِ سَجْدَةً ، وَلَمْ يَعْمَلْ مِنَ الخَيرِ والإيمانِ مِثْقَالَ ذَرَّة.

٢٠١٣٠ - وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ يُحَاجُنِي بِهِا عِنْدَكَ يَومَ السقيَامَةِ ﴾ أَنْ يَقْتَلُهُ مَنْ تَأُولُ فِي قَتْلِهِ تَأُويلاً سَابِقًا فِي ظَاهِرِالقُرآنِ أَو السُنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فيهِ عِنْدَ اللَّهِ مُبْطِلاً ، أَو مُخْطِئًا ، فَيُخَفَّفُ عَنْهُ بِذَلِكَ .

٢٠١٣١ – وَأَمَّا الكَافِرُ ، فَلا يُقَامُ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ وَزَنَّا ، وَلا تُسْمَعُ مِنْهُ حُجَّةٌ ؛ لأنَّ حُجَّتُهُ دَاحِضَةٌ ، وَلا تَأْوِيلَ إِلا لِمُؤْمِنِ مُوَحِّد ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة متعينة .

909 - وَذَكَرَ عَنْ يَحْيِى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَبْكَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَبْكَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ بْنِ أَبِي سَبِيلِ اللّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبرٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْي خَطَايَاي ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْكَ (نَعَمْ » فَلَمَّا أَدْبَرَ السرَّجُلُ ، أَيُكَفِّرُ اللّهِ عَنِّي خَطَايَاي ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِّكَ (نَعَمْ إلا اللّهِ عَنْكَ ( كَيْف نَادَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَوْلَهُ . فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْكَ : «نَعَمْ إلا اللّهِ عَلَيْهِ قَوْلَهُ . فَقَالَ لَهُ النّبِي عَنْكَ : «نَعَمْ إلا الدّينَ . كَذَلِكَ قَالَ لِي جَبْرِيلُ » (١) .

مَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يحيى بَعْنْ مَالِك ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد بن سَعِيد ، عَنْ سَعِيد بن أبي سَعِيد ، وَتَابَعَهُ على ذَلِكَ جُمْهُورُ الرُّوَاةِ لِلْمُوطَّأُ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجهاد ح (٤٧٩٧) في طبعتنا ، وبرقم (١٨٨٥) في طبعة عبد الباقي باب من قُتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ، والترمذي (١٧١٢) في الجهاد : باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين (٢١٢٤) ، والنسائي في الجهاد (٣٤:٦) باب و من قاتل في سبيل الله وعليه دين ، من طريق قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .

وأخرجه أحمد ٣٠٣/٥ – ٣٠٤ عن حجاج بن محمد ، عن الليث ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٠ ٣١ ، ومسلم في الموضع السابق من طريق يزيد بن هارون ، عن يحيى ابن سعيد ، عن سعيد المقبري ، به .

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٥٣) ، والنسائي ٣٥/٦ عن محمد بن قيس ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه .

وأخرجه الدارمي ٢٠٧/٢ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري،

<sup>(</sup>٢) منهم : ابن وهب ، وابن القاسم ، ومُطرِّف ،وابن بُكير ، وأبو المصعب ، وغيرهم .

٣٠١٣٣ – وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسى والقعنبيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ ، ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، لَمْ يَذْكُرَا يَحيى بْنَ سَعِيدٍ ، فاللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠١٣٤ – وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَنَ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِثْلُهُ .

٢٠١٣٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهِما في ﴿ التَّمْهِيدِ ١٠ (١) .

٢٠١٣٦ – وَرِوَايَةُ يَحيى بْنِ سَعِيدٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ مَوجُودَةً كَمَا قَالَ مَالكٌ .

حدَّثنا مُحمدُ بْنُ وَضاحٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو بكر ابْنُ أَبِي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا يزيدُ حدَّثنا مُحمدُ بْنُ وَضاحٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو بكر ابْنُ أَبِي شَيبةَ ، قالَ : حدَّثنا يزيدُ بْنُ هارونَ ، قالَ : أخبرَنا يحيى بْنُ سَعيدٍ ، عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عِن أَبِيهِ ، قالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، فقالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عِن أَبِيهِ ، قالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، فقالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَي اللهِ ال

٢٠١٣٧ - قال أبو عمر : جَعَلَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصَّبْرَ والاحْتِسَابَ والإِقْبَالَ مِنْ لَفَظِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ شَرْطًا لِتَكْفِيرِ الذَّنُوبِ والحَطايَا ، وَكَذَلِكَ ذلك في رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِثْبٍ والنَّبِيِّ عَلَيْكَ شَرْطًا لِتَكْفِيرِ الذَّنُوبِ والحَطايَا ، وَكَذَلِكَ ذلك في رَوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِثْبٍ والنَّيثِ وَقَدْ يحتملُ معنى رَوَايَةٍ مَالِكِ أَيضًا .

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣١٠).

تُكَفَّرُ بِهِ تبعات الآدميين – واللهُ أعْلمُ – ، وإنَّما يُكفرُ مَا بَينَ العَبْدِ وَبِينَ رَبِّهِ مِنْ كَبِيرَةٍ وَصَغِيرَةً وَلا كَبيرَةً إلا الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ مِنْ حُقُوقِ بنى آدَمَ .

٢٠١٣٩ - وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا يَدْخُلُ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الخَنَّةِ الْجَنَّةِ وَأَحَدُّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ النَّارِ وَأَحدُّ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، يَتَبَعُهُ بِمَظْلَمَةٍ ، وَالا يَدْخُلُ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الخَنَّةِ ، يَتَبَعُهُ بِمَظْلَمَةً ، وَاللَّهُ اللَّهِ ! وَكَيفَ وَإِنَّمَا النَّارَ وَأَحدُّ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، يَتَبَعُهُ بِمَظْلَمَةً ، وَاللَّهُ إِنْ وَلَيْلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيفَ وَإِنَّمَا النَّارِ وَالسَّيْفَاتِ ، (١٠ . فَأَتِي اللَّهَ ﴿ عَزَّ وَجُلُّ ﴾ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلاً ؟ قالَ : ﴿ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْفَاتِ ﴾ (١٠ .

٠ ٢٠١٤ – وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادِهِ فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ ٢٠١٤.

٢٠١٤١ - روى مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُريَرةَ ، عَنِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَلا عَنْ اللهُ قَالَ : ﴿ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَد فَلْيَتْ حَلَلُهُ (٢) ، فإنَّهُ لَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهُمَّ مَن قبل أَن يؤخَذ لأُخيهِ مِن حَسَنَاتِه ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ، أُخِذَ مِنْ سَيَّنَاتِهِ ، وَلُمْ حَلَيْهُ (٤) .

٢٠١٤٢ – وَرَوى سُفْيَانُ بْنُ عُييَــنَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَــالَ :

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في و مسنده، (٣:٩٥٤) ،وذكره الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١٠٠٠٠) ، وقال : و رواه أحمد ورجاله وثقوا ، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه ..... .

<sup>. (</sup>۲۳۳ : ۲۳) (۲)

<sup>(</sup>٣) ( فليتحلله) = أي يسأله أن يجعله في حل ، ويترك مظلمته .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الرقاق (٦٥٣٤) باب القصاص يوم القيامة والبيهقي (٦/٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، عن سعيد ، عن أبي هريرة .

وأخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٩) باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . =

سَمِعْتُ الشَعبيُّ يَقُولُ: حدَّننا الربيعُ بْنُ خَثَيم (١) ، وكانَ مِنْ معادنِ الصَّرفِ ، قالَ : إِنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ فِي الآنْيا ، فيجلس لهم فيأخذونَهُ ، فيقولُ الدَّنيا ، فيجلس لهم فيأخذونَهُ ، فيقولُ : يَارَبُّ ! أَلسَتُ قَدْ أَتيتُ حَافِيًا عَارِيًا ، فيقولُ خُذُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ الَّذِي لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتٌ يَقُولُ : زِيدُوا على سَيَّاتِهِ مِنْ سَيَّاتِهم .

حدَّث عنه : الشعبيُّ ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ ، وهِلال بن يساف ، ومُنذِر النُّوريُّ ، وهُبيرة بن خزيمة ، وآخرون .وكان يُعَدُّ من عُقلاء الرجال .

رُوِيَ عن أَبِي عُبيدة بنِ عبد الله بن مسعود ، قال : كانَ الربيع بنُ خُثَيْم إذا دَخل على ابنِ مسعود لم يكُنُ له إذْنَّ لأحد حتى يفرغ كُلُّ واحد مِنْ صاحبه . فقال له ابن مسعود : يا أبا يزيد ، لو رآك رسولُ الله عَلَى لأحبَّك ، وما رأيتك إلا ذكرت المُخْبتين .

### أخرج له الشيخان ، وترجمته في :

طبقات ابن سعد 7/7/0 ، طبقات خليفة (997) تاريخ البخاري 779/0 ، المعارف 993 ، المعرفة والتاريخ 7/7/0 ، الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الأول 903 ، الحلية 7/0/0 تهذيب الكمال 903 ، تذكرة الحفاظ 1/30 ، تاريخ الإسلام 1/0/0 و 100 و 100 ، سير أعلام النبلاء 100 ، البداية والنهاية 100 ، غاية النهاية 100 ، تهذيب التهذيب 100 ، علاصة تذهيب التهذيب 100 .

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي (٢٣٢٧) عن العمري ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، وفي (٢٣١٨) ، وأحمد (٢٣٥/٢) و ٢٠٥) والبخاري في المظالم (٢٤٤٩) باب من كانت له مظلمة عندالرجل فحللها له هل يبين مظلمته ؟والبيهقي (٣٦٩/٣) و (٨٣/٦) من طريق ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) هو الرَّبيع بنُ خُنَيْم ابن عائذ ، الإمامُ القدوةُ العابدُ، أبو يزيد النَّوريُّ الكوفيُّ ، أحدُ الأعلام . أدرك زمانَ النبيُّ عَلَيْكَ ، وأرسلَ عنه ،وروى عن عبد الله بن مسعود ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعمرو بن ميمون وهو قليلُ الرواية إلا أنَّهُ كبيرُ الشأن .

٢٠١٤٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا في ( التَّمْهيدِ ١٥ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً صِحَاحًا فِيها التَّشْدِيدُ في الدَّيْنِ ، مِنْها :

٢٠١٤٤ - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ الأطولِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: ١ إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ في دَيْنهِ ، فَاقْض عَنْهُ (٢) .

٢٠١٤٥ - وَمِنْها: حَدِيثُ أَبِي هُرَيرةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: ( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ » أو قال : ( مَا كَانَ عَليه دَيْنٌ حتَّى يُقْضى عَنْهُ »(٣) .

مُوضع الجنائز مع النبي عَلِيْكُ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ نَكْسَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ على جَبْهَتِهِ ، وقالَ : سُبْحانَ اللهِ إ مَاذَا نَزَلَ في التَّشْديدِ في الدين ؟(٤).

<sup>.(1)(77:077-37).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الصدقات (٢٤٣٣) ، باب (آداء الدين عن الميت ) (٢ : ٨١٣) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٢/٠٤٤ و ٧٥٥) والترمذي في الجنائز (١٠٧٩) باب ما جاء عن النبي كالله و المحالة الإمام أحمد (٢٤١٣) و ٢٤١٣) باب أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه ، وابن ماجه في الصدقات (٢٤١٣) باب التشديد في الدين ، والدارمي ٢٦٢/٢ والطيالسي (٢٣٩٠) ، والبيهقي في السنن ٢٦/٢ ، والحاكم في المستدرك (٢٦/٢ و ٢٧) وصححه على ، شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٢٨٩:٥) ، وأخرجه النسائي في البيوع الحديث (٤٦٨٤) باب «التغليظ في الدين » (٧: ٣١٤) وتتمته :

وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فَي سبيلِ اللَّه ثم أُحيِيَ ، ثم قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثم قتلَ ، وعليه دَيْنٌ ما دَخَلَ الجَّنَّةَ .

واستدركه الحاكم (٢: ٢٥) ، وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

٢٠١٤٧ - وَمِنْهَا حَدِيثُ البَراءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : ( صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ يومَ القِيَامَةِ في الدَّيْنِ »(١) .

٢٠١٤٨ - وفي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ قَضاءَ الدَّيْنِ عَنِ السَّتِ بعدَهُ في الدُّنيا،
 يَنْفَعُهُ في آخِرَتِهِ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ وَلِيَّهُ بالقَضَاءِ عَنْهُ ، ولا مِيرَاثَ إلا بعْدَ قَضاءِ الدَّيْنِ .

رَجُل، ٢٠١٤٩ - وفي حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ امْتَنَعَ عَنِ الصَّلاةِ على رَجُل، تَرَكَ عَليه دَيْنًا دِينَارَيْنِ، لَمْ يَدَعْ لَهُمَا وَفَاءً، فَلمَّا ضَمنَهُما أَبُو قِتَادَةَ، صلَّى عليه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . وَقَدْ ذَكَرْنَا الخَبَرَ بِذَلِكَ كُلَّه، عَنْ أبسي قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ فَسي وَالتمهيد» (٢).

، ٢٠١٥ - وهذا كُلُّهُ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي الدَّيْنِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيه الفُتُوحَاتِ فِي أَرْضِ العَرَبِ، وَقَبْلَ أَنْ تَتَرادَفَ عَلَيْهِ الزَّكَوَاتُ ، فلمَّا كَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عليه سورة بَرَاءة ، وَفِيها لِلْغَارِمِينَ سَهْمٌ ، وَأَنْزَلَ آية الفَيْءِ ، وَفَيها حُقُوقً للمَسَاكِينِ وابْنِ [ السَّبيلِ والأ ] (٣) نصارِ والمهاجرينَ والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهم إِذَا كَانُوا لِمَنْ سَبَقَهم بالإيمانِ مُستَغْفِرِينَ ، فَلمَّا نَزَلَ ذَلكَ كُلُّه في آية الفَيْء ، وآية قسم الصَّدَقَاتِ للفُقَرَاء والغارمِينَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوي في ( شرح السنة ) (٨: ٣٠٣) ، والحديث (٢١٤٨) وذكره السيوطي في فيض القدير (٤: ١٨٨) وعزاه للطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٢) (٢٣: ٠٤٠) ، والحديث في مصنف عبد الرزاق (١٥٢٥٧) ، وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٤٣) باب و الصلاة على من (٣٣٤٣) باب و الصلاة على من عليه دين ٤ . • ٦٠ – ٦٦) باب و الصلاة على من عليه دين ٤ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل ، وما أثبتناه يوافق السياق .

٢٠١٥١ - قالَ رَسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : «مَنْ تَرَكَ مَالا ، فَلِوَرَثته ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أُو عِيَالا فعليَّ »(١) .

٢٠١٥٢ – فَكُلُّ مَنْ مَاتَ ، وَقَدِ ادَّانَ دَيْنًا ، في مُبَاحٍ ، ولم يَقْدِرْ على أَدَائِهِ فعلى الإِمَامِ أَنْ يُؤدِّي ذلكَ عَنْهُ مِنْ سَهْمِ الغَارِمِينَ ، أو مِنَ الصَّدَقَاتِ كُلِّهَا ؛ لأَنَّ مَنْ وَضَعَها في صنْف وَاحِدِ عِنْدَ أَكْثرِ العُلَماءِ ، أَجْزَأَهُ على مَا قَدْ أوضَحْناهُ في كِتَابِ الزَّكَاةِ .

٢٠١٥٣ – وعلى الإمام أَنْ يُؤَدِّي دَيْنَ مَنْ وصَفْنا حَالَهُ مِنَ الفَيْءِ الحَلالِ لِلْغَنِيِّ والفَقِيرِ .

٢٠١٥٤ – وَاجِبٌ على كُلِّ ذِي دَيْنِ أَنْ يُوصِي بِهِ ، وَلا يبيتن لِيلتين دون أن تكون الوَصِيَّة مَكْتُوبَةً ؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي مَتَى يَفْجَؤُهُ المَوتُ .

٢٠١٥٥ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلماءُ فِيمَنْ عليهِ دَيْنٌ أَنَّ الوَصِيَّةَ عَليه بِهِ وَاجِبةً إِذَا لَمْ
 يُؤَدَّهُ قَبْلُ .

٢٠١٥٦ - وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّي دَينَهُ في حَياتِه ، فَإِذا أُوصَى بِهِ ، وَتَرَكَ مَا يَؤَدَّى مِنْهُ ذلكَ الدَّينُ ، فَلَيسَ بمحبوسٍ عن الجنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٠١٥٧ – وَكَذَلِكَ إِذَا أُوصَى بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُؤَدَّى مِنْهُ ، وَلا قَدَرَ على أَدَائِهِ في حَيَاتِهِ ، فعلى الإِمامِ أَنْ يؤدي عَنْهُ دينه، كَمَا وصَفَنَا إِذَ الأُخيرِ المسؤول عنه .

٢٠١٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفيانَ قالَ : حدَّثنا قَاسِمُ بْنُ أَصبغٍ ، قالَ : حدَّثنا اللَّيثُ ، قال : حدَّثنا مطلبُ بْنُ شعيبٍ قالَ : حدَّثنا اللَّيثُ ، قال :

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث في الفقرة (٢٠١٥٨) .

حدَّثنا عقيل ، عَنِ ابْنِ شهابٍ ، قالَ : أخبَرني أبو سَلمةَ ، عَنْ أبي هُريرةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : وَتَركَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وتَركَ دَيْنًا، فَعَلَى قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَركَ مَالاً ، فَلُورَثَتِهِ ﴾(١) .

(١) أخرجه الإمام أحمد ٢٥٣/٢ ، والبخاري (٥٣٧١) في النفقات : باب قول النبي على : ( من ترك كلا أو ضياعًا فإلي ) ، والترمذي (٢٠٠١) في الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على المديون ، من طريق عقيل ، ومسلم في الفرائض – باب ( من ترك مالا فلورثته ) (١٢١٩) (١٤٠) في طبعة عبدالباقي والبخاري (٢٧٣١) في الفرائض : باب قول النبي على : من ترك مالا فلأهله ، والنسائي عبدالباقي وابن ماجه (٢٤١٥) في الصدقات : باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله ، من طريق يونس ، كلاهما عن الزهري ، به .

وأخرجه أحمد ٢٨٧/٢ من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، به .

وأخرجه البخاري (٢٣٩٨) في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا ، و (٢٧٦٣) في الفرائض: باب ميراث الأسير ، ومسلم (١٦١٩) (١٧) ، وأبو داود (٢٩٥٥) في الخراج والإمارة: باب في أرزاق الذرية وأحمد ٤٥٦/٢ ، والبيهقي ٢٠١/٦ و ٣٥١ من طريق شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم عن أبي هريرة .

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٢٦١) ،ومن طريقه مسلم (١٦١٩) (١٦) ، والبيهقي ٢٠١/٦ عن معمر، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٤٦٤/٢ ، والدارمي ٢٦٣/٢ ، ومسلم (١٦١٩) (١٥) من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (٢٣٩٩) في الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا و (٤٧٨١) في التفسير: باب سورة الأحزاب، من طريق فليح، عن هلال بن على، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.

﴿ وَأَخْرَجُهُ البِخَارِي (٦٧٤٥) في الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ لللَّمُ والآخرُ زوجٌ ، وأحمد ٣٥٦/٢ من طريق إسرائيل ، عن أبي حصين عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٢٧/٢ من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة .

٢٠١٥٩ – وَرَوَى المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِب ، عَنِ النَّبِيِّ – عليه السلامُ – مِثْلَهُ (١) . ٢٠١٦٠ – وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فَي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(٢) .

حدَّثنا أبو دَاودَ ، قالَ : حدَّثنا أبو المتوكلِ العَسْقَلانِيُّ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرزَّاقِ ، قالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْرَ الْعَصْلَى عَلَى أَحَدِ مَاتَ وعليهِ دَيْنٌ ، فَأْتِي بِمَيِّتِ ، فقالَ : « أَعْلَيهِ دَيْنٌ » ؟ قَالُوا: نَعَمْ . ديناران ، فقالَ : « صَلُّوا على صَاحِبِكُم » .

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ، فُلمَّا فَتَحَ اللَّهُ على رَسُولِهِ ، قَالَ : ﴿ أَنَّا أُولَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، فَعليَّ قَضَاؤُهُ ﴾ (٣) .

تَضَاوُهُ » ، يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : إِذَا لَمْ يَتْرُكُ مَالا يُؤَدَّى مِنَ الْمَسْلِمِينَ وعَليه دَيْنَ ، فعلي قَضَاوُهُ » ، يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : إِذَا لَمْ يَتْرُكُ مَالا يُؤَدَّى مِنْهُ ، وَظَاهِرُ الحَديثِ يُوجِبُ عُمُومُهُ كُلَّ دَيْنٍ مَاتَ عَنْهُ المِسْلِمُ ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ فِي حَيَاتِهِ .

حُقُوقٌ في بَيتِ المَالِ مِنَ الفَيْءِ وَغَيرِهِ ، لَمْ تَصِلْ إِليهِ ، فَتوجَّبَ عَلَى الإِمامِ أَنْ يُؤَدِّي حُقُوقٌ في بَيتِ المَالِ مِنَ الفَيْءِ وَغَيرِهِ ، لَمْ تَصِلْ إِليهِ ، فَتوجَّبَ عَلَى الإِمامِ أَنْ يُؤَدِّي ذلكَ الدَّيْنَ عَنْهُ كَمَا لَو كَانَ للمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى غيرِهِ مِنَ المُسْلِمينَ. أَو الذِّمِيِّينَ جَازَ أَنْ ذلكَ الدَّيْنَ عَنْهُ كَمَا لَو كَانَ للمَيِّتِ دَيْنٌ عَلَى غيرِهِ مِنَ المُسْلِمينَ. أَو الذِّمِيِّينَ جَازَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الفرائض – باب ﴿ ميراث ذوي الأرحام ﴾ ، والنسائي في الكبرى على ما في ﴿تحفة الأشراف ﴾ (٨ : ٥١٠) ، وابن ماجه في الفرائض – باب ﴿ ذوي الأرحام ﴾ .

<sup>(7) (77: 177 - 37).</sup> 

<sup>(</sup>٣) تقدم في (٢٠١٤٩).

يُؤْخَذَ دَينُهُ الَّذِي لَهُ ، فَيُؤَدَّى مِنْهُ مَا عليهِ مِنَ الدَّينِ ، ويخلصُ مَاله لِورَثَتِهِ ، فإنْ لَم يَفْعلِ الغَرِيمُ ذلِكَ أو السَّلطانُ ، رُفعَ القصاصُ بَيْنهم في الآخِرةِ ، وَلَمْ يُحبسْ عَنِ الجَنَّةِ بِدَينٍ لَهُ مثلهُ على غيرهِ في بَيتِ المالِ أو على غَرِيمٍ جَحَدَ ، وَلَمْ يَثْبتِ الدَّيْنُ عليهِ في القَضاءِ ، أو أن غريمة لَمْ يعلمْ بِهِ ، أو لَمْ يَصِلْ إِليهِ ، أو دَيْنُ أقرَّ بِهِ لِوَارِثِ في مَرضِهِ ، فلَمْ يُجزِ القاضِي إِقْرَارَهُ ، وكانَ صَادِقًا فيه محقًا ، فهذا كُلُّهُ ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ لا يُحبسُ بِهِ صَاحِبُ الدَّينِ عَنِ الجَنَّةِ إِذَا كانَ مِثَنْ يَسْتَحِقُها بِثُوابِ اللَّهِ على عَملِهِ ، إلا يُحبسُ بِهِ صَاحِبُ الدَّينِ عَنِ الجَنَّةِ إِذَا كانَ مِثَنْ يَسْتَحِقُها بِثُوابِ اللَّهِ على عَملِهِ ، إلا يُن يَكُونَ مَاعليه مِنَ الدَّينِ أَكْثِرُ مِمَّا لَهُ في بَيتِ المَالِ أَنَّ على الغَرِيمِ ، وَلَمْ تَف بِذَلِكَ حَسَنَاتُهُ ، فالقصاصُ منهُ .

مَالِهِ يَعْلَمُهُ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، وأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، يَأْخُذُهُ لَهُ مِئْ مَالِهِ يَعْلَمُهُ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، وأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، يَأْخُذُهُ لَهُ مِئْ فَلَمَهُ فيهِ يومَ لا دِينَارَ فِيه ولا دِرْهَمَ ، إلا الحَسناتِ والسَّيَّنَاتِ ، ومحالَّ أَنْ يُحْبَسَ عَنِ الجَنَّةِ ما بقى ما عليه مِنَ الدَّيْنِ عِنْدِ سُلُطانِ أَن غَيرَهُ مِئْن لَمْ يقدر على الانتِصابِ في الدَّنيا مِنْهُ ، وقولُ السَّلْطَانِ: دَيْنُ هذا علي ، وَمَالُهُ لِورَثَتِهِ ، كَقُولِ غَرِيمٍ لَو كَانَ لَهُ ، فَعَلَى المَّنْ الدَّيْنِ ، فَعَلَى الدَّيْنِ ، فَعَلَى الدَّيْنِ ، فَعَلَى اللَّهُ لِورَثَتِهِ ، كَقُولِ غَرِيمٍ لَو كَانَ لَهُ ، فقالَ : مَا عَلَى هَذَا البَيتِ مِنَ الدَّيْنِ ، فَعَلَى الْدَّاهُ مِمَا لَهُ عَلَى ، وَمَا يخلَفُهُ لِورَثَتِهِ ، وَهَا يخلَفُهُ لِورَثَتِهِ ، وَهَالًا لا مشكلَ على أحدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٠١٦٥ - وفي هذا الحديثِ أنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ بِمَا يُتْلَى مِنَ القُرآنِ ، وبغيرِهِ مِنَ الحِكْمَةِ والعِلْمِ والسُّنَّةِ ، وَقَدْ بَيَّنَا ذلك في غيرِ هذا الموضع ، والحمدُ للَّهِ .

# • ٩٦ – قالَ أَبُو عُمرَ : وفي هَذا البابِ

مَالِكُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ » فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ : أَلَسْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا ، وجاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا ، وجاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَانِهِمْ ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا ، وجاهَدُنَا كَمَا جَاهَدُوا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ﴿ وَلَكِنْ لَا أَدْرِى مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي ﴾ [ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ . ثُمَّ قَالَ : أَيْنًا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ] (١) .

٢٠١٦٦ - قال أبُو عُمرَ: هَذا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يخْتَلَفْ عَنْ مَالِكِ في انْقِطاعِهِ.

٢٠١٦٧ – وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ مُسْنَدًا مُتَّصِلا مِنْ وُجُوهٍ مِنْ حَدِيــــثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَحَدِيثِ جَابِرٍ ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيرِهِ .

الخير، عَنْ عقبة بْنِ عَامِر أَنَّ النَّبِي عَلَيْ خَرَجَ يَومًا، فصلَّى على أهْلِ أُحد صَلاتَهُ الخَير، عَنْ عقبة بْنِ عَامِر أَنَّ النَّبِي عَلَيْ خَرَجَ يَومًا، فصلَّى على أهْلِ أُحد صَلاتَهُ على اللّهِ عَلَيْكُم، وَإِنَّا شَهِيدٌ عَلَيْكُم، وَإِنَّي على اللّهِ عَلَيْكُم، وَإِنَّى المنبر فقال : و أَنَا فَرَطُّ لَكُمْ، وأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُم، وَإِنِّي واللّهِ لأَنظُرُ إلى حَوضِي الآنَ وإنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الأَرْضِ – أَو مَفَاتِيعَ الأَرْضِ واللّهِ لأَنظُرُ إلى حَوضِي الآنَ وإنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائِنِ الأَرْضِ – أَو مَفَاتِيعَ الأَرْضِ وإلَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيكُم أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيكُم أَنْ تَنَافَسُوا فيها).

٢٠١٦٩ – ذَكرَهُ البِخَارِيُّ ، قَالَ : حدَّثنا عَمرُوبْنُ خَالِدٍ ، قالَ : حدَّثنا اللَّيثُ ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦١ –٤٦٢ ، وما بين الحاصرتين سقط في (ك) .

فَذَكرَهُ(١).

٠ ٢٠١٧ - قوله عَلَيْهُ: ( لشهداء أُحِد هَوُلاءِ أَشْهَدُعَلَيْهِمْ ) ، يقولُ: ( أَنَا شَهِيدٌ لَهُم ) ، وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى لَهُمْ فِي لِسَانِ العَرَبَ ، ويكُونُ لَهُم بِما عَلَيهم أيضًا ، يَقُولُ: أَنَا شَهِيدٌ لَهُم بِأَنَّهُم صَدَقُوا بِمَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيهِ مِنَ الإِيمانِ ، والجِهَادِ في سَبِيلِهِ وَطَاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ ، حتَّى مَاتُوا على ذَلِكَ ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَتُهُ ، فَقَدْ وَعَدَهُ اللَّهُ الجَنَّة ، واللَّهُ لا يُخلفُ المِيعَادَ .

٢٠١٧١ - فَهذه شَهادَةٌ لَهُم قَاطِعَةٌ بِالجَنَّةِ ، وَيعضَّدُ هَذا قَولُ اللَّهِ تَعالَى في الشَّهَداءِ أَنَّهم.: ﴿ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٩].

٢٠١٧٢ – وَفي شُهَدَاءِ أُحد نَزَلَتْ هذهِ الآية ، والشّهادة لَهُمْ بالجَنَّةِ ، مالاخلاف، وكل شيء في مَعانيه ؛ لأنَّهم مَاتُوا ذَابِّينَ عَنْ دِينِ اللَّهِ ، وعَنْ رَسُولِهِ بهذهِ الحَالَةِ هي النّهاية في الفَصْل مَعَ السَّلامَةِ مِنَ التَّبْديلِ والتَّغْييرِ ، ومُوبقاتِ الذُّنُوبِ الَّتي أَكْثَرُ أُسْبَابِهَا الإفراط في حبِّ الدُّنيا وَالْمُنَافَسَة فيها .

اللَّهِ عَنْدُنا كُلَّ مَنْ مَاتَ بَين يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّةَ شَهِيدًا عَنْدُنا كُلَّ مَنْ مَاتَ بَين يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةَ شَهِيدًا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا أو سَرِيَّةٍ بَعَثْها .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجنائز (۱۳٤٤) باب و الصلاة على الشهيد ، الفتح (۳ : ۲۰۹) وفي المناقب وفي الرقاق وفي المغازي ، ومسلم في الفضائل ، ح (۸۲٤) في طبعتنا ، باب و إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

ورواه أبو داود في الجنائز (٣٢٢٣ ، ٣٢٢٤) مختصراً في ذكر الصلاة على أهل أحد كما في صدر هذا الحديث ، و باب الميت يصلى على قبره بعد حين ، (٣ : ٢١٦) . ورواه النسائى في الجنائز (٤ : ٢١) باب و الصلاة على الشهداء » .

٢٠١٧٤ – وكذلك من مات على فراشيه في عصارة إيمانه كَعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون (١)
 وغيره مِمَّنْ لَمْ يتَلَبَّسْ مِنَ الدُّنيا بِما يُدَنِّسُهُ .

بَعْدِي ، فإنَّ الخِطَابَ توجَّه إلى أبي بكْرِ الصِّديقِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ . والمُرادُ بِهِ أَصْحَابَهُ بَعْدِي ، فإنَّ الخِطَابَ توجَّه إلى أبي بكْرِ الصَّديقِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ . والمُرَادُ بِهِ أَصْحَابَهُ وَكُلَّ مَنْ آمَنَ بِهِ مَن السَّكَاثِيْنَ بَعْدَهُ ، إلا أَنَّ أَهْلَ بَدْرٍ والحُدَيسِيَةَ مَنْ شَهِدَ لَهُم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بالجنَّةِ ، فقالَ : ﴿ لَنْ يلجَ النَّارَ أَحَدَّ شَهِدَ بَدْرًا والحَدَيسِيَةَ » ، كما شهدَ اللّهِ عَلَيْ بالجنَّةِ ، فقالَ : ﴿ لَنْ يلجَ النَّارَ أَحَدَّ شَهِدَ بَدْرًا والحَدَيسِيَةَ » ، كما شهدَ للشّهَدَاءِ الذّين استَشْهِدوا بَينَ يَدَيْهِ عَلَيْ وقالَ ﴿ أَنَا شَهِيدٌ لِهَوُلاءِ » .

روى كثير بن زيد المدنى : عن المطلّب بن عبد الله قال : لما دَفن النبيّ عَلَيْهُ عثمانَ بن مظعون ، قال لرجل : هلم تلك الصخرة ، فجعلها عند قبر أخي ، أعرفه بها ، أدفن إليه من دفنت من أهلى ، فقام الرجل فلم يُطقها ، فقال – يعني الذي حدثه : فلكأني أنظر إلى بياض ساعدي وسول الله عليه حين احتملها ، حتى وضعها عند قبره . هذا مرسل .

قال سعید بمن المسیب : سمعت سعدا یـقول : رد رسول الله ﷺ علی عثمان بن مـظعون التبتل ، واو أذن له لأختصينا .

مات في شعبان سنة ثلاث ، وودعه رسول الله على وقبَّله وهو ميت ، ودموعه تسيل على خدُّ عثمان بن مظعون ، ولما مُرُّ بجنازته ، قال رسول الله على و ذهبت ولما تَلَبُّسَ منها بشيء.

<sup>(</sup>۱) هو عشمان بن مظعون ابن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمَع بن عمرو بن هُصيَص بن كعب الجُمحي ، أبو السائب .من سادة المهاجرين ، ومن أولياء الله المتقين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلًى عليهم ، وكان أبو السائب رضي الله عنه أول مَنْ دُفِن بالبقيع .

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الشَّهدَاء ، مثل : حَمزة ، وجعفر ، ومصعب بن عمير ، وسعْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الشَّهدَاء ، مثل : حَمزة ، وجعفر ، ومصعب بن عمير ، وسعْدِ ابن مُعاذ ، وَمَنْ جَرى مَجْرَاهُم مِمَّنْ موتهم قَبْلَهُ ، وصلَّى عليهم ، وشهد بالجَنَّة لَهُم، أَفْضَلُ مِنْ بَقِي بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ قالَ فيهم : « ألا لا أَدْرِ ي مَا تُحدِثُونَ بَعْدِي ، وخاف عَليهم مِنَ الفِتْنَة والميل إلى الدِّنيا ، مَا قَدْ وَقَعَ فيهِ بَعْضُهم .

٢٠١٧٧ - وَقَالُوا : معنى قَولِ مَنْ قالَ : أَفْضَلُ النَّاسِ بَعدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمانُ وعليٌّ ، أو فُلانٌّ وَفُلانٌّ ، يعني مَنْ بقي بَعْدَهُ عَلِيَّةً .

٢٠١٧٨ - وقالَ جَماعةٌ مَنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ ، وعُمَرُ ، وعُثمانُ ، وعليٌ ، وَسائِرُ أَهْلِ بَدْرٍ ، والحُديبِيَةَ ، لَمْ يَسْتَثْنُوا مَنْ مَاتَ فَى حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ بَقِي بَعْدَهُ .

التَّامُّلِ وَصَحِيحِ الاعْتِبَارِ والأَثْرِ مِمَّا شهدَ لَهُ الكِتَابُ والسُّنَةُ والأَصُولُ الجُتَمعُ عليها والنَّظَرِ وَصَحِيحِ الاعْتِبَارِ والأَثْرِ مِمَّا شهدَ لَهُ الكِتَابُ والسُّنَةُ والأَصُولُ الجُتَمعُ عليها أَنَّ السَّابِقِينَ الأُوَّلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ مِمَّنْ شهدَ العقبةَ ، ثُمَّ شهدَ بدرًا والحُديبِيةَ، أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ تِلْكَ المَشَاهِدَ ، وَلَمْ يَشْهَدُها ؛ لأَنَّ هَوُلاءِ مَنْ شهدَ بَدْرًا شهدَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ عَلَي الْفَضْلُ ، وقالَ : « لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ مَنْ شهدَ بَدْرًا والحُديبِيةَ» (١) .

<sup>(</sup>١) من حديث رواه الليث ، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنَّ عَبْدًا لحاطب جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ يَشْكُو حاطبًا ، فقالَ رسولَ اللَّهِ ، إنهُ لَيَدْخُلُ حاطِبٌ النارَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ كَذَبْتَ إِنهُ لا يَدْخُلُها إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا والحُدَيْبَةَ ﴾ .

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢١٩٥) في طبعة عبد الباقي ، باب من فضائل أهل بـدر، =

٢٠١٨٠ - وقال عَلَيْهُ: ﴿ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : ﴿ وَاعْمَلُوا مَا شِئِتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ﴾ (١) .

= والنسائي في ( فضائل الصحابة) (١٩١) ، وفي التفسير كما في ( التحفة) ٣٣٩/٢ ، والترمذي (٣٨٦٤) ، في المناقب : باب رقم (٥٩) ، عن قتيبة بن سعيد عن الليث ، به .

وأخرجه أحمد ٣٤٩/٣ ، وابن أبي شيبة ١٥٥/١ ، ومسلم (٢١٩٥) ، والطبراني في ( الكبير) ( ٢٠٦٤) ، والطبراني في ( الكبير) ( ٣٠٦٤) ، والحاكم ٣٠١/٣ من طرق عن الليث ، به .

وأخرجه أحمد ٣٢٥/٣ عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، به .

ومن حديث الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن أم مبَشَر امرأة زيد بن حارثة ، قالت : قالَ رسولُ اللهِ عَلَى وهو في بيت حفصة : « لا يَدْخُلُ النارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدرًا والحُديبية ، فقالت حفصة : يا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

أخرجه الإمام أحمد في و مسنده (٢:٥٦٦ ، ٣٦٢) ، وابن جرير في تفسيره (١١٢:١٦) ، وابن ماجه في الزهد (٢٨١) باب و ذكر البعث، ، وإسناده صحيح أيضًا .

(١) ورد هذا اللفظ كجزء من حديث رواه أبو الزبير عن جابر أنَّ حَاطِبَ بنَ أبي بَلْتَعَةً كَتَب إلى أهلِ مكة يذكُرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يُريدُ غَزْوَهُمْ ، فدُلَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ على المَرَأة التي مَعَها الكتابُ، فأرسلَ إليها ، فأخذَ كتابَها مِنْ رأسها ، فقالَ : ﴿ يَا حَاطِبُ أَفْعَلْتَ ؟ ﴾ قالَ : نَعَمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًا لرسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ولا نِفَاقًا ، ولقَدْ عَلِمتُ أنَّ اللَّهَ سيُظْهِرُ رسولَهُ ، ويُتِمَّ أَمْرَهُ ، غيرَ أني كنتُ غَرِيبًا بَيْنَ ظَهْرانَيْهِمْ ، فكانتُ أهلى مَعَهُم ، فأرَدْتُ أنْ اللَّهِ عَلَيْ عَندَهُمْ يَدًا ، فقالَ عمرُ بن الخطابِ رضي اللَّه عنه : ألا أضربُ رأسَ هذَا ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ أَتَقَتَلُ رَجُلا مِنْ أَهملِ بَدْرٍ وما يُدُريكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطلَعَ على أهلٍ بَدْرٍ ، فقالَ : اعْمَلُوا ما شيئتُمْ ﴾ .

أخرجه الإمام أحمد (٣٠٠٣) ، وأبو يعلى (٢٢٦٥) ونسبه الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (٣٠٣٠) لهما وقال: ورجاله رجال الصحيح .

كما ورد اللفظ في حديث أبي هُريرةَ أنَّ رَجُلا مِنَ الأنصارِ عَمِيَ ، فَبَعَثَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّ تعالَ فاخطُطْ في داري مَسْجِداً أتَّخِذُهُ مُصَلَّى ، فَجَاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ واجتمعَ إليهِ قومُهُ ، وبَقِيَ رجلٌ منهمْ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَينَ فُلانٌ ﴾ ؟ فغَمَزه بعضُ القوم : إنه وإنه ، فقال رسول اللَّه 

: ﴿ أَلِيسَ قَدْ شَهِدَ بِدْراً ؟ ﴾ قالُوا : بَلَى يا رسولَ اللَّهِ ، ولكنهُ كَذا وكذا ، فقالَ رسولُ اللَّه =

٢٠١٨١ – وَحَسَبُكَ بِقُولِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ١٠] . الفَتْحِ وَقَاتَلُوا ﴾ [ الحديد : ١٠] .

٢٠١٨٢ - وَقَدْ مَضى القَولُ فِي مَنْ مَاتَ شَهِيدًا في حَيَاتِهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَاضِ عَنْهُ .

٣٠١٨٣ – وأمَّا البَاقُونَ بَعْدَهُ ، فَهذهِ الجُمْلَةُ مِنَ القَولِ عَامَّةٌ فِيهم مَعَ ثَناءِ اللَّهِ (عَزَّ وجلً ) عليهم بِأَنَّهُم أَشِدًّاءً على الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيسْنَهم ، وأَنَّهُم رَضُوا عَنْه ، وَرَضِي عَنْهم ، وَحَسَبُكَ بِهذا .

نَظَرٍ وَلا اعْتِبَارٍ ، وَلا يُحِيطُ بِذَلِكَ إلا السواحِدُ القَهَّارُ المُطَّلعُ على بَعْضٍ ، فَهَذَا لا يَصحُ في نَظَرٍ وَلا اعْتِبَارٍ ، وَلا يُحِيطُ بِذَلِكَ إلا السواحِدُ القَهَّارُ المُطَّلعُ على النَّيَّاتِ الحَافِظُ للأَعْمَالِ ، إلا مَنْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ في الجَنَّةِ ، جَازَ أَنْ يُقَالَ فيهِ ذَلِكَ اتباعًا للأَعْمَالِ ، لا أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ النَّذِينَ شَارَكُوهُ في مِثْلِ فَضْلِهِ ذلك ، وَمَنْ فَضَّلَهُ رسُولُ اللَّهِ لِلاَّثِي ، لا أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِينَ شَارَكُوهُ في مِثْلِ فَضْلِهِ ذلك ، وَمَنْ فَضَّلَهُ رسُولُ اللَّهِ

<sup>=</sup> عَلَى اللَّهُ أَطُّلُعَ على أهلِ بَدْرِ فقالَ : اعمَلُوا ما شِيْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لكُمْ ، .

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢: ٥٥٠) ، وأبو داود (٢٥٤) في السنة باب و في الخلفاء ، والحاكم (٤: ٧٧-٧٨) وصححه . وفي الباب عن علي عند مسلم (٢٤٩٤) ط . عبد الباقي ، والبخاري (٣٠٠٧) و (٣٠٨١) و (٣٩٨٩) و (٤٢٧٤) ، (٤٨٩٠) و (٤٢٧٩) و (٣٠٨١) و (٢٠٥٩) ، وأبيي داود (٢٦٥٠) و (٢٦٥١) ، والترمذي (٣٠٠) ، والحميدي (٤٩) ، وأحمد ٧٩/١ ، والطبري (٨٠٥) ، وأبي يعلى (٣٩٤) و (٣٩٥) و (٣٩٧) و (٣٩٧) و (٣٩٨) .

وعن عمر عند الحاكم ٧٧/٤ ، والبزار (٢٦٩٥) .

وعن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه حاطب عند الطبراني في ( الكبير) (٣٠٦٦) ، والحاكم ٢٠٠٧- ٣٠١/٣

عَلَيْكَ بِخَصْلَة مِ، وشهدَ لَهُ بِها جَازَ أَنْ يُفَضَّلَ بِهَا في نفسِهِ ، لا على غيرِهِ .

٢٠١٨٥ - وَقَدْ شَهَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ لِجماعَةٍ مِنْ أَصْحَابِةٍ بِفَضَائِلَ وَخَصَائِلَ مِنْهُم بِخَصَلَةٍ مِنْها ، أَفْرَدَهُ مِنْ الخيرِ كَثِيرَةٍ ، أَثْنَى بَهَا عَلَيْهِم ، وَوَصَفَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُم بِخَصَلَةٍ مِنْها ، أَفْرَدَهُ بِها، وَلَمْ يُشْرِكُ مَعَهُ غِيرَهُ فِيها .

الحجّة بِمثْلِهِ أَنَّهُ قَالَ: وَلَانَّ الْحَمِيعًا مِنْ وَجْهِ صَحِيحٍ ، تَجِبُ الحجّة بِمثْلِهِ أَنَّهُ قَالَ: فُلانٌ أَفْضَلُ مِنْ فُلان إِذَا كَانَا جَمِيعًا مِنَ أَهْلِ السَّوَابِقِ والفَضَائِلِ ، وذلك مِنْ أدبِهِ ، وَمَحَاسِنِ أَخْلاقِهِ عَلَيْهُ ؛ لِئلا يومئ للمفضول بغيبة ، ويحطه في نفسه فيخرجه ويخزيه ، وَلَمْ يكنْ ذلك أيضًا مِنْ دينه ؛ لأنّه لَمْ يعلمْ مِنْ غَيبِ أَمُورِهِم وَحقائق شَأْنهم ، إلا مَا أَطْلَعَهُ اللّهُ عَليهِ مِنْ ذَلِكَ ، وكانَ لا يَتَقَدَّمُ بَين يَدَيْ رَبّهِ ، وَلَو كَانَ ذَلِكَ مِنْ دينهِ ، لأَفْسَاهُ ، إنْ عَلِمَهُ ، ومن أخذ عليه الميثاق في تعليمهِ وَتَبْليغهِ ، فلمّا لَمْ فَعُلْ ، عَلِمْنا أَنَّ قُولَ القَائِلِ : فُلانٌ أَفْضَلُ مِنْ فُلان مِنْ بَلْان مَ بَاطِلٌ ، وليسَ بِدِين ولا شَرِيعَة.

٢٠١٨٧ – وَقَدْ أَجْمِعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَسْأَلُ عِبَادَهُ يَومَ الحِسَابِ : مَنْ أَفْضَلُ عِبَادِي ، ولا هَلْ فَلاَنَّ أَفْضَلُ مِنْ فُلاَن ، وَلا ذلك مِمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ أَحَدٌ في القَبْرِ ، ولكنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَدْ مَدَحَ خِصالا ، وحَمِدَ أوصافًا من اهتدى إليها جازَ الفضائل ، وبقَدْرِ ما فيه مِنْها كانَ فضْلهُ في ظَاهِرِ أَمْرِهِ على مَنْ لَمْ يَنَلْها ، وَمَنْ قَصرَ عَنْها ، لَمْ يَنْلُها ، وَمَنْ قَصرَ عَنْها ، لَمْ يَنْلُها ، وَمَنْ قَصرَ عَنْها ، لَمْ يَنْلُه مِنَ الفَضْلُ مَنْزِلَةً مَنْ نَالَهُ .

٢٠١٨٨ - هَذا طَرِيقُ التفَّضْيلِ في الظَّاهِرِ عِنْدَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ لَهم بِإِحْسَانِ . ٢٠١٨٩ – قال أَبُو عُمرَ: ألا تَرى الحُكَّامَ إِنَّما يَقْضُونَ في التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ عِنْدَ الشَّهادَاتِ بِما يَظْهَرُ ويغلبُ ، ولا يقطَعُونَ على غَيبٍ فِيما بِهِ مِنْ ذلكَ يَقْضُونَ وَلَمْ يُكَلَّفُوا إلا العِلْمَ الظَّاهِرَ ، والبَاطِنُ إلى اللّهَ وجلَّ .

٢٠١٩٠ - وَفِي قُولِ اللّه - عَزَّ وجلًّ : ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها مَا كَسَبَتْ
 وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم ، وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعمَلُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٤] .

٢٠١٩١ – وقَولُهُ تَعالى : ﴿ مَا بَالُ القَرُونِ الْأُولَى ، قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾ [طه: ٥١ : ٥٢] مَا يعاضدُ مَا ذَكَرْنا ، وباللَّهِ تَوفِيقُنا .

٢٠١٩٢ – وَرَوى سحنونُ ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ في كتابِ الدِّياتِ مِنَ ( المدونة) ، قالَ : « مَا أَدْرَكْتُ أَحدا اقْتُدِيَ بِهِ قَالَ : « مَا أَدْرَكْتُ أَحدا اقْتُدِيَ بِهِ في دِينِ ، يُفَضِّلُ أَحَدَهُما على صَاحِبِهِ .

٣٠١٩٣ – وحدَّ الوَارِثِ بْنُ سفيانَ ، قالَ : حدَّ الوَارِثِ بنُ أصبغٍ ، قالَ : حدَّ اللهِ بنُ رهير بنِ حرب ، قالَ : قالَ : حدَّ اللهِ بنُ رهير بن حرب ، قالَ : حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهب ، قالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ وَهب ، قالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ أَفَضَّلُ أَحَدًا مِنَ العشرةِ ، وَلا غَيرِهم ، على صَاحِبهِ . وَكَانَ يَقُولُ : هَذَا مِنْ عِلْم اللهِ الذِي لا يَعْلَمُهُ غَيرُهُ .

٢٠١٩٣ م – قَالَ : وَقَالَ مَالكٌ : أُدركتُ شَيُوخَنَا بِالْمَدِينَةِ ، وهَذَا رأَيُهُم .

نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كُنَّا نُقَاتِلُ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فيقُولُ : أَبُو بَكْر ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمانُ ، ثُمَّ يَسْكُتُ فلا يُفَضِّلُ أَحَدًا وكانَ أفهم الناس لنافع وأعلَمهم بِحَدِيثِهِ ، وكانَ نَافع عِنْدَهُ أَحَدَ الَّذِين يُقتَدى بِهم في دِينِهِ ، فلو كانَ هذا الحديثُ

عِنْدَهُ صَحِيحًا مِنْ حَديثِ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ما قالَ قولهُ هَذا .

٢٠١٩٥ – وَهُوَحَديثٌ شَاذٌ ، لا يُعضدُهُ شَيْءٌ مِنَ الأُصُولِ ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لا أَصُلُ لَهُ ، لا حُجَّةً فِيه وقد مَالَتِ العامَّةُ بِجَهْلِها إليهِ ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ على خِلافِهِ إصْلَ لَهُ ، لا حُجَّةً فِيه وقد مَالَتِ العامَّةُ بِجَهْلِها إليهِ ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ على خِلافِهِ بِحَيثُ لا يَعْلَمُونَ ، وقَدْ نَقَضُوهُ مَعَ قولهم بِهِ ؛ لأنَّهم لا يَخْتَلِفُونَ في أنَّ عَليًا في التَّفْضِيلِ رَابعُ الأرْبَعَةِ .

٢٠١٩٦ - وفي حَدِيثِهم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُم لا يُفَضَّلُونَ أَحدًا بَعْدَ عُثْمانَ ، وأَنَّهم يَسْكُتُونَ بَعْدَ السَّلاَثَةِ عَنْ تَفْضِيلِ أَحَد على أَحَدٍ ، فَقَدْ نَقَضُوا مَا أَبْرَمُوا ، والسَّلهُ السَّتَعَانُ على جَهْلٍ عَامَّةٍ هَذا الزَّمانِ .

٧٠١٩٧ – أخبرنا يحيى بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ ومُحَمَّدُ بنُ رَكَرِيا ، وعَبْدُ الرَّحْمن بنُ يحيى ، قَالُوا : حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ ، قالَ : حدَّثنا مُروانُ بنُ عَبْدِ المَلكِ ، قالَ : سَمِعْتُ هارونَ بنَ إسحاقَ يقولُ : سَمِعْتُ يحيى بنَ معين يقولُ : مَنْ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمرُ ، وعُثمان ، وعليُّ ، وعرف لعليُّ سابقتهُ وفَضَلَهُ ، فَهُو صَاحِبُ سُنَّة ، وَمَنْ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ وعُمرُ وعليُّ وعُثمان ، وَهُو عَارِفٌ لعثمانَ سَابقتَهُ وَفَضَلَهُ ، فَهُو صَاحِبُ سُنَّة ، فَدُكَرْتُ لَهُ هؤلاء الَّذِين يَقُولُونَ : أَبُو بَكْرٍ وعُمرُ وعليٌّ وعُثمانُ ، وَهُو عَارِفٌ بكُرٍ وعُمرُ وعليٌّ وعُثمانُ ، وَهُو عَارِفٌ بكُرٍ وعُمرُ وعليٌّ وعُثمانُ ، وَهُو عَارِفٌ بكُرْ وعُمرُ وعليٌّ وعُثمانُ ، وَهُو عَارِفٌ بكُرْ وعُمرُ وعُليٌّ وعُثمانُ ، وَيَسْكُتُونَ ، فَتَكَلَّمَ فِيهم بِكَلامٍ غَلِيظٍ .

٢٠١٩٨ – وكانَ يحيى بنُ سَعِيدِ يَقُولُ : أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وعلى وَعُمَانُ .

٢٠١٩٩ – وذَكرَ الزَّبيرُ بْنُ بكارٍ ، قالَ :حـدَّثنا إسْمَاعيـلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ ، عَنْ
 مَالِكٍ بْنِ أَنْسٍ ، قالَ : ليسَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الَّذِين مَضُوا التَفْضِيلُ بينَ النَّاسِ .

، ۲۰۲۰ - ذَكَرَهُ المغامي (١) ، عَنِ الزبيرِ بْنِ بكارٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَالِكِ في كِتَابِهِ : ( فَضائِل مَالِك ِ » .

٢٠٢٠١ – وَقَدْ عُورِضَ حديثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا بحديثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

عَنْ عَبْدِ الرَّحِمنِ بْنِ يَزِيد ، عَنْ أَبِي إِسحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِمنِ بْنِ يَزِيد ، عَنْ عَلْمَة ، عَنْ عَبْد اللَّه ، قالَ : كُنَّا نَتَحدَّثُ أَنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ اللَّدِينَةِ على ابن أَبِي طَالِبِ .

٢٠٢٠٣ - وهَذَا عَنْدي حيثٌ فيه تَصْحيفٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ شعبةَ هَكذا.

٢٠٢٠٤ - وإنَّما المحفُّوظُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا تَتَحدَّثُ أَنَّ أَمضى أَهْلِ المدِينَةِ عليُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، هكذا مِنَ القَضاء ، لا مِنَ الفَضْلِ .

٢٠٢٠٥ – وَقَدْ عَارَضُوا حَدِيثَ عُمَرَ أَيضًا بِقُولِ حُذَيفَةَ .

حدَّثنا نفيرُ بْنُ مخلدٍ ، قالَ : حدَّثنا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يونسَ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيةَ حدَّثنا نفيرُ بْنُ مخلدٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيةَ الأَعمشُ ، عَنْ شقيقٍ ، عَنْ حذيفة ، قالَ : لَقَدْ عَلِمَ الْحُفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ الأَعمشُ ، عَنْ مسْعُودٍ أَقْرَبُهم عِنْدَ اللَّهِ وَسِيلَةً يَومَ القِيامَة (٢) .

<sup>(</sup>١) غيرواضحة بمالأصل ، وقد رجحت أن تكون هكذا ، فهو شيخ المالكية ، أبو عَمْرو ، يوسف بن يحيى الأزدي الأندلسي القرطبي ، أحد الأعلام ، وقد صنف في و فضائل مالك ، كتاباً ، وتوفي سنة (٢٨٥) ، وله ترجمة في :

تاريخ علماء الأندلس (٢٠١:٢ - ٢٠٢) ، طبقات الفقهاء : ١٦٢ ، جلوة المقتبس : ٣٧٣ ، اللباب (٣ : ٢٤٠) ، سير أعلام النبلاء (٣٣ : ٣٣٦) ، نفح الطيب (٢ : ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٢ :١١٥).

٢٠٢٠ - وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْ حُذَيْفَةَ عَنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُم يَعْلَمُونَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقْرَبُهِم وَسِيلَةً عِنْدَ اللَّهِ .

٢٠٢٠٨ – وَهَذهِ شهادَةٌ لَهُ بالنّهايةِ في الفَضْلِ ، وذلكَ خِلافُ قُولِ ابْنِ عُمَرَ : كُنّا نُفَاضِلُ ، فَنَقُولُ الحِديث .

الخدريّ: « كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأُولادِ على عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ » ولم يَقْبَلْهُ لَزِمَهُ أَنْ يَردٌ قولَ ابْنِ عُمَرَ : « كُنَّا نُهَاضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ » وَلا يَقْبَلُهُ ، بَلْ قولُ ابْنِ يَردٌ قولَ ابْنِ عُمَرَ : « كُنَّا نُهَاضِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ » وَلا يَقْبَلُهُ ، بَلْ قولُ ابْنِ عُمَرَ أولى بالردٌ ؛ لأنّهُ لا أصْلَ لَهُ ، ولبيع أمّهاتِ الأولادِ حظر مِنْ أَهْلِ السّنّةِ المُجتمع عَليها .

الله بن عَبْدِ الله الله بن عَلْمَ عَلَا : حدَّثنا أَبُو الشعبِ مُحمدُ بن أَحْمَدَ بن جاد ِ الدّولابي ، قالَ : حدَّثنا الزبيرُ بن بكارٍ ، قالَ : حدَّثني إسْمَاعِيلُ ابن أبي أويس ٍ ، عَنْ مَالِك ِ بن أنس ٍ ، قالَ : ليسَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ الَّذِينَ مَضُوا أَنْ يَفَاضِلُوا بَينَ النَّاسِ .

٢٠٢١ - وحدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنِ سُفْيانَ قال : حدَّثنا قاسِمُ بْنُ أصبغٍ ، قال : حدَّثنا أحْمَدُ بْنُ زهير ، قال : سَمِعْتُ مُصْعبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الوَلِيديّ ، يقول : لَمْ يكُنْ أَحَدُ مِنْ مَشَايخنا الَّذينَ أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا يُفَضِّلُ بَينَ أَحَدٍ مِنَ العَشَرة ِ ، لا مَالِكٌ ، وَلا غيرُهُ .

٢٠٢١ - وقالَ ابْنُ أبي خَيثمةَ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ إبراهيمَ الدورقيُّ ، يَقُولُ : لا أَشْهِدُ لاَّحَدِ بِالجَنَّةِ غِيرَ الأَنْبِيَاءِ – عَليهم السَّلامُ .

٢٠٢١٣ - قال أبو عُمر : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِك - رَحمه اللَّهُ - تَقْدِيمُ الشَّيْخَيْنِ ؟
 أبو بَكْر ٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - مِنْ رِوَايةِ ابْنِ القَاسِمِ وغيرهِ .

اللهُ مِن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاسِم ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ المُوْمِنِ، قالَ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قالَ : قالَ : حدَّثنا أَبُو مصعب ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، قالَ : سَأَلْتُ مَالِكًا فِيما مَدَّتنا أَبُو مصعب ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، قالَ : سَأَلْتُ مَالِكًا فِيما يَنِي وَبَيْنَهُ : مَنْ تُقَدِّمُ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ؟ قالَ : أَقَدَّمُ أَبا بَكْر وَعُمَرَ ، قالَ : وَلَمْ يَزِلُ على هَذَا .

٢٠٢٥ - قال أبو عمر: جَمَاعَةُ أَهْلِ السَّنَةِ ؛ وَهُم أَهْلُ الفِقْهِ والآثارِ عَلَى تَقْدِيمِ
 أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وتولي عثمان وعلي وجماعة أصحاب النبي - عليه السلام - وَذِكْرِ
 مُحَاسِنهِم ، وَنَشْرٍ فَضَائِلِهُم ، والاسْتغْفَار لَهُم .

٢٠٢١٦ – وهَذا هُوَ الحَقُّ الَّذي لا يَجُوزُ عِنْدَنا خِلافُهُ ، والحمدُ للَّهِ .

٢٠٢١٧ - أخبرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسيدٍ ، قالَ : حدَّننا مُحمدُ بْنُ مُسرورٍ، قالَ : حدَّننا الحسينُ بْنُ حَسنِ بْنِ حَرْبِ مَسرورٍ، قالَ : حدَّننا الحسينُ بْنُ حَسنِ بْنِ حَرْبِ المُروزِيُّ ، قالَ : حدَّننا ابْنُ لهيعَة ، قالَ : حدَّننا يزيد ابْنُ المُروزِيُّ ، قالَ : حدَّننا يزيد ابْنُ المُيونِ ، قالَ : حدَّننا يزيد ابْنُ المُيونِ ، قالَ : حدَّننا يزيد ابْنُ ابْنِ حبيبٍ أَنَّ أَبا الحَيرِ اليزنيُّ حدَّتُهُ أَنَّ عُقبَة بْنَ عَامِرِ الجهنيُّ حَدَّتُهُم : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ صَلّى على قَتْلَى أُحد بَعْدَ ثَمَاني سنِينَ ، كَالمُودِع لِلرَّحْيَاءِ والأُمْواتِ ، ثُمَّ اللّهِ عَلَيْ صَلّى على قَتْلَى أُحد بَعْدَ ثَمَاني سنِينَ ، كَالمُودِع لِلرَّحْيَاءِ والأُمْواتِ ، ثُمَّ

طَلَعَ على المِنْبِرِ ، فقالَ : ﴿ إِنِّي بَينَ أَيدِيكُم فَرَطٌ ، وأَنَا عَلَيكُم شَهِيدٌ ، وَإِنَّ مَوعِدكُم الحوضُ ، وإنِّي لأَنْظُرُ إليهِ وأَنَا في مَقَامي هذا ، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيكُم أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنَّي أَخْشَى عَلَيكُم الدُّنْيا أَنْ تَتَنَافَسُوا فيها»(١).

٢٠٢١٨ - قالَ عُقْبَةُ: فَكَانَت آخرَ نَظْرَةً لِنَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ.

مَعْتُ الحسنَ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ أَصْحَابِهِ إلى بقيعِ الغَرْقَدِ ، قالَ عليه سَمِعْتُ الحسنَ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَعَ أَصْحَابِهِ إلى بقيعِ الغَرْقَدِ ، فقالَ عليه السلامُ : « السلامُ : « السلامُ تَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ لو تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُم اللَّهُ مِنْهُ مَا هُو كَائِنَّ بَعْدَكُم » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فقالَ : «هَوُلاءِ خَيرٌ مِنْكُم » قالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَكُم » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فقالَ : « هَوُلاءِ خَيرٌ مِنْكُم » قالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخُوانُنا أَسْلَمُوا ، وَهَاجَرُوا كَمَا هَاجَرْنا ، وجَاهَدوا كَما جَاهَدْنا ، ومَضوا على آجَالِهم ، وبقينا في آجالِنا ، فَبِمَ تَجْعلُهم خَيرًا مِنَا ؟ فقالَ : « إِنَّ هَوُلاءِ خَرَجُوا مِنَ الدَّنيا ، ولَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أَجورِهم شَيئًا ، وأنا عَلَيْهِم شَهِيدٌ » ، أو قالَ : خَرَجُوا مِنَ الدَّنيا ، ولَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أَجُورِكم ، ولا أَدْرِي مَا تُحَدِّثُونَ بَعْدِي » . وفأنَا الشَّهِيدُ عَلَيهم ، وإنَّكُم قَدْ أَكَلَّتُم مِنْ أَجُورِكم ، ولا أَدْرِي مَا تُحَدِّثُونَ بَعْدِي » . وفأنَا الشَّهِيدُ عَلَيهم ، وإنَّكُم قَدْ أَكَلَّتُم مِنْ أَجُورِكم ، ولا أَدْرِي مَا تُحَدِّثُونَ بَعْدِي » . فأنَا الشَهيدُ عَلَيهم ، وإنَّكُم قَدْ أَكَلَّتُم مِنْ أَجُورِكم ، ولا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي » . فَكَرَهُ البخاريُ قالَ : حدَّئنا سعيدُ أَبْنُ أَبِي مَريمَ ، قالَ : حدَّئنا مُحمدُ بْنُ مُطَرف ، ، قالَ : حدَّئنا مُحمدُ بْنُ مُطَرف ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳٤٤) باب ( الصلاة على الشهيد ) ، فتح الباري (٣: ٢٠٩) ، وفي المناقب ، والرقاق ، والمغازي ، ومسلم في الفضائل ، ح (٥٨٦٤) في طبعتنا ، باب ( إثبات حوض نبينا علق وصفاته ) ، وأبو داود في الجنائز (٣٢٢٣ – ٣٢٢٣) ، باب ( الميت يُصلَّى على قبره بعد حين ) (٣ : ٢١٦) ، والنسائي في الجنائز (٢:١٦) باب ( الصلاة على الشنهداء ) .

قالَ: حدَّننا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سهل بْنِ سَعْدِ ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا ، لَيَرِدن عَلَى أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ، ثُمَّ يُحَالُ بَينِي وبينَهم ﴾ قالَ: فَسَمِعني النعمانُ بْنُ أبي عياش ، فقالَ: هَكَذا سَمِعْتَ مِنْ سهل ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فقالَ: أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعيد الحُدْري مَا أَحْدُثُوا بَعْدَك ، لسمعته، وَهُوَ يزيدُ فيها فَأْتُولُ إِنَّهُم مِنِّي !! فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَك ، فَقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَك ، فَقَالُ . وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى الل

حدثني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْماءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ ( رضي الله عنهما ) ، قالت : قال حدثني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْماءَ بنتِ أَبِي بَكْرٍ ( رضي الله عنهما ) ، قالت : قال النَّبِيُّ عَلَيْ إِنِّي على الحَوضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عليَّ مِنْكُم ، وَسَيُّوَخِذُ ناسٌّ دُونِي النَّبِيُّ عَلَى الحَوضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عليَّ مِنْكُم ، وَسَيُّوَخِذُ ناسٌّ دُونِي فَأَقُولُ: ياربٌ مِنَّي وَمِنْ أُمَّتِي ، فيقالُ : هَلْ تَعْرِفُ مَا عَملُوابَعْدَكَ ، واللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ على أَعْقَابِهِم » .

٢٠٢٢ - فكَانَ ابْنُ أبي مليكَةَ ، يقولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجَعَ على أَعْقَابِنَا ، أو نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا<sup>(٢)</sup> .

٢٠٢٣ - وروى الزُّبَيْديُّ وغيرُهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عليٌّ بْنِ حسين، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هريرةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ : ﴿ يَرِدُ عَلَيَّ يَومَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ يَرِدُ عَلَيَّ يَومَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ يَرِدُ عَلَيَّ يَومَ القَيِامَةِ رَهُطٌّ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُعَالُ: القِيَامَةِ رَهُطٌّ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُعَالُ:

<sup>(</sup>١) هِذَه الرواية للبخاري في كتاب الرقاق ، في ذكر الحوض -(١٤٩:٨ - ٥٠٠) ط . دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في آخر باب الحوض من كتاب الرقاق (١٥١٥ – ١٥٢) . ط . دار الشعب .

إِنَّكَ لا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، إِنَّهِم أُرتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِم القَهْقَرَى (١) .

٢٠٢٤ - وروى يُونسُ ، عَنِ ابْنِ شهابٍ ، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسيَّبِ ، عَنْ أبي هُرَيرةَ ، عَن النَّبيِّ عَلَى مثلَهُ (٢) .

٢٠٢٥ – وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيتُ الحَوضِ وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ ، وتَقَصَّيْنَاهَا بِٱلْفَاظِهِــا وَطُرُقِها في بَابِ خَبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، مِنْ كتابِ ( التَّمْهيدِ ) ، والحمدُ للَّه(٣) .

#### \* \* \*

## ٩٦١ – وفي هذا الباب

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا ، وقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ ، فَقَالَ : بِعْسَ مَضْجَعُ الْمُوْمِنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: « بِعْسَ مَا قُلْتَ » فَقَالَ السرَّجُلُ : إِنِّى لَمْ أُرِدْ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ « لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ اللَّهِ . إِنَّمَا أُرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ « لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ اللَّهِ . إِنَّمَا أُرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ « لا مِثْلَ لِلْقَتْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق في الحوض تعليقًا عقيب حديث يونس – عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .

وقال البخاري : قال شعيب عن الزهري : كان أبو هريرة يحدث عن النبي على ﴿ فَيُجْلُونَ ﴾ ، وقال عقيل : ﴿ فَيُحَلُّونَ ﴾ ، قال في اللسان (م . حَلاً) : حَلا الإبـل والماشية عن الماء تحليقًا وتَحْلِقَةً : طردها أو حبسها عن الورود .

قلت : قوله يُحَلُّونَ هو الصواب إن شاء الله وشواهد كثيرة من كلام العرب انظر اللسان (م .حلأ) ص (٩٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الحديث المشار إليه بالحاشية السابقة عند البخاري في باب ذكر الحوض من كتاب الرقاق .

<sup>. (</sup>YAO: Y) (T)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ . مَا عَلَى الأرضِ بُقْعَة هِيَ أَحَبُ إِلَى أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بَها ، مِنْهَا» ثَلاثَ مَرَّاتٍ ؛ يعنى الْمَدِينَةَ(١) .

٢٠٢٦ - قال أبو عمر: لا أَحْفَظُ لِهِذَا الحَدِيثِ سَنَدًا، لَكِنْ مَعْنَاهُ مَحْفُوظٌ في الاُحَادِيثِ المَرْفُوعَةِ، وَفَضَائِلُ الجهادِ كَثِيرَةٌ.

بِنَفْسِهِ فِي جَنَازَتِهِم ، وحَفْرِ قُبُورِهم ، ومشاهَدة ذلك مَعَهم ، وذلك ، والله أعْلَم ؟ بِنَفْسِهِ فِي جَنَازَتِهِم ، وحَفْرِ قُبُورِهم ، ومشاهَدة ذلك مَعَهم ، وذلك ، والله أعْلَم ؟ لِمَا في حضُورِ الجَنَائِزِ ومشاهَدة الدَّفْنِ في القَبْرِ مِنَ المَوعِظَة والاعْتِبَارِ ورقَّة القُلوبِ لِيتَأَسَّى بِهِ ، وتكونَ سُنَّة بَعْدَهُ .

٢٠٢٨ - وفيهِ أَنَّ القَائِلَ إِذَا قَالَ قُولًا أَنَّهُ يُظْهِرُ قُولَهُ ، فَيُحْمَدُ على المحْمُودِ مِنْهُ ، وَيُلامُ على ضِدَّهِ ، حَتَّى يُعْلَمَ مُرَادُهُ مِمَّا يحتملُهُ كَلاَمُهُ ، فَيُحْمَلُ قَولُهُ عَلَى مَا أَرَادَ مِمَّا يحتملُ مَعْناهُ دُونَ ظَاهِرِهِ .

٢٠٢٩ - وفيه : أنَّ المقتل في سَبيل اللَّهِ أَفْضَلُ الفَضَائِل ، أو مِنْ أَفْضَلَ الفَضَائِل ، أو مِنْ أَفْضَل الفَضَائِل إذَا كانَ على سُنَّتِهِ ، وما يَنْبَغي فيه .

. ٢٠٢٣ - وروى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رضيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قالَ : عَلَيْكُم بالحجّ ، فإنَّهُ عَمَلٌ صَالحٌ ، والجهادُ أَفْضَلُ مِنْهُ(٢) .

٢٠٢٣١ - وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لأَتَمتعُ بِسَوطٍ في سَبيلِ اللَّهِ أَحبُ إليَّ مِنْ حَجَّة

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥: ١٧٢).

في إثرِ حجَّةٍ .

٢٠٢٣٢ - وقالَ ابْنُ عُمَرَ : غَزْوَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ حجَّةً . ٢٠٢٣ - قَالَ أَبُو عُمرَ : هَذَا كُلُّهُ لَمَنْ أَدَّى مِنَ الحَجِّ فَرْضَهُ .

بها ، فإنّه خرج قوله على البُقْعة الّتي فيها ذلك القبر المحفّور ، وأظنها بالبقيع ، وكم بها ، فإنّه خرج قوله على البُقْعة الّتي فيها ذلك القبر المحفّور ، وأظنها بالبقيع ، وكم يُرد البقيع بعينه ، ولكنّه أراد المدينة ، والله أعلم ، فأخبر أنها أحب البقاع إليه ، أن يكون قبره فيها ، وذلك لأنها موضع مهاجره الذي افترض عليه المقام فيه مع اللّذين أوه حين أخرج مِن وطنه ونصروه حتى ظهر دينه ، وكان قد عقد لَهم حين بايعهم الله أذا هاجر إليهم ، يقيم أبدًا معهم ، فيكون محياه محياه م ومَماته مماته ماتهم ، فلزمة الوفاء لهم ، وكان من دعائه ما أن يموتوا معه المدينة كحبهم لمكة ، أو أشد ، وكان يكرة لأصحابه المهاجرين أن يموتوا في المدينة كحبهم لمكة ، أو أشد ، وكان يكرة لأصحابه المهاجرين أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها ، وذلك بين في قصة سعد بن خولة .

٢٠٢٣٥ – وأمَّا تَكْرِيرُهُ هـذَا القـولَ ثلاثَ مَرَّاتٍ ، فكانَتْ عَادَتُهُ ﷺ ، يؤكِّدُهُ ويُكَرِّرُهُ ثَلاثًا .

### (10) باب ما تكون فيه الشهادة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادةً فِي سَبِيلِكَ ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ (١) .

٢٠٢٣٦ - قال أبو عمر: روى هذا الحديثَ مَعْمَـرٌ ، عَنْ هشام بْنِ عُروةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطابِ ، قالَ : اللَّهُمُّ إِنِي أَسْأَلُكَ شهادةً في سَبِيلِكَ ووفاةً في مَدينَةِ رَسُولِكَ .

٢٠٢٣٧ – وهَذا الحديثُ يَدُلُّ على أَنَّ المَقَتُولَ ظُلْمًا شَهِيدٌ في غزاةٍ ، أو في غيرِ غزاة ٍ ، في بِلاَدِ الحَرْبِ وغيرِها .

٢٠٢٣٨ - وَقَدْ أَجَابَ اللَّهُ تعالى دَعْوَةَ عُمَرَ إِذْ قَتَلَهُ كَافِرٌ ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ قَتْلَهُ بيدِ مُسْلِمٍ ، كَمَا كَانَ يَتَمَنَّاهُ لِنَفْسِهِ .

٢٠٢٩٩ - وَيَدُلُّ أَيضًا هذا الحَدِيثُ على فَضْلِ المَدِينَةِ لتمنِّي عُمَرَ أَن تَكُونَ وَفَاتُهُ بها ، كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي البابِ قَبْلَ هذا مِنْ قولِهِ : ( ما على الأرْضِ بُقْعَةً أَحَبُّ إِلَى النَّرْ فَي بَها مِنْها ) .

٢٠٢٤ - وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ العُلَماءِ للمَدينةِ فَضْلَها على سَاثِرِ البِقاعِ إلا مكّة ، فَإِنَّ الآثارَ والعُلَماءَ اخْتَلَفُوا في ذَلِكَ ، وَلَمْ يكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلا لِلْمُهاجرينَ مِنْ مَكَةً مَعَهُ سبيلٌ إلى اسْتِيطَانِ مَكَّة ؛ لما تَقَدَّم ذَكرُنا لَهُ ، فَمِنْ هُنا لَمْ نَجِدْ لِمكّة ذِكْرًا

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦٢ ، ووصله البخاري في كتباب فضائل المدينة ، ١٢ باب ( حدثنا مسدد) وأخرجه عبد الرزاق (٥ :٢٦٢) .

في حَدِيثِ عُمَرَ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

١٠٢٤١ - وفي هذا البابِ عِنْدَ أَكْثَرِ رُوَاةِ الْمُوطَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عُبيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : ( الشَّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سوى القَتْل في سَبيلِ اللَّهِ ، فَذَكر : المَطْعُونَ ، والمَبْطُونَ ، والخَرِيقَ ، وصَاحِبَ ذَاتِ الجَنْبِ ، والَّذي يَمُوتُ تَحْتَ الهَدْم ، والمرَّاةَ تَمُوتُ بِجَمْع .

٢٠٢٤٢ – وَقَدْ مَضَى القَولُ في هذا المعنى مِنْ رِوَايةِ يحيى في المُوَطَّأْلًا) .

٢٠٢٤٣ – وَيَدْخُلُ في هذا البابِ ؛ لأنَّهُ مِمَّا تَكُونُ فيه الشَّهادَةُ .

٢٠٢٤٤ – وَيَدْخُلُ فِيهِ قُولُ عُمْرَ : الشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ على اللَّهِ .

وَهُم يَذْكُرُونَ سَرِيَّةٌ هَلَكَتْ ، فقالَ بَعْضُهم : هُمْ شُهَدَاؤُهم في الجَنَّةِ ، وقال بعضهم : وهُم شُهَدَاؤُهم في الجَنَّةِ ، وقال بعضهم : لهم ما احتسبوا ، ، فقالَ عُمَرُ : إنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُقَاتِلُ رِيَاءً ، وَمِنْهم مَنْ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً ، ومنهم مَنْ يُقَاتِلُ إِنَّا مَن يُقَاتِلُ وَيَاءً ، وَمِنْهم مَنْ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً ، ومنهم مَنْ يُقَاتِلُ ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، فَأُولِكِكَ ومنهم مَنْ يُقَاتِلُ ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، فَأُولِكِكَ الشَّهَدَاءُ ، وَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ على مَا تَمُوتُ عليهِ ، وَلا تَدْرِي نَفْسٌ مَا يُفْعَلُ بها ، والا الَّذِي قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخُرَ ، – يعنى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢).

٢٠٢٤٦ - ورَ وى أَبُو العجفاءِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ في خُطْبَةٍ عَطَبَهِ المُخطَبَهِ ال

<sup>(</sup>١) في ٨ – كتاب صلاة الجمعة (٢) باب و ما جاء في العتمة والصبح ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٦٦٠٥) ، الأثر (٩٥٦٣).

ذَلِكَ ، ولكنْ قُولُوا : مَنْ قُتِلَ في سَبيلِ اللَّهِ ، فَهُوَ في الجُّنَّةِ .

٢٠٢٧ – وروى الثَّورِيُّ ، عَنْ صَالِح ِ ، عَنْ أَبِي عَاصِم ٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ ، قالَ: إِنَّمَا الشَّهِيدُ الَّذِي لَو مَاتَ على فِراشِهِ دَخَلَ الجُنَّةَ ، يَعْني الَّذِي يَمُوتُ على فِراشِهِ وَلا ذنب له(١) .

٩٦٣ - وَذَكَرَ مَالِكٌ في هذا الباب، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُرَاةُ الْخَطَّابِ قَالَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ. وَدِيسنهُ حَسَبُهُ. وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ. وَالْجُرَاةُ وَالْجُراةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ. فَالْجَبَانُ يَفِرُ عَنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ. وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لا يَؤُوبُ بِهِ إِلى رَحْلِهِ. وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوف. وَالشَّهِيدُ مَن الْحُتُوف. وَالشَّهِيدُ مَن الْحُتُوف. وَالشَّهِيدُ مَن الْحُتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ (٢).

٢٠٢٤٨ - قال أبو عمر: أمَّا قولُهُ كَرَمُ السَمُؤْمِنِ تَقُواهُ ، فَمِنْ قَولِ اللَّهِ تَعالى: 
﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم ﴾ [ الحجرات: ١٣] .

مَنْ حمم جهنّم وأن مَن الجعلُ بأنفه خيرً منهم أراد أن الحسب الرّفيع حقيقة الدّين ، وهذا أولى منه على من انتسب إلى أب كافر يفخرُ به ، كما جاء في الحديث المرفوع على ذكر الكفرة ينتسبون إلى حمم من حمم جهنّم وأن من الجعلُ بأنفه خيرً منهم .

. ٢٠٢٥ - وكَذَلِكَ قُولُهُ عَلَيْكَ : ﴿ ثَلَاثٌ لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي : السِّنيَّاحَةُ على المَوْتي،

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥٠٦٦ ، الأثر (٩٥٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٤٦٣.

والاسْتِمْطَارُ بِالْأُنْوَاءِ ، والتفاخر بالأحساب ،(١) خرج أيضًا على حِسابِ الذُّمِّ .

٢٠٢٥١ - ومشلَّهُ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَحْسَابَ أُمَّتِي الَّتِي يَنْتَمُونَ إِلَيْهَا المَالُ ﴾ (٢) .

٢٠٢٥٢ – هذَا أيضًا على وَجْهِ الذَّمِّ ؛ لأَنَّهُ قالَ ﷺ : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةً فِيْنَةً ، وَفِيْنَةُ أُمَّتَى الْمَالُ » .

٢٠٢٥٣ - وَمِنْ هَذَا قُولُهُ : ﴿ تُنْكَعُ الْمَرَّةُ على حَسَبها ، وعلى مَالِها ، وعلى
 جَمالِها ، وعَلَى دِينِها ، فَعَلَيكَ بِذَاتِ الدِّين ﴾(٣) .

٢٠٢٥ - وأمَّاقـولُهُ: ﴿ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ﴾ ، فَمِنْ قَولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَتَمَّمَ مَحَاسِنَ الأُخْلاَقِ ﴾ ، أو قـال : حُسْنَ الأُخْلاَقِ ، فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ حَسَنَ الْأُخْلاَقِ ، فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ حَسَنَ الْخُلاَقِ ، فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ حَسَنَ الْخُلْقِ إِلا ذَا مُرُوءَةً وَصَبْرٍ .

٢٠٢٥٥ - ومثلُّهُ قولهُ : وَقَدْ تـذاكر المرُوءة عِنْدَهُ بـعضـهم ، فقـالَ : مُرُوءَتُنا أَنْ

<sup>(</sup>١) من حديث أنس ، وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١٢: ٣) ، ونسبه لأبي يعملي ، وقال : ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) من حديث بُرَيْدة ، قال ، قال رسول الله عليه : ﴿ أَحسابِ أَهْلِ الدُّنيا المال ﴾ .

أخرجه الإمام أحمد (٥: ٣٦١)، والنسائي في النكاح (٦: ٢٤) باب ( الحسب )، وصححه الحاكم (١٣٥٢)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في ( السنن ) (٧: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في النكاح (٥٠٥٠) ، باب و الأكفاء في الدين ، فتح الباري (١٣٢:٩) ومسلم في الرضاع (٢٥٠١) في طبعتنا ، باب و استحباب نكاح ذات الدين ، وبرقم ١ – (١٤٠٠) في طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٤٧) باب و ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ، وابن ماجه في النكاح (١٨٥٨) باب و تزويج ذات الدين ، (٢١٩٢) .

نَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمْنَا ، وَنَعْطِي مَنْ حَرَمَنا .

٢٠٢٥٦ - وَهَذَا كُلُّهِ لا يَتِمُّ إلا بِحُسْنِ الْحُلُقِ.

٢٠٢٥٧ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ في حِكْمَةِ دَاودَ : المُرُوءَةَ : الصَّلَاحُ في الدهينِ ، وَإِصْلاَحُ المَّعِيشَة ، وَغِنى النَّفْسِ ، وصِلَةُ الرَّحمِ .

٢٠٢٥٨ – وأمَّا قولُهُ : ﴿ وَالْجُرَّاةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ ﴾ ، فَلا تَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ وَلا شَرْحٍ .

و ١٠٠٥ - ذَكَرَ أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيبة ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُليمانَ ، عَنْ مُسْرُوق ، قالَ : ذُكِرَ الشَّهدَاءُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ عَنْ مُجاهدٍ ، عَن الشَّعْبي ، عَنْ مَسْرُوق ، قالَ القومُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هُم مَّنْ يُقْتَلُ في فقالَ عُمرُ لِلْقَومِ : مَا تَرَونَ الشَّهَدَاءَ ؟ فقالَ القومُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هُم مَّنْ يُقْتَلُ في هذهِ المَغازِي ، فقالَ : إِنَّ شَهُدَاءَكُم إِذًا لكثير ، إنِّي أُخبِرُكُم عَنْ ذَلِكَ ، إِنَّ الشَّجَاعَة والجُبْنَ غَرائِزُ في النَّاسِ ، فالشَّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ أَنْ لا يُبَالِي أَنْ لا يَبَالِي أَنْ لا يَوُوبَ بِهِ إلى أَهْلِهِ ، والجَبَانُ فَارٌ عَنْ حَلِيلَتِهِ ، ولكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَة ، والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ أَمْ لا يَهي اللَّهُ عنه ، والمُهَاجِرُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (١) .

. ٢٠٢٦ - قالَ : وحدَّثنا وكيعٌ ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ قائد العُبيسي قال : قالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ والجُبْنُ غَرَائِزُ في الرِّجَالِ ،

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ۳۳۲) .

فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَنْ مَنْ يَعْرِفُ ، وَعَنْ مَنْ لا يَعْرِفُ ، وَيَفِرُّ الجَبانُ عَنْ أَبِيهِ وأُمِّه(١) .

٢٠٢٦ - قال : حدَّثنا وكيعٌ ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، عَنْ عَبْدِ الملكِ بْنِ عُمير ،
 عَنْ قبيصة بْنِ جَابِرٍ ، قالَ : قالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ والجُبْنُ شيمةٌ وخلقٌ في الرَّجَالِ ،
 فَيُقَاتِلُ الشَّجَاعُ عَنْ مَنْ لا يُبَالِي أَنْ لا يَؤُوبَ بِهِ إلى أَهْلِهِ ، ويَفرُ الجَبانُ عَنْ أبيهِ وأُمِّه (٢) .

٢٠٢٦ - قَـالَ : وحدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَنْ حَسَّ مِنْ نَفْسِهِ جَبِنًا ، فَلا يَغْزُ .

تَال: قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : للجَبَانِ أَجران (٢) .

٢٠٢٦٤ - وأمَّا قولُهُ: ( الشَّهِيـدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ على اللَّهِ ) ، فَقَـدْ جَاءَ عَنْهُ ما يُفسِّرُ قَولَهُ هذا .

٢٠٢٥ – روى سفيانُ بْنُ عُينَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ ، عَنِ ابْنِ شهابٍ قالَ : أصيبَتْ سَرِيَّة على عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَتَكَلَّمَ النَّاسُ فيها ، فَقامَ عُمَرُ على المنبرِ ، فَحَمِدَ اللَّه ، وأثنى عَليهِ ، ثُمَّ قالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يُقاتِلُ حَمِيَّة ، أو يُقاتِلُ رِيَاءً ، وَيُقاتِلُ ضَمِدَ اللَّه ، واللَّه تعالى أعْلَم بِنِيَّاتِهم ، ومَا قُتِلُوا عَليه ، وما أَحَدٌ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّا يَفْعِلُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲ : ۳۳۳) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٢٣٥) .

إِلا هَذَا ورسُولُ اللَّهِ ﷺ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُّرَ .

٢٠٢٦ - قال أبو عمر : هَذَا أَيضًا يَدُلُّ على مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ لا يُقْطَعَ بِفَضْلِ فَاضِلِهِ على مثلِهِ في ظَاهِرِ أَمْرِهِ ، وأَنْ يُسْكَتَ في مِثْلِ هذا .

\* \* \*

## (١٦) باب العمل في غسل الشهداء(٠)

٩٦٤ - ذَكَرَ فيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

(\*) المسألة - 90 ك - للشهداء أحكام استثنائية من الدفن والغسل والتكفين والصلاة عليهم ، فقال الجمهور: الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، ولكن تزال النجاسة الحاصلة من غير الدم ؟ لأنها ليست من أثر الشهادة ، ودليلهم حديث جابر التالى في (٢٠٢٧٢) و أنَّ النبي عَلَيْهُ أمر بِدَفْنِ شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلهم ، ولم يصل عليهم » .

ويدفن الشهيد بثيابه بعد تنحية الجلود والسلاح عنه ؛ لقول النبي على : ( ادفنوهم بثيابهم ) ، كما يستحب دفن الشهيد في المكان الذي استشهد فيه ، والبالغ وغيره سواء ؛ لأنه مسلم ، قتل في معترك المشركين بقتالهم ، فأثنبه البالغ .

وقال الحنفية: يكفن الشهيد بثيابه ، ويصلى عليه ، ولايغسل إذا كان مكلفاط اهرا ، وأما الجنب والحائض والنفساء إذا استشهد ، فيغسل عند أبي حنيفة كما يغسل الصبي والمجنون . وقال الصاحبان : لا يغسلان .

استدل أبو حنيفة على وجوب غسل الجنب ونحوه بما صح عنه على أنه لما استشهد حنظلة بن أبى عامر الثقفي ، قال : ﴿ إِن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة ﴾ ، فسألوا زوجته فقالت : خرج وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ لذلك غسلته الملائكة ﴾ .

وأورد الصاحبان : أنه لو كان الخسل واجبا لوجب على بني آدم ، ولما اكتفى بفعل الملائكة ، ولا يغسل عن الشهيد دمه ، ولا تنزع عنه ثيابه ، وإنما يدفن بدمه وثيابه بعد نزع الفرو والحشو والحف والسلاح مما لا يصلح للكفن ، لقوله عليه : ﴿ زُمِّلُوهُم بدمائهم ﴾ .

وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٢:٠٣٠) ، المهذب (١٣٥:١) ، الدر المحتار ورد الختار (١٤٨١) ، بدائع الصنائع (١:٠٣٠ وما بعدها) المبسوط (١:٤٩-٥٠) ، مراقي الفلاح ص (٣٠١ وما بعدها) ، اللباب (١:٥١٥-١٣٧) ، الشرح الكبير (١:٥١٤ وما بعدها) ، الشرح الصغير (١:٥٧٥ وما بعدها) ، القوانين الفقهية ص (٩٤) ، بداية المجتهد (١:٩١٩-٢٣٦) ، المغني (٢:٥٢٥-٥٣٥) ، كشاف القناع (٢:١١ - ١١٥) ، الفقه على المذاهب الأربعة (٢:٥٢١-٥٢٥) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢:٢٥-٥٠٥) .

الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّي عَلَيْهِ . وَكَانَ شَهِيداً . يَرْحَمُهُ اللَّهُ(١) .

. ٩٦٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : الــشُهَدَاءُ فِي سَبِيــلِ الـلَّهِ لا يُغَسَّلُونَ ، وَلا يُصَلَّى عَلَى أَحَد مِنْهُمْ ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنــونَ فِي الثَيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا .

٢٠٢٦٧ – قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ الـــسُنَّةُ فِيـــمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ ، فَلَمْ يُدْرَكُ حَتَّى مَاتَ .

٢٠٢٦٨ – قَالَ : وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ الـــلَّهُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ِ .

٢٠٢٦٩ - قالَ أبو عُمَرَ: اخْتَلَفَ العُلَماءُ في غُسْلِ الشُّهَدَاءِ والصَّلاةِ عَليهم:

٢٠٢٧ – فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافعيُّ ، وأصْحَابُهما ، والليثُ ، والأوزَاعِيُّ :

إلى أنَّهُم لا يُغَسَّلُونَ إذا مَاتُوا في المُعْتَرَكِ.

٢٠٢٧١ - وَبِهِ قالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، والطَّبَرِيُّ .

٢٠٢٧٢ – وَحُجَّتُهــم : حــديــثُ جَابِرٍ ، عَنِ الـنَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ في قَتْلَى أَحُد: «ادْفنُوهُم بِدِمَاثِهِم ، وَزَمَّلُوهم بثِيابهم » .

٢٠٢٧٣ - وهَذا حديثُ اخْتُلِفَ فِيهِ ، عَنِ ابْنِ شهابٍ .

٢٠٢٧٤ – ورَواهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زُهيرٍ ، عَنْ جَابِرٍ .

٢٠٢٧٥ - وَرَواهُ الليث بن سعد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ كَعْبِ بنِ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦٣ .

مَالِكِ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلْكَ .

٢٠٢٧٦ - وَخَرِجَ البخاريُّ حديثَ الليثِ هذا عَنِ ابْنِ شهابِ بِإِسْنَادِهِ (١). ٢٠٢٧٧ - وَخَرِجهُ أبو داودُ أيضًا (٢).

٢٠٢٧٨ - ورَوَاهُ أَبْنُ وَهُبِ ، عَنْ أُسَامةَ بْنِ زَيدٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ أُنَسِ أَنَّ شُهَداءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، ودُفِنُوا بِثِيَابِهِم (٢) .

٢٠٢٩ - وَقَدْ حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحمنِ
 حدَّثنا أَبُو دَاودَ ، قالَ : حدَّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمرَ القَوَارِيرِيُّ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحمنِ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز رقم (١٣٤٣) باب و الصلاة على الشهيد ، ورقم (١٣٤٦)، باب و من لم ير غسل الشهداء ، ورقم (١٣٤٧) ، باب و من يقدم في اللحد ، ورقم (١٣٥٣) ، باب و اللحد والشيق في القبر ، وفي المغازي حديث (٢٩٠٤) ، باب و من قتل من المسلمين يوم أحد ، وأخرجه أبو داود في الجنائز حديث (٣١٣٨) ، باب و في الشهيد يغسل ، ورقم (٣١٣٩) نفس الباب ، والترمذي في الجنائز حديث (١٠٣٦) ، باب و ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد ، والنسائي في الجنائز (٤:٢٢) ، باب و ترك الصلاة على الشهداء ، وابن المحدة في الجنائز (٤:٢١) ، باب و ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ، وابن أبي شيبة في ماجه في الجنائز (١٥١٤) ، باب و ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ، وابن أبي شيبة في المحدف (المصنف) (٣:٣٥٢–٤٥٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١:١٠٥) ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤:٤٣) و ومعرفة السنن والآثار» (٥:١٨٤) كلهم من طرف ، عن الليث بن سعد، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٢) في الجنائز (٣١٣٨) باب و في الشهيد يغسل ، (١٩٥:٣) ، من طريق الليث ، عن الزهري ، به ، وفي (٣١٣٥) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب الزهري ، عن أنس بمعناه .

<sup>(</sup>٣) أخرج رواية ابن وهب: أبو داود في الجنائز (٣١٣٥) من طريق ابن وهب ، وبلفظه ، عن أسامة ابن زيد ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، وفي (٣١٣٩) من طريق ابن وهب ، عن الليث ، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، بن جابر .

ابْنُ مَهديٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طهمان ، عَنْ أبي الزَّبيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : «رُمِيَ رَجُلَّ بِسَهْمٍ في صَدْرِهِ أو في حَلْقِهِ فَماتَ ، فَأَدْرِجَ في ثِيَابِهِ كَما هُوَ » قالَ : «ونحنُ مَعَ رسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ »(١) .

## . ٢٠٢٨ - قالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

حدَّثنا أَبُو داود ، قالَ : حدَّثنا زياد بْنُ مُحَمَّد ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّد بْنُ بَكْر ، قالَ : حدَّثنا علي بْنُ عَاصِم ، عَنْ عَظاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قالَ : ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَظاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قالَ : ﴿ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَظاء بِقَتْلَى أَحُد أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُم الحَديدُ والجُلُودُ ، وأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِم وَثِيَابِهِم (٢) .

٢٠٢٨١ م - فَهِذَا مَعْنَى قُولِ مَالِك مِنْيَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ .

٢٠٢٨ - وقالَ سَعِيدُ بْنُ المسيَّبِ ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ : يُغَسَّلُ الشَّهَدَاءُ كُلُّهم كَمَا يُغَسَّلُ سَائرُ المُسْلِمِينَ .

٢٠٢٨٣ - قالَ أَحَدُهما : إِنَّمَا لَمْ يُغَسَّلْ شُهداءُ أُحُد لِلشَّغْلِ الَّذِي كَانَ فِيه ، وَلَكَثْرَتهم .

٢٠٢٨٤ - وَرُويَ عَنْ سَعِيدٍ ، والحَسَنِ أَنَّهما قَالاً : لا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَلًّ مَيِّت ِ يجلبُ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجنائر ، ح (٣١٣٣) ، باب في الشهيد يغسل (٣ : ١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجنائز (٣١٣٤) ، باب د في الشهيد يغسل، (٣:٩٥) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، ولعلَّه يقصد أن جروحه تجلب دمًا فيدفن بدمه .

١٠٠٥ - قال أبُو عُمَر : لا أَعْلَمُ أَحَداً مِنْ فُقَهاءِ الأَمْصَارِ قَالَ بِقَول سَعِيد بْنِ المُسيَّبِ ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ في غُسْلِ الشَّهَدَاءِ إلا عُبيدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ العنبريُّ (١) ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ في غُسْلِ الشَّهَدَاءِ إلا عُبيدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ العنبريُّ (١) ، وليسَ مَا قَالُوه مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّ الشَّيْءَ الَّذي جَعَلُوهُ علَّةً لَيسَ بِعِلَّة ، لأَنَّ كُلُّ وليسَ مَا قَالُوه مِنْ ذَلِكَ مِسَعَيْلُونَ بِهِ دُونَ غَيرِهِ و بَلِ العلَّةُ في ذَلِكَ مَا قَالَه وَاحِد مِنَ القَتْلَى كَانَ لَهُ أُولِياءٌ يَشْتَغِلُونَ بِهِ دُونَ غَيرِهِ و بَلِ العلَّةُ في ذَلِكَ مَا قَالَه رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ أَنَّ الشَّهِيدَ يَأْتِي يَومَ القِيَامَة في وَرِيحُ دَمِهِ كَرِيحِ المِسكِ» (٢) .

٢٠٢٨٦ - واحْتَجُّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمُتَأْخُرِيسَ مَذْهَبَ سَعِيدٍ ، والحَسَنِ في تَرْكِ غُسْلِ الشَّهَدَاءِ بِقَولِهِ عليهِ السَّلاَمُ في شُهَدَاءِ أُحُدٍ : ﴿ أَنَا شَهِيدٌ على هَوُلاءِ يومَ القِيَامَةِ ﴾ (٣) .

٢٠٢٨٧ - قبالَ : وَهَذَا يَدُلُّ عبلى خَصُوصِهِم ، وأنَّهم لا يَشْرُكُهم في ذَلِكَ عَلَى خَصُوصِهِم ، وأنَّهم لا يَشْرُكُهم في شهادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ .

٢٠٢٨٨ – قَالَ أَبُو عُمرَ : يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ فَــي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ (٢) نَاقَتْهُ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (١١ : ١٥٦٩٢) .

<sup>(</sup>٢) ورد في حديث عن معاذ بن جَبَل ، قالَ : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ مَنْ جُرِحَ جَرْحًا في سَبِيلِ اللَّه ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ يَدْمَي ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم ، والرَّيْحُ رِيحُ مِسْك ، ومَنْ جُرحَ في سَبِيلِ اللَّه طُبِعَ بِطَابَع الشَّهَدَاء ﴾ .

أخرجه عبد الرزاق (٩٠٣٤) ، ومن طريقه أحمد ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١ ، والبيهقي ١٧٠/٩ ، والطبراني في (الحبير، ٢٠/٤) وأخرجه أحمد ٥/ ٢٤٤ ، والترمذي (١٦٥٧) في فضائل الجهاد : باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله ، والنسائي ٢٥/٦ - ٢٦ في الجهاد : باب ثواب من قاتل في سبيل الله ، من طريق ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن مالك بن يخامر ، عن معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا اللفظ في حديث جابر المتقدم تخريجه في (٢٠٢٧٦) .

<sup>(</sup>٤) (**الوقص**) = كَسرُ العنقِ .

يُفْعَلَ بِغَيرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِ ؛ لأَنَّهُ قَالَ فِيه : ﴿ يُبْعَثُ يَومَ القِيامَةِ مُلَبِّيًا ﴾ (١) ، وَهُوَ لا يَقُولُ بِذَلِكَ .

٢٠٢٩ - وأمَّا الصَّلاَةُ على الشُّهَداءِ فإنَّ العُلَماءَ قد اخْتَلَفُوا في ذَلِك ، واخْتَلَفَت الآثَارُ في ذَلك أيضًا(٢).

٢٠٢٩ - فَذَهَبَ مَالِكٌ ، واللَّيثُ ، والشَّافِعيُّ ، وأَحْمَدُ ، وداودُ إلى أَنْ لا يُصلَّى عَلَيهم بِحَدِيثِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ، أَنَّ شُهَدَاءَ أَحُد لِلَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُصَلُّ عَلَيهم (٣) .

٢٠٢٩١ - وَبِحَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، « أَنَّ شُهَداءَ أُحَد ِلَمْ يُعَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عليهم (٤٠) .

٢٠٢٩٢ - ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَحْمدَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ وَهبٍ ، عَنْ أَسَامة . ٢٠٢٩٢ - وقالَ مَعْمَرٌ ، عَن الزُّهْرِيِّ : لَمْ يُصَلَّ عَلى شُهَداءِ أُحُدِ (°) .

٢٠٢٩٤ – وقالَ فُقَهاءُ الكُوفَةِ: ابْنُ أَبِي ليلى ، وسُفْيانُ الثَّورِيُّ ، والحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وأَبُو حَنِيفَةَ ، وأَصْحَابُهُ وسُلَيمانُ بْنُ موسى ، والأوزَاعِيُّ ، وسعيدُ بْنُ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) من حديث أخرجه البخاري في الجنائز (١٢٦٦) باب ( الحنوط للميت) ، فتح الباري (١٣١:٣) ، ومسلم في الحج ، ح(٩٨) في طبعة عبد الباقي ، والإمام أحمد (٢٦٦:١) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة (٥٩٥) أول هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في حاشية الفقرة (٢٠٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في حاشية الفقرة (٢٠٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٧٣) ، الأثر (٩٥٨٢) .

العَزِينِ ، ونُقَهَاءُ أَهْلِ البَصْرَةِ : عُبيدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ ، وغَيرُهُ : يُصَلَّى على الشُّهَدَاءِ كلُّهم ، وَلا تُتْرَكُ الصَّلاَةُ عَلَيهم . ولا على غَيرِهم مِنَ المُسْلِمينَ .

٠ ٢٠٢٩ - وَرَووا فِي ذلكَ آثارًا كثيرةً أكثرها مَراسِيلُ ؛ ( أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى على شُهداءِ أُحُد ، وصلَّى على حَمْزَة سَبْعِينَ صَلاَةً ، .

٢٠٢٩٦ - وروى ابْنُ عُيينَة ، وغيرُهُ ، عَنْ عطاءِ بنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعبيُ ، قال: ( صلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَمْزَةَ يومَ أُحُدِ سَبْعيِنَ صَلَاةً ، كُلَّما صَلَّى على رَجُلِ ، صلَّى عليه »(١) .

٢٠٢٩٧ – قال أبو عمر : قَدْ خَالَفَ الشُّعبيُّ في ذلكَ غَيِرَهُ .

مُحَرَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا أَبُو دَاوِدَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا عَبَّاسَ العنبري ، قَالَ : حَدَّثُنَا عَثَمَانُ بْنُ عُمَّرَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَرَّ عَمْرَةَ ، وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، فَصلَّى عليه ٍ ، وَلَم يُصلِّ على أَحَد مِنَ الشَّهَدَاءِ غيره (٢) .

٢٠٢٩٩ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّورِيِّ ، عَنِ الزُّبِيرِ بْنِ عدي ، عَنْ عطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ ، قالَ : صلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ على قَتْلَى بَدْرِ (٣) .

٢٠٣٠ - وأَجْمَعَ العُلَمَاءُ على أَنَّ الشَّهِيدَ في مُعْتَرَكِ الكُفَّارِ إِذَا حُمِلَ حَيًا ، وَلَمْ
 يَمُتْ في المعْتَرَكِ ، وعَاشَ وأكلَ وَشَرِبَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَليهِ . كَمَا فُعِلَ بِعُمَرَ ،

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥٠٢٧٠) ، والأثر (٩٩٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجنائز (٣١٣٧) باب ﴿ في الشهيد يغسل؛ (٣: ١٩٦) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٤٢:٣) ، الأثر (٦٦٣٧) .

وَبِعَلَيٌّ ( رضُوانُ اللَّهِ عليهما ) .

٢٠٣٠١ – واخْتَلَفُوا فَــــي غُسْلِ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ، كَغُسْلِ الْحَوَارِج ، وقُطَّاعِ السَّبِيل ، وَمَا أَسْبَهَ ذَلِكَ ، مِمَّنْ قُتِلَ مَظْلُومًا .

٢٠٣٠٢ - فقالَ مَالِكً : لا يُغَسَّلُ مَنْ قَتَلَهُ الكُفَّارُ إلا أَنْ يَمُوتَ في المُعْتَرَكِ فَإِنْ
 حُمِلَ مِنْ مَوضع مَصْرَعِهِ ، فعاشَ وأكلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ مَاتَ ، غُسِّلَ وصُلِّي عَليهِ .

٢٠٣٠٣ - وأمَّا مَنْ غُسِّلَ في فِتْنَة أو ناثرة أو قَتَلَهُ النَّصُوصُ ، أو البُغَاةُ ، أو كانَ مِن النَّصُوصِ أو البُغَاةِ ، قُتُلِلَ ، أو قُتِلَ قَوَدًا ، أو قَتَلَ نَفْسَهُ ، فإنَّ هَوُلاَءِ كُلَّهم يُغَسَّلُونَ ويُصلَّى عَلَيهم .

٢٠٣٠٤ – وَبِهِ قالَ الشَّافعيُّ .

٢٠٣٠٥ - قالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافعيُّ : كُلُّ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ، لَمْ يُغَسَّلْ ، ولا أَنَّهُ يُصَلَّى عليهِ ، وعلى كُلِّ شَهِيدٍ .

٢٠٣٠٦ – وَهُوَ قُولُ سَائِرِ أَهْلِ العِرَاقِ .

٢٠٣٠٧ - وَرَووا مِنْ طُرِق كِثِيرَةٍ في عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وزيد ِ بْنِ صوحان بأنَّ كُلُّ وَاحد مِنْهُما ، قال : لا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوبًا ، وَلا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، وادْفنُوني في ثِيَابي(١) .

٢٠٣٠٨ - رُوي مِثْلُ ذَلكَ عَنْ حجرِ بْنِ عديُّ بْنِ الأدبرِ - رحمه الله .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٧٤).

٢٠٣٠٩ - قال أَبُو عُمرَ : قُتِلَ زَيدُ بْنُ صوحان (١) يَومَ الجَمَلِ ، وقَتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ بِصفَّينَ (٢) ، وأمَّا حجرُ بْنُ عديٍّ ، فَقَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ صَبْرًا ، بَعَثَ بِهِ إليهِ زياد بن أبي سفيان .

(١) هو زيد بن صُوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي . أخو صعصعة بن صَوحان . كان مِن العُلماء العُبَّاد ، ذكروه في كتب معرفة الصحابة ، ولا صحبة له . ولكنه أسلم في حياة النبيُّ ﷺ ، وسمع من عمر ، وعلى ، وسلمان .

قطعت يده يوم نهاوند ، أو يوم جلولاء ، وكان محدثًا ، ثقة ، واستشهد يوم الجمل ، وقال : لا تغسِلوا عني دمًا ، ولا تَنزِعوا عني ثوبًا ، إلا الحُفَّين ، وأرمِسُوني في الأرض رمسًا ، فإني مُخاصِمٌ أُحاجُ يومَ القيامة .

قال عمار الدُّهني : قال زيد : ادفنوني وابنَ أُمِّي في قبر ولا تغسلوا عنَا دَمًا ، فإِنَّا قوم مُخاصمون. قيل : كان قُتِلَ معه أخوه سيحان ، فدُفنَا في قبر .

طبقات ابن سعد 7.77، طبقات خليفة : ت 1.78 وفيه بفتح الصاد ، التاريخ الكبير 7.79 المعارف : 1.79 ، مشاهير علماء الأمصار : ت 1.79 ، الاستيعاب : 1.79 ، تاريخ بغداد 1.79 ، أسد الغابة 1.79 ، الوافي بالوفيات 1.79 ، مرآة الجنان 1.99 ، مجمع الزوائد 1.79 ، أسد الغابة 1.79 ، الوافي بالوفيات 1.79 ، مرآة الجنان 1.99 ، مجمع الزوائد 1.79 ، تهذيب تاريخ دمشق 1.79 ، 1.79 ، تعجيل المنفعة : 1.79 ، شذرات الذهب 1.79 ، تهذيب تاريخ دمشق 1.79 .

(٢) هو عمار بن ياسر بن عامر من كنانة الإمام الكبير ، وأحد السابقين الأولين ، والأعيان البدريين، وأمه سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات ، من أول من أظهر إسلامه ، فقتلها أبو جهل ، فكانت أول شهيدة في الإسلام وفي حق عمار نزلت الآية القرآنية الكريمة ﴿ والذينَ هَاجَروا في اللهِ منْ بَعْدِ مَا ظُلِموا ﴾ [ النحل - ٤١] .

وفيه قال النبي على : ( ما عُرِضَ عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما » – أخرجه الترمذي في المناقب (٣٨٠) ، وأحمد (١٣٦) ، وابن ماجه في المقدمة (١٣٨) ، وصححه الحاكم (٣: ٣٨) ووافقه الذهبي .

• ٢٠٣١ - وروى هشامُ بْنُ حسان ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ حُجْرَ بْنَ عديًّ قالَ : لا تطلقوا عَنِّي حَدِيدًا ، وَلا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، وادْفنُوني في ثِيَابي فإني مُلاَقٍ مُعَاوِيَةَ بالجادة وإنّي مُخَاصِمُهُ(١) .

٢٠٣١ - وروى مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قالَ : أَمَرَ مُعَاوِيةُ ، بِقَتْلِ حُجر ِ بْنِ عديِّ الكنديِّ ، فقالَ حُجرٌ : لا تَنْزعُوا عنِّي قَيدًا ، أو قالَ : حَدِيدًا ، وكَفَّنُونِي فِي ثِيابِي ودَمِي (٢) .

<sup>=</sup> وقال عَلَيْكَةَ : ﴿ وَيُحَكَ يَا ابن سُمِية ! تقتلك الفئة الباغية ﴾ . مسلم في الفتن . وقتلته الفئة الباغية وهويقاتل مع الإمام على ، وصلى عليه ، ولم يغسله .

التاريخ الكبير (٧٨ : ٢٥) ، الجرح والتعديل (٦ : ٣٨٩) ، مشاهير علماء الأمصار (٢٦٦) ، حلية الأولياء (١ : ١٣٩) سير أعلام النبلاء (١ : ٤٠٨) ، أسد الغابة (٤ : ١٢٩) سير أعلام النبلاء (١ : ٤٠٨) ، تهذيب التهذيب (٤٠٨:٧) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣ : ٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٢:٠٠٦) ، وهو حُجْر بن عَدِيّ ابن جَبَلة بن عدي بن رَبيعة بن مُعاوية الأكرمين ابن الحارث بن مُعاوية الكندي ، وهو حُجْرُ الحَير ، وأبو عديّ الأدبَر . وكان قد طُعن موليًا ، فسمّي الأدبر ، الكوفي ، أو عبد الرحمن الشهيد . له صحبة وَوفادة .

قال غيرُ واحد: وفد مع أخيه هانئ بن الأدبَر ، ولا رواية له عن النبيُّ ﷺ وسمع من عليٌّ وعمَّار. روى عنه : مولاهُ أبو ليلي ، وأبو البَخْتَري الطائي ، وغيرُهما .

وكان شريفًا ، أميرًا مُطاعًا ، أمَّارًا بالمعروف ، مُقْدِمًا على الإِنكار ، من شيعة عليَّ رضي اللّه عنهما . شهد صِفِّين أميرًا ، وكان ذا صلاح وتَعبَّد .

قيل: كذَّبَ زيادَ بنَ أبيه مُتُولِّي العراق وهو يخطُب ، وحصبَه مَرَّة أُخرى ، فكتبَ فيه إلى معاوية. فعسكر حُجْرٌ في ثلاثة آلاف بالسلاح ، خرجَ عن الكوفة ، ثم بدا له ، وقعدَ ، فخافَ زيادٌ من ثورته ثانيًا ..فبعثَ به في جماعة إلى مُعاوية .

= قال ابنُ سعد: كان حُجْر جاهلياً ، إسلامياً . شهد القادسية . وهو الذي افتتح مَرْجَ عذراء ، وكان عطاؤه في ألفين وخمس مئة . ولما قدم زياد والياً ، دعا به ، فقال : تعلم أنَّى أعرفك ، وقد كنتُ أنا وأنت على ما علمت من حُبَّ على ، وإنه قد جاء غيرُ ذلك ، فأنشدُك الله أنْ يُقطر كي من دمك قطرة ، فأستفرغه كُلُه ، أملِكُ عليك لسانكَ ، وليسعكَ منزلُك ،وهذا سريري فهو مجلسك، وحواثجُك مقضيةً لدي ، فاكفني نفسك ، فإني أعرف عَجَلتك ، فأنشدُك الله يا أبا عبد الرّحمن في نفسك ، فإني أعرف عَجَلتك ، فأنشدُك الله يا أبا عبد الرّحمن في نفسك ، فإني أعرف عَجَلتك ، فأنشدُك الله يا أبا عبد الرّحمن في نفسك ، فإني أعرف عَجَلتك ، فأنشدُك الله يا أبا عبد الرّحمن في نفسك ، فإني أعرف عَجَلتك ، فأنشدُك الله يا أبا عبد الرّحمن

في نفسك ، وإياكَ وهذه السُّفَلَة أنْ يستزلُوك عن رأيك ، فإنك لو هُنْتَ عليَّ ، أو استخففتُ بحقَّك ، لم أخُصَّك بهذا . فقال : قد فهمتُ . وانصرف .

فأتته الشيعة ، فقالوا : ما قال لـك ؟ فأخبرهم . قـالوا : ما نصح . فـأقام وفيه بعـضُ الاعتراض ، والشيعةُ تختلِفُ إليه ، ويقولون : إنك شيخُنا وأحَقُّ من أنكر ، وإذا أتى المسجد ، مُشوا معه ، فأرسل إليه خليفة زياد على الكوفة عمرُو بنُ حُريث - وزياد بالبصرة - : ما هذه الجماعة ؟ فقال للرسول : تُنكِرُون منا أُنتُم فيه ؟ إليك وراعَك أوسعُ لـك . فكتـبَ عمرو إلى زياد : إنْ كانـت له حاجةً بالكوفة ، فعجَّلْ ، فبادرَ ، ونفَّذَ إلى حُجْرٍ عَدِيُّ بنَ حاتم ، وجريرَ بنَ عبد الـلَّه ، وخالدُبن عُرْفُطَة ، لَيُعْذِرُوا إِلَيه ، وأَنْ يَكُفُّ لسانَه ، فلم يُجبُّهُمْ ، وجعلَ يقول : يا غلامُ ! اعلف البكر . فقال عَدِيٌّ : أمجنونٌ أنت ؟ أكلُّمك بما أكلُّمُك ، وأنتَ تقول هذا !؟ وقال لأصحابه : ما كنتُ أظنُّ بلغَ به الضعف إلى كُلُّ ما أرى ، ونهضُوا ، فأخبروا زيادًا ، وحسُّوا أمره ، وسِالوا زيادًا الرفق به ، فقال : لستُ إِذاً لأبي سفيان ، فأرسل إليه الشُّرَطَ والبخارية ، فقاتلهم بمن معه ، ثم انفضوا عنه ، وأتى به إلى زياد وبأصحابه ، فقال : ويلَك مالَكَ ؟ قال : إنَّي عـلى بيعتـي لمعاوية . فجـمعَ زيادً سبعين ، فقال : اكتُبُو شهادَتكُم على حُجْرِوأصحابهِ ، ثـم أوفدوهُم على مُعاوية ، وبعثُ بحُجْر وأصحابه إليه ، فبلغ عائشةَ الخبرُ ، فبعثتُ عبدَ الرحمن بنَ الحارث بن هشام إلى مُعاوية تسألُه أن يُخلَّى سبيلهم ، فقال مُعاوية : لا أُحبُّ أنْ أراهم ، هاتُوا كتاب زياد ، فقُرئ عليه ، وجاء الشهودُ . فقال معاويةُ : اقتُلوهم عند عذراء ، فقـال حُجْر : ما هذه القرية ؟ قالوا : عـذراء . قال : أما والله إنَّى الْأُولُ مُسلم نبَّح كِلابها في سبيل الله ، ثم أحضِرُوا مصفُودين ، ودفعَ كلُّ رجل منهم إلى رجل ِ ، فقتله . فقال حُجْر : يا قوم ، دعُوني أصلًى ركعـتين، فتركوه فتوضأ ، وصلَّى ركعتين، = \_

فطول ، فقيل له : طولت ، أجزِعت ؟ فقال : ما صلّيتُ صلاةً أخف منها ، ولئن جزعتُ لقد رأيتُ سيفًا مشهورًا ، وكفنًا منشورا ، وقبرًا محفورًا . وكانت عشائرُهم قد جاؤ وهم بالأكفان ، وحفروا لهم القبور ، ويقال : بل مُعاويةُ الذي فعل ذلك . وقال حُجْر : اللهُمَّ إِنَا نَستَعديك على أُمّتنا . فإنَّ أهلَ العراق شَهِدُوا علينا ، وإنَّ أهلَ الشام قتلونا . فقيل لَه : مُدَّ عنقَك . فقال : إنَّ ذاك لَدَمَّ ما كنتُ لأعين عليه .

وقيل: بعثَ معاويةُ هُدبة بن فَيَّاض، فقتلهم، وكان أعورَ ، فنظر إليه رجلٌ منهم من خَفْعَم، فقال: إِنْ صدَقت الطيرُ ، قُتِلَ نصفُنا ، ونجا نِصفْنا ، فلما قتلَ سبعة ، بعثَ معاويةُ بـرسول ِ بإطلاقهم ، فإذا قد قُتل سبعةً ، ونجا ستةً ، وكانوا ثلاثة عشر .

وقدم ابنُ هشام بـرسالـةِ عائشـةَ ، وقد قُتِلُوا ، فقـالَ : يا أميـر المؤمنـين أين عَزَبَ عـنكَ حلـمُ أبي سُفيان؟ قال : غيبة مثلكَ عنّي ، يعني أنه نَدم .

وقالت هندُ الأنصارية وكانت شيعيةً إِذْ بُعِثَ بحُجْر إلى مُعاوية :

ترفع هل ترى حجراً يَسِيرُ ليقتُلَهُ كَمَا زَعَهَ الخَبِيهِ فطاب لها الخَورَنَقُ والسَّدِيرُ كأن لَم يُحيها يَومًا مَطيرُ تَلَقَتْكَ السَّلامةُ والسَّرورُ وشَيْخًا في دِمَشْقَ لَهُ زَنْسِيرُ إلى هُلْكِ مِنَ الدَّنيا يَصِيرُ ترفع أيها القَمَرُ المنيسرُ يَسِيرُ إلى مُعَاوِيةَ بنِ حَرْبٍ تَجَبُّرت الجبابِرُ بعد حُجرٍ وأصبَحَت البلادُ لَهُ مُحُولًا الا ياحُجرُ حُجر بنى عَدِيًّ أخافُ عَلَيكَ ما أردى عَدِيًّا فإنْ تَهِلكْ فكُلُّ عَمِيدٍ قَوْمٍ

قال ابنُ عون : عن محمد ، قال : لما أتني بحُجْر ، قال : ادنتُوني في ثيابي ، فإنني أبعثُ مُخَاصِمًا

وروى ابنُ عَون : عن نـافع ، قال : كان ابـنُ عُمر في السوق ، فـنُعيَ إليه حُجْر ، فـأطلق حَبُوَتَه ، وقام ، وقد غَلَبَ عليه النَّحِيبُ .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢١٧/٦ ، طبقات خليفة : ت ١٠٤٢ ، المحبر : ٢٩٢ ، التاريخ الكبير ٧٢/٣ ، التاريخ الطبري = الكبير ٧٢/٣ ، التاريخ الصغير ٥٥/١ ، المعارف : ٣٣٤ ، الجرح والتعديل ٢٦٦/٣ ، تاريخ الطبري =

٢٠٣١٢ – وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرنا ابْنُ جريجٍ ، عَنْ عطاء ، قالَ : مَا رَايَتُهُم يُغَسِّلُونَ الشَّهيدَ ، وَلا يُحَنِّطُونَهُ ، ولا يُكَفِّنُونَهُ ، قُلْتُ : كَيفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ ؛ كَالَّذي يُصَلِّى على الذي ليسَ بِشَهِيدِ (١) .

٢٠٣١٣ - قال : وأخبرنا ابْنُ جريج ، قال : سَأَلْنَا سُليمانَ بْنَ موسى : كَيفَ الصَّلاَةُ على الشهيد ؟ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الصَّلاَةُ على الشهيد ؟ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الصَّلاَةُ على الشهيد ؟ وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الشَّهِيد ؟ قالَ : أمَّا إِذَا ماتَ في المَعْرَكَة فإنما ندفنه كما هُوَ وَلا نغسله ، وَلا نُكفِّنهُ ، وَلا نُحَنَّطُهُ وجدنا وَلا نُحَنَّطُهُ و جدنا الناس على ذَلِكَ ، وكان من مضى عليه مِنَ النَّاسِ قَبْلَنا (٢) .

٢٠٣١٤ – قالَ : وأخبرَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ نافع ، عَنْ أَيُّوبَ ، قالَ :كَانَ عُمَرُ مِنْ خَيرِ الشَّهَدَاءِ ، فَعُسِّلَ وَكُفِّنَ وصلِّى عليه ؛ لأنَّهُ عاشَ بَعْدَ طَعْنِه (٣) .

٥ ٢٠٣١ - قالَ : وَأَخْبَرنا الْحَسَنُ بْنُ عَمَارةً ، عَنْ يحيى بْنِ الجزارِ ، قالَ : غُسّلَ

<sup>=</sup> 0.707، مروج الذهب 0.707، مشاهير علماء الأمصار: 0.767، الأغاني 0.707 معجم الطبراني 0.707، المستدرك 0.707، جمهرة أنساب العرب: 0.77، الاستيعاب: 0.77، أسد الغابة 0.717، الكامل 0.777، تاريخ الإسلام 0.777، العبر 0.777، سير أعلام النبلاء (0.777)، مرآة الجنان 0.777، البداية والنهاية 0.777، الإصابة 0.777، شذرات الذهب 0.777، تاريخ دمشق 0.777،

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥:٧٧٣) ، الأثر (٩٢٨٤) .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٧٤) ، الأثر (٩٥٨٩) .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٥: ٧٧٥) ، الأثر (٩٩٩١) .

عليٌّ - رضي الله عنه - وكُفُّنَ وَصُلِّيَ عليه (١).

- ٢٠٣١٦ - قال أبُو عُمر : مِنْ حُجَّةِ مِنْ ذَهَبَ إلى هذا - وَهُو مَعْنى قولِ مَالِكِ - أَنَّ السُّنَةَ المُجْتَمِعَ عليها في مَوتى المُسْلِمِينَ أَنَّهم يُغَسَّلُونَ وَيُكَفَّنُونَ ، وَيُصَلَّى عَلَيهم، فَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَيْتٍ ، وقتيل مِنَ المُسْلِمِينَ إلا أَنْ يَجْتَمِعُوا على شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ حُكُمُ كُلِّ مَيْتٍ ، وقتيل مِنَ المُسْلِمِينَ إلا أَنْ يَجْتَمِعُوا على شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَكُونُ خُصُوصًا مِنَ الإِجْمَاعِ بِإِجْمَاعٍ .

٢٠٣١٧ - وَقَدْ أَجْمَعُوا - إِلا مَنْ شَذَّ عَنْهُم - بِأَنَّ قَتِيلَ الكُفَّارِ فِي المُعْتَرَكِ إِذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشَرَبَ أَنَّهُ لا يُغَسَّلُ ، وَلا يُصَلَّى عليهِ ، فكَانَ مُستَثْنى مِنَ السُّنَّةِ المُجْتَمَعِ عَلَيها وَمَنْ عَدَاهُم فَحُكْمُهُ الغُسْلُ والصَّلاَةُ ، وباللَّهِ التَّوفِيقُ .

٢٠٣١٨ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ جَعَلَ قَتِيلَ البُغَاةِ والخَوَارِجِ واللَّصُوصِ، وَكُلَّ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا إِذَا مَاتَ مِنْ وَقَتِهِ كَقَتِيلِ الكُفَّارِ فِي الحَرْبِ إِذَا مَاتَ فِي المُعْتَرَكِ، القِيَاسُ عَلَى ظُلْمًا إِذَا مَاتَ مِنْ وَقَتِهِ كَقَتِيلِ الكُفَّارِ فِي الحَرْبِ إِذَا مَاتَ فِي المُعْتَرَكِ، القِيَاسُ عَلَى قَتِيلِ الكُفَّارِ، قَالُوا: وأمَّا عُمَرُ وعليٌّ، فإنَّهما غُسُّلاً وَصُلِّيا عَلَيهما ؛ لأنَّهما عَاشَا وَآكِل وَسُرِبا بَعْدَ أَنَ أُصِيبًا، وباللَّهِ التَّوفِيقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٧٥) ، الأثر (٩٠٩٣) .

## (١٧) باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله

٢٠٣١ - هكذا وَقَعَتْ تَرْجَمَةُ هَذا البابِ عِنْدَ يحيى ، وَلَمْ يَذْكُرْ فيهِ إلا حَدِيثَ يحيى بن سَعِيدٍ : في حَمْلٍ عُمَرَ إلى الشَّامِ ، وإلى العِرَاقِ .

. ٢٠٣٢ - وَتَرْجَمَةُ البَابِ عَنْدَ القعنبي وابْنِ بكيرٍ ﴿ بابُ مَا يُكَرَهُ مِنَ الرَّجْعَةِ فِي الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

٢٠٣١١ - وَفِيهِ عِنْدَهما حَدِيثُ عُمَرَ في الفَرَسِ الَّذي حُمِلَ عليهِ في سبيلِ اللَّهِ مِنْ طَرِيقِ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ (١) ، وَمِنْ طَرِيقِ نَافع (٢) .

٢٠٣٢٧ - ثُمُّ حدَّثنا يحيى بْنُ سَعِيد مَلَاالًا).

٢٠٣٢٣ – وَقَدْ ذَكَرْنا حَدِيثَ عُمَرَ في كتاب الزكاة .

٢٠٣٢٤ – وحديث هذا الباب لم يقع في رواية ِ يحيى بن يحيى . في الموطأ ، إلا في هَذا الباب .

٩٦٦ - مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرٍ . يَحْملُ الرَّجُلَ إلى الشَّامِ عَلَى بَعيرٍ . وَهُمَا الرَّجُلَ إلى الشَّامِ عَلَى بَعيرٍ . وَهُمَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَيَحْمِلُ السِّامُ عَلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيدٍ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ،

 <sup>(</sup>١) يعني حديث الفاروق عمر في باب (اشتراء الصدقة والعود فيها) وقد تقدم برقم (٥٨٤) من
 أحاديث الموطأ في المجلد التاسع ، صفحة (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدم أيضًا برقم (٥٨٥) في المجلد التاسع ، صفحة (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٣) يأتي برقم (٩٦٦) بعد قليل .

فَقَالَ: احْمِلْنِي وَسُحَيْمًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَشَدْتُكَ الـلَّهَ! أَسُحَيْمٌ زِقٌ ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ(١).

٢٠٣٢٥ - قال أبُو عُمر : الحَمْلُ على الإبلِ والخيلِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ ،
 وَمِنْ مَال من شاء أن يتطوع في سَبيلِ اللَّهِ ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا
 مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُم قُلْتَ لا أُجِدُ مَا أَحْمِلُكُم عَلَيهِ ﴾ الآية [ التوبة : ٩٢] .

٢٠٣٢٦ - وروى أبو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ آتَاهُ رَجُلُّ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّه أَبْدِعَ بِي<sup>(٢)</sup> فاحْمِلْنِي ، فقالَ لَهُ : اثْتِ فُلاَنًا ، فَاسْتَحْمِلْهُ ، فَأَتَاهُ ،

فَحَمْلَهُ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ ، فَأَخْبَرَهُ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: ( الدَّالُ على الخَيرِ

٢٠٣٢٧ - وَقَدْ ذَكَرْنا هَذَا الحَدِيثَ مِنْ طُرُق فِي صَدْرِ كِتابِ العِلْم (١) .

٢٠٣٢٨ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَي رَهُط مِنَ الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَي رَهُط مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ يَسْتَحْمِلُونَهُ ، فَوَجَدُوهُ غَضْبَانَ ، فقالَ لَهُ : ﴿ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُم ﴾ ،ثمَّ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) (أبارع بي) = هلكت دابتي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد ، ح (٤٨١٦) في طبعتنا ، باب و فضل إعانة الغازي ، ، وأبو داود في الأدب (١٣٩٥) باب و في الدال على الخير ، (٤ : ٣٣٣) ، والترمذي في العلم (٢٦٧١) باب وما جاء : الدال على الخير كفاعله ، (٥ : ٤١ – ٤٢) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب ( جامع بيان العلم وفضله ؛ ، باب ( قوله ﷺ : الدال على الخير كفاعله ؛ ، صفحة (١٦) ، وذكر حديث أنس بن مالك مثله أيضًا .

حَمَلَهُم على الإِبِلِ، قالَ : ﴿ وَلا أَحَلْفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينَى ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾(١) .

(١) روى عَنْ أبي موسى الأشعري ، قال : كُنّا مشاة ، فأتينا نبي اللهِ عَلَيْهُ نَستَحمِلُهُ ، فقالَ : و وَاللّهِ لا أَحْمِلُكُمْ ، قالَ : فلما رَجَعَنا إلى المنزلِ – أو قالَ : حينَ رجعنا إلى المنزل أتاهُ قَطِيعٌ مِنْ إبلِ ، فإذَا قَدْ بَعَثْ إلينا بثلاث بُقَعِ الذَّرى ، قالَ بعضنا لبعض : أنركبُ وقد حَلَفَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ؟! فأتيناهُ ، فقلنا : يا نبي اللهِ ، إنك قد حَلَفْت ، قالَ : و إنّى وَاللّهِ ما أَحمِلُكُمْ ، إنما حَمَلُكُمُ اللّهُ ، وما عَلَى الأرضِ مِنْ يمينِ أَحْلِفُ عليها ، ثُمَّ أرى خيراً منها إلا أَيْتُها – أو أتيته ا – أو أتيته ا .

أخرجه الإمام أحمد (٤٠٤/٤) و ٤٠٤/٤) ، ومسلم في الأيمان ح ١٠ - (١٦٤٩) في طبعة عبد الباقي باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ..، والنسائي في الأيمان والنفور (٩:٧) باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ، والبيهقي (٣١/١٠) وقوله : ( بُقع اللَّرى ٤ : ييض الأسنمة .

وروي عن عمرانَ بن حُصين قال : أتى أبو موسى الأنسعريُّ رسُولَ اللَّه عَلَيْهُ يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرِ مِنْ قومِهِ فقالَ : ﴿ وَاللَّهِ لا أَحْمِلُهُمْ ﴾ فأتى رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بنهب مِنْ إبلِ ، ففرَّقَها ، فَيقى منها خَمْسَ عَشْرَةَ فقالَ : ﴿ فَذَ هَذِهِ ، فَاحْمِلْ عَلِيها عَشْرَةَ فقالَ : ﴿ خُذْ هَذِهِ ، فَاحْمِلْ عَلِيها قَوْمَكَ ﴾ قالَ : وإنْ كُنتُ حَلَفْتُ ﴾ . قومَكَ ، قالَ : وإنْ كُنتُ حَلَفْتُ ﴾ .

أخرجه البخاري في فرض الخمس (٣١٣٣) باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .. ، و في المغازي (٤٣٨٥) باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن وفي الأيمان والنذور (٤٦٤٩) باب لا تحلفوا بآبائكم ، وفي التوحيد (٧٥٥٥) باب قول الله تعالى : ﴿ والله خلقكم وماتعملون ﴾ ، ومسلم في الأيمان :٩ - (١٦٤٩) في طبعة عبد الباقي باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها ٤ ، والبيهقي ٢٧/١ ، و٥ من طريق أيوب ، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي ، عن أبي موسى .

وأخرجه أحمد ٢٠١/٤ ، والبخاري (١٨٥٥) في الذبائح والصيد: باب لحم الدجاج ، في الأيمان (٦٦٤٩) و (٦٦٤٩) باب الحيمين فيما لا يملك ، و(٦٧٢١) في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث ، ومسلم (٦٦٤٩) (٩) من طريق أيوب، عن القاسم التميمي ، عن زهدم الجرمي، به .

٢٠٣٢٩ – وَذَكَر أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيبةَ قالَ : حدَّثنا عَبدةُ بنُ سعيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ :
 أَنَّ عُثْمانَ حَمَلَ في جَيشٍ العُسْرَةِ على أَلْفِ بَعِيرٍ إلا سَبْعِينَ (١) .

٠٣٣٠ - وروى سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جريسٍ ، عَنْ عطاءٍ ، عَنْ صَفُوانَ ابْنِ عَلَى بْنِ أُميَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى بْنِ أُميَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى غَزْوَةَ تَبُوك ٍ ، فَحملْتُ فيها عَلَى بِكْرٍ ، فَكَانَ أُوثَقَ عَمَلِي في نَفْسِي (٢) .

٢٠٣١ - وأمَّا حَمْلُ عُمَرَ - رضي الله عنه - الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ ، والرَّجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَلَالِكَ عندي على حَسبِ مَا أَدَّاهُ اجْتِهادُهُ إليهِ ، والرَّجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الشَّامِ ، فَاجْتَهدَ عَسى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَي عَامَ دُونَ عَامٍ ؛ لما رآهُ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الشَّامِ ، فَاجْتَهدَ في ذَلِكَ ، وَمَا أَحْسَبُ ذَلِكَ كَانَ إلا مِنَ العَطَاءِ لأهْلِ الدِّيوانِ بِعَينِهم عَامَ غَزَوا .

٢٠٣٢ - وأمَّا فَرِاسَتُهُ في الذي أَلْغَزَ لَهُ وأَرَادَ التَحَيُّلَ عليهِ ؛ ليحملَ على بَعِيرٍ وَهُوَ عِرَاقِيًّ مِنْ بَينِ سَائِرِ أَهْلِ العِرَاقِ ، ففطنَ لَهُ ، فَلَمَّا نَاشَدَهُ اللَّهَ صَدَقَهُ أَنَّهُ عَنى بقولِهِ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢ : ٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في و المستدرك ، (١١٠/٢) ، والحميدي (٧٨٨) ، وعبد الرزاق (٢١٥٤) والإمام أحمد (٢٢/٤ و ٢٢/٤) ، والبخاري في الإجارة (٢٢٦٥) باب الأجير في الغزو ، وفي الجهاد (٢٢٩٣) باب الأجير ، وفي المغازي (٤٤١٧) باب غزوة تبوك ، ومسلم في القسامة الجهاد (٢٩٧٣) باب الأجير ، وفي المغازي (٤١٧) باب غزوة تبوك ، ومسلم في القسامة ٢٣-(١٦٧٤) في طبعة عبد الباقي باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، وأبو داود في الديات (٤٥٨٤) و (٥٨٥٤) باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ، والنسائي في القسامة الديات (٤٥٨٤) باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث ، ومن طرق عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان ، به .

( سُحيمًا ) زقّا كانَ في رَحْلِهِ ، فَذَلِكَ مَعْرُوفٌ مِنْ ذكاء عُمَرَ وَفَطَانَتِهِ ، وكانَ يَتَّفِقُ
 ذَلِكَ كَثيرًا .

٢٠٣٣ - ألا تَرى إلى قَوله للَّذي قالَ لَهُ: مَا اسْمُكُ ؟ .

قالَ : جَمْرَةُ .

قال : أَبْنُ مَنْ ؟ قالَ : أَبْنُ شهاب مِقالَ : مِمَّنْ ؟ قالَ : مِنْ الحُرْقَةِ .

قالَ : أَيْنَ مُسْكَنُّكَ ؟ .

قَالَ : بِحَرَّةِ النَّارِ . قَالَ : فَأَيُّهَا ؟

قالَ : بِذَاتِ لَظَى ، قالَ عُمَرُ : أَدْرِكُ أَهْلُكَ ، فَقَد احْتَرَقُوا .

فَكَانَ كُمَا قالَ عُمَرُ.

٢٠٣٣٤ – ذَكَرَهُ مَالِكٌ أيضًا عَنْ يحيى بْنِ يحيى .

٢٠٣٥ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ مِنْ طُرُق حِسَان ِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ سَيَكُونُ فَــي أُمَّتِي مُحَدَّثُونَ (١) ، فَإِنْ يَكُنْ فَعُمَرُ (٢) ، وباللَّه التَّوفِيقُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ( محدُّلُون ) = مُلْهَمون .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفضائل – باب و من فضائل عسر ، ، ح (٦٠٨٧) في طبعتنا ، والترمذي في المناقب (٣٦٩٣) باب و قوله على قد يكون في الأم محدثون ... ، (٥: ٣٢٩) – وهو من حديث عائشة رضى الله عنها .

## (١٨) باب الترغيب في الجهاد()

٩٦٧ - ذَكَرَ فيه مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ

(\*) المسألة: - 493 - توالت آيات الكتاب الكريم تؤكد عالمية الرسالة التي جاءبها محمد بن عبد الله ، وتعلن أنها الرسالة الأخيرة لدين الله الواحد ، حملها رسول عالمي ، لم يختص بجيل من الأجيال ، ولا بأمة من الأم ، ولا بجنس من الأجناس . كانت الرسالة قبل الإسلام رسالات قومية محلية ، محدودة بفترة بين رسولين ، وكانت البشرية تخطو على هدى تلك الرسالات خطوات محدودة تأهيلاً لها للرسالة الأخيرة الكاملة الشاملة ، وكانت كل رسالة تتضمن تعديلاً وتحويراً يناسب تدرج البشرية ، حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها ، عامة للبشر جميعاً ، إذ لا رسالة بعدها للأقوام والأجناس والأجيال ولا رسول، وموافقة الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً .

وحملها الرسول النبي الأمي الذي تولى الله تعليمه دون أن يدخل على فطرته الصافية شيء من أفكار الأرض وقيمها: ومقاييس الناس وأعرافهم، ليحمل رسالة الفطرة إلى الناس جميعاً:

- ﴿ قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ، الذي له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هو يحيى ويميت ، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ ( الأعراف : ١٥٨) .
  - ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا ﴾ [ الفرقان :١] .
    - ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسُ بَشْيِراً وَنَذْيَراً ﴾ [سبأ : ٢١] .
    - ﴿ قال : يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ﴾ [ الحج : ٤٩] .

ولقد كان هذا الرسول الكريم رحمة الله للناس في كل زمان ومكان بما جاء به من منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر لها في هذه الحياة .

وقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي : جاءت كتابا مفتوحا للعقول في مقبل الأجيال ، شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل ، مستعدا لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق .

أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءِ ، يَدْخُلُ عَلَى أُنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ ، يَدْخُلُ عَلَى أُمّ حَرَامٍ (١) بنت مِلْحَانَ ، فَتُطْعِمُهُ . وكَانَتْ أُمّ حَرامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بُسنِ

= لقد شاءت إرادة الله أن تلامس السماء الأرض ، وأن تشبيع فيها هديها الألاء ، وتنشر في جنباتها نورها المضيء ، وتلقي إليها بالرشد والخير والفلاح ، فنزل الوحي على محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفاه ، وأمره بتبليغ دعوة الله إلى النا س، بادئًا بأهله وذوي قرباه :

﴿ وَأَنذَر عَشْرِيتِكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ ( الشعراء - ٢١٤) .

وصدع رسول الله بما أمر ، وقام يجهر بتبليغ دعـوة ربه ، فبدأ – كما أمره ربه – بقومـه العاكفين على الأصنام ، التائهين في الظلمات ، ظلمات بعضها فوق بعض من الخرافة والجهل والضلال .

وتفتحت لدعوة قلوب وغلقت دونها قلوب ، وهشت لرسالته نفوس وانقبضت لها نفوس .

وكان لابد لرسول الله علله أن يعالج هذه القلوب ، ويداوي تلك النفوس التي أعرضت عن دعوته ، كأن أصحابها ﴿ حمر مستنفرة ، فرت من قسورة ﴾ [ المدثر : ٥٠ - ٥١] ، لابد أن يقرع هذه القلوب بزواجر المواعظ والتذكير ، ويلامس تلك النفوس ويبصرها ويدعوها إلى التأمل والتدبر والتفكير وقد فعل رسول الله هذا كله بتوجيه عال من لدن رب العالمين ، وتلقين مباشر عن الروح الأمين .

(۱) كان رسول الله على يدخل على أم حرام ، حرام ضد حلال بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وفي آخره نون بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار زوج عبادة بن الصامت أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك أرضعت النبي على وأم سليم أرضعته أيضا إذ لا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرم ، وإنما استجاز رسول الله على أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار . وقال يونس بن عبد الأعلى قال لنا وهب أم حرام إحدى خالات النبي على من الرضاعة .

فأيّ ذلك كان فأم حرام محرم منه .

الصَّامِتِ (١) . فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا يَوْمًا ، فَأَطْعَمَتُهُ . وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِه (٢) . فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا يَوْمًا . ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ، وَهُو يَضْحَكُ (٢) . قَالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ، عُرِضُوا عَلَي عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هِذَا البَحْرِ (٤) ، مُلُوكًا (٩) عَلَى الأسرَّةِ . وَعَلَى الأسرَّةِ ، ( يَشْكُ إِسْحَاقُ ) قَالَتْ فَقَلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَدَعَا لَهَا . ثُمَّ وَضَعَ رَأُسَهُ فَنَامَ . ثُمَّ اسْتَيْقَظَ اللَّهِ ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَدَعَا لَهَا . ثُمَّ وَضَعَ رَأُسَهُ فَنَامَ . ثُمَّ اسْتَيْقَظَ

<sup>=</sup> كـان رحمها لأجله كان سنة أربع وقال أبو عمرحرام ابن ملحان قتل يوم بثر معونة قتله عامر بن الطفيل.

<sup>(</sup>١) و تحت عبادة بن الصامت ﴾ أي كانت امرأته والصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي يكنى أبا الوليد قال الأوزاعي أول من ولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت مات عبادة سنة أربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة .

<sup>(</sup>٢) ( تفلي رأسه ) بفتح التاء وإسكان الفاء وكسر اللام يعني تفتش القمل من رأسه وتقتله من فلى يفلى من باب ضرب يضرب فليا مصدره والفلى أخذ القمل من الرأس .

<sup>(</sup>٣) روهو يضحك ، جملة وقعت حالا وكذا قوله غزاة وهو جمع غازي كقضاة جمع قاضى .

<sup>(</sup>٤) ( ثبج هذا البحر ) بفتح الثاء المثلثة والباء الموحدة بعدها جيم قال الخطابي. ثبج البحر متنه ومعظمه وثبج كل شيء وسطه وقيل ثبج البحر ظهره يوضحه بعض ما جاء في الروايات يركبون ظهر هذا البحر وقيل ثبج البحر هوله والثبج ما بين الكتفين .

<sup>(</sup>٥) و ملوكا ، نصب بنزع الخافض أي مثل ملوك على الأسرة وهو جمع سرير قال أبو عمر أراد أنه رأى الغزاة في البحر على الأسرة في الجنة ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي يشهد له قوله تعالى ﴿ على الأراثك متكتون ﴾ وبه جزم ابن بطال حيث قال إنما رآهم ملوكا على الأسرة في الجنة في رؤياه قال القرطبي يحتمل أن يكون خبرا عن حالهم في غزوهم أيضا قوله و شك إسحاق، وهو إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس.

يَضْحَكُ (١) . قَالَت فَقُلْت لَهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! مَا يُضْحِكُكَ ؟ قَالَ : ﴿ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ، عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ . مُلُوكًا عَلَى الْاسِرَّةِ ، أُو مِنْ أُمَّتِي ، عُرِضُوا عَلَى الْأُسِرَّةِ ، كَمَا قَالَ في الْأُولَى . قَالَت فَقُلْت : يَارَسُولَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ ، كَمَا قَالَ في الأُولَى . قَالَت فَقُلْت : يَارَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّه أَنْ يَجَعْلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ ﴿ أَنْتُ مِنْ الْأُولِينَ (١) قَالَ ، اللَّهِ ادْعُ اللَّه أَنْ يَجَعْلَنِي مِنْهُمْ . فَقَالَ ﴿ أَنْتُ مِنْ الْأُولِينَ (١) قَالَ ، فَرَكِبَت البَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً (١) ، فَصُرِعَت عَنْ دَابِّهِا حِينَ خَرَجَت فَرَكِبَت الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً (١) ، فَصُرِعَت عَنْ دَابِّتِها حِينَ خَرَجَت

- (١) و قم وضع رأسه ثم استيقظ ، قيل رؤياه الثانية كانت في شهداء البر فوصف حال البر والبحر بأنهم ملوك على الأسرة حكاه ابن التين وغيره وقيل يحتمل أن يكون حالتهم في الدنيا كالملوك على الأسرة ولا يبالون بأحد .
- (٢) و أنت من الأولين، خطاب لأم حرام وأراد بالأولين هم الذين عرضوا أولادهم الذين يركبون ثبج البحر .
- (٣) و في زمن معاوية بن أبي سفيان وكانت غزت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم في البحر مع معاوية زمن عثمان بن عفان سنة ثمان وعشرين وقال ابن زيد سنة سبع وعشرين وقيل بل كان ذلك في خلافة معاوية على ظاهره والأول أشهر وهو ما ذكره أهل السير وفيه هلكت .

وقال الكرماني رحمه الله تعالى واختلفوا في أنه متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أم حرام فقال البخاري ومسلم في زمن معاوية وقال القاضي أكثراً هل السير أن ذلك كان في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فعلى هذا يكون معنى قولها في زمن معاوية زمان غزوة معاوية في البحر لا زمان خلافته وقال ابن عبد البر أن معاوية غزا تلك الغزوة بنفسه انتهى .كان عمر رضي الله تعالى عنه قد منع المسلمين من الغزو في البحر شفقة عليهم واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن له فلما ولى عثمان رضي الله تعالى عنه استأذنه فأذن له قال لا تكره أحدا من غزاة طائعا فاحمله فسار في جماعة من الصحابة منهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان وشداد بن أوس وأبو المدداء في آخرين وهو أول من غزا الجزائر في البحر وصالحه أهل قبرص على مال والأصح أنها فتحت عنوة ولما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها فسقطت عنها فماتت هنالك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويقولن قبر المرأة الصالحة .

مِنَ الْبُحر(١) . فَهَلَكَت (١) .

٢٠٣٦ - قال أَبُو عُمَرَ: قَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَمْ حَرَامٍ إِحْدَى خَالاَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلِذَلِكَ كَانَ يَقِيلُ عِنْدَها ، وَيَنَامُ فَى حِجْرِها ، وتَفْلِى رَأْسَهُ .

(۲) الموطأ: ٤٦٤ ، ومن طهويق مالك أخرجه البخاري في الجهاد (۲۷۸۸) باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء وفي الاستئذان (۲۲۸۲) باب من زار قومًا فقال عندهم ، وفي التغيير (۲۰۰۱) باب رؤيا النهار ،ومسلم في الجهاد والإمارة ح (۱۹۱۲) في طبعة عبد الباقي ، باب و فضل الغزو، وأبو داود ، (۲۶۹۰) ، والنسائي ۲/۰٤ – ٤١ ، والترمذي (۱٦٤٥) في فضائل الجهاد : باب ما جاء في غزو البحر، والبيهةي في و السنن ، ۱۵۲۹ – ۱۹۲۸.

وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٧٧) باب غزو المرأة في البحر ، عن عبد الله بن محمد ، عن معاوية بن عمرو ،عن أبي إسحاق الغزاري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن أنس بن مالك .

وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٩٩) باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم ، عن عبد الله بن يوسف ، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٧٦) باب فضل غزو البحر ، عن محمد بن رمح ، كلاهما عن الليث ، بهذ الإسناد .

وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٩٤) باب ركوب البحر ، ومسلم (١٩١٢) (١٦١) في الإمارة : باب فضل الغزو ، والبيهقي ١٦٦/٩ عن خلف بن هشام ، والنسائي ٢١/١ في الجهاد : باب فضل المغزو في الجهاد في البحر ، عن يحيى بن حبيب ، وأبو داود (٩٠١) في الجهاد : باب فضل الغزو في البحر ، عن سليمان بن داود العتكي ، وأحمد ٢٣٣٦٤ عن سليمان بن حرب ، كلهم عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، به .

وأخرجه أحمد ٣٦١/٦ ، والطبراني ٢٥ / (٣٢١) من طرق عن حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، به .

وأخرجه أيضًا ٢٣/٦ عن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن يحيى بن سعيد ، به .

<sup>(</sup>۱) قوله ( حين خرجت من البحر ) أراد به حين خروجها من البحر إلى ناحية الجزيرة لأنها دفنت هناك .

٢٠٣٧ - قالَ أَبُو عُمَرَ : لَولا أَنَّها كَانَتْ مِنْهُ ذَاتُ مَحْرَم مَا زارَها وَلا قَامَ عَنْدَها ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠٣٨ - وقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - عَليه السلامُ - مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ : لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَاقٍ إِلا أَنْ تَكُون مِنْهُ ذَات مَحْرَمٍ (١) ، على أَنَّهُ عَلَيْهُ مَعْصُومٌ لَيسَ كَغْيَرِهِ ، وَلا يُقَاسُ بِهِ سَوَاهُ .

٢٠٣٩ - وَفِي هَذَا الحَديثِ إِبَاحَةُ أَكُلِ مَا قَدَّمَتُهُ الـمَرَأَةُ إِلَى ضَيْفِها فِي بَيتِها مِنْ مَالِها وَمَالِ زَوجِها ؛ لأنَّ الأُغْلَبَ أنَّ ما فِي البيتِ مِنَ الطَّعَامِ هُوَ للرَّجُلِ .

وحديث ابن عباس بمثل هذا المتن أخرجه الإمام أحمد (١: ٢٢٢) ، والبخاري في الجهاد (٢٠٠٦) باب و لا يخلون رجل بامرأة إلا باب و من اكتتب في جيش المسلمين ، وفي النكاح (٢٣٣٥) باب و لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، والطحاوي في و شرح معاني الآثار ، (٢: ١١٢) ، والبيهقي في و السنن ، (٣: ١٣٩) ، (٥: ٢٢٦) ، وفي و معرفة السنن والآثار ، (٤: ٥٠٠٥) ، (٢٠٥٤) .

<sup>(</sup>١) حديث الفاروق عمر رُويَ عن جابر بن سَمْرة ، قال : خَطَبَنَا عُمَرُ بنُ الحَطَّاب بِالجَابِية ، فَقَالَ : و آلا أَحْسِنُوا إلى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، قَمَّ فَينا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مقامي فِيكُمُ اليَوْمَ فَقَالَ : و آلا أَحْسِنُوا إلى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ على الشَّهَادَةِ لا يُسَالُها ، ويَحْلِفُ الرَّجُلُ على اليمين لا يُسَالُها ، فَمَن أُرادَ مِنْكُمْ بحبوحة الجنَّة ، فَلَيْلْزَمِ الجماعة ، فإنَّ الشَّيْطاَن مع الواحد ، وهُو مِن الاثنين أبعد ، ولا يَخْلُونَ أَحَدُكُم بامْراة ، فإن الشَّيطان ثالثهما ، ومَن سَاءَتُهُ سَيَّتُهُ وسَرَّتُهُ حَسَنَتُه ، فَهُو مُؤْمِن » . وأخرجه الإمام أحمد ١٨/١ ، والترمذي في الفتن (١٦٥ ٢) باب ما جاء في لزوم الجماعة ، وأخرجه الإمام أحمد ١٨/١ ، والترمذي في الفتن (٢١٦٥ ) باب ما جاء في لزوم الجماعة ، والحاكم (١١٤/١) من طرق عن محمد بن سوقة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن أبيه به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

٢٠٣٤ - وَفِيهِ دَلِيلٌ على أَنَّ الوَكِيلَ والمُؤْتَمَنَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ المَالِ يُسَرُّ بِما
 يفعلُهُ في مَالِهِ ، جازَ لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ .

٢٠٣٤١ – وَمَعْلُومٌ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ كَانَ يَسُرُّهُ أَن يُيرٌ رسول الله عَلَيْهُ في بَيْتِ ، فَلِذَلِكَ أَذِنَتُ أُمُّ حَرَامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ في بَيْتِ زَوجِها عُبَادةً ، وَأَطْعَمَتْهُ .

٢٠٣٤٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قالَ : ﴿ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِرَجُلِ فِي يَيْتِهَا ، وَزَوجُها غَائِبٌ كَارِهٌ ﴾(١) .

٢٠٣٤٣ - وَإِسْنَادُهُ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ .

٢٠٣٤٤ - وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في عَطِيَّةِ المَـرَّاةِ مِنْ مَالِ زَوجِها بِغَيــرِ إِذْنِهِ ، واخْتَلَفَ في عَطِيَّةِ المَـرَّاةِ مِنْ مَالِ زَوجِها بِغَيــرِ إِذْنِهِ ، واخْتَلَفَتْ فيهِ الآثارُ المَرْفُوعَةُ ، منها .

٧٠٣٤٥ - ما رَوَاهُ ابْنُ جريج ، عَن ابْنِ أبي مليكة ، عَنْ عَبَّاد بن عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبَّاد بن عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر أنها جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيْ اللّهِ اللهِ عَنْكَ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيْ ؟ ليسَ لي شَيْءٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَيْ أَلزُيرُ . فَهَلْ علي جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيْ ؟ ليسَ لي شَيْءٌ إلا مَا اسْتَطَعْتِ ولا تُوعى فَيُوعِيَ اللّهُ عَلَيكٍ ؟ .

٢٠٣٤٦ – ورَوى الأَعْمَشُ ومَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرَّأَةُ مِنْ بَيتِ زَوجِها ، غَيرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرٌ بِما أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوجِها أَجْرٌ بِمَا اكْتُسب ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك ، لا يُنْقِصُ

<sup>(</sup>١) عن معاذ ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (٤ : ٣١٣) ، وقال : ( رواه الطبراني بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات ) .

بَعْضُهُم مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْعًا (١) .

٢٠٣٤٧ - وآمًّا الأثرُ المُخَالِفُ لِغَيرِهِ فَهَذِهِ الأَحَادِيثِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحديث عن عائشة أخرجه البخاري في الزكاة (۱٤٣٩ ، ١٤٤٠ ، ١٤٤١) باب و أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها (غير مفسدة) الفتح (٣٠٣٠) ورواه في البيوع وفي مواضع أخرى في الزكاة ومسلم في الزكاة (٢٣٢٦) في طبعتنا ، باب و أجرالخازن الأمين ، ورواه أبو داود في الزكاة (١٦٨٥) باب و المرأة تتصدق من بيت زوجها ، (٢ : ١٣٣١) ورواه الترمذي في الزكاة (٢٧٢) باب و في نفقة المرأة من بيت زوجها » (٣ : ٥٨) ، ورواه النسائي في عشرة النساء في الكبرى على ما جاء في التحفة (٢ : ٢٠٧) ورواه ابن ماجه في التجارات (٢٢٩٤) باب وما للمرأة من مال زوجها » (٣ : ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢) يعنى الآثار الواردة في الكراهة لذلك .

<sup>- (</sup>٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ، ص ١٥٤ و الحديث (١١٢٧) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩٨/٤ - ٤٩ ، كتاب الولاء ، باب تولي غير مواليه ،الحديث (١٦٣٠٦) ، وأخرجه أحمد في المسند ٥/٢٦ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢٩٠/٣ - ٢٩١ ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث الحديث (٢٨٧٠) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤٣٧/٤ ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء لا وصية لوارث ، الحديث (٢١٢٠) وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٥٠٩ . كتاب الوصايا ، باب لا وصية لوارث ، الحديث (٢١٢٠) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/٩٥١ - الوصايا ، باب لا وصية لوارث الحديث (٢٧١٣) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/٩٥١ - نصخ الوصايا ، باب الوصايا ، باب

٢٠٣٤٩ - وَمَنْ أَجَازَ للِصَّدِيقِ الأَكْلَ مِنْ مَالِ صَدِيقِهِ بِغَيرِ إِذْبِهِ ، وَتَأُوَّلَ قُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَوْ صَدِيقِكُم ﴾ [ النور : ٦١] فإنَّما أَبَاحَ مِنْهُ مَا لا يَتَشَاحُ النَّاسُ فيهِ ،
 وَمَا تَسْخُو النَّفُوسُ بِهِ للإِخْوَانِ فِي الأَغْلَبِ .

٢٠٣٥٠ - وأمَّا ( ثَبَجُ البَحْرِ ) ، فَهُوَ ظَهْرُ البَحْرِ .

٢٠٣٥١ – وكَذَلِكَ رَوى هَذَا الْحَدِيثَ يحيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بن حيى بن حيان ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّ حَرَامٍ ، قالت : بَيْنَما رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قائِلاً في عَبْ أَمِّ حَرَامٍ : مَنْ أَمِّ حَرَامٍ ، قالت : بَيْنَما رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قائِلاً في بَيْنِي ، اسْتَيقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ : مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قالَ : ﴿ عُرِضَ عَلَي نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ البَحْرِ كَالمُلُوكِ على الأسرَّةِ .. ) ، الحديث .

٢٠٣٥٢ – وأمَّا ضَحِكُهُ عَلِيَّةً عِنْدَما اسْتَيقَظَ ، فَإِنَّما ذَلِكَ سرُورًا مِنْهُ مِمَّا يُدْخِلُهُ اللَّهُ على أُمَّتِهِ مِنَ الأَجْرِ بِأَعْمَالِ البِرِّ .

٢٠٣٥٣ - وإنَّما رَاهُم على الأسرَّة في الجَنَّة .

٢٠٣٥٤ – وُرؤيَاهُ وَرُؤياالأنبياء وَحْيُّ .

٥٩٥٥ - ويَشْهَدُ لِذَلِكَ قُولُ اللَّهِ تعالى في أَهْلِ الجَنَّةِ: ﴿ عَلَى الْأَرَاثِكِ مُتَّكَّثُونَ ﴾ [يس: ٥٦].

٢٠٣٥٦ – وَقُولُهُ : ﴿ أَو مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةِ ﴾ ، شَكٌّ مِنَ الْمُحَدُّثِ .

٢٠٣٥٧ - وَقَدْ رَوَاهُ يَحيى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحيى بْنِ حبَّان ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَمَّ حَرامٍ ، فقالَ فِيه : مِثْلَ الْمُلُوكِ على الأسرِّةِ ، مِنْ غَيرِ شَكً .

٢٠٣٥٨ – وَهذا الخَبَرُ إِنَّما وَرَدَ تَنْبِيهًا على فَضْلِ الغَزْوِ في البَحْرِ ، وَفِيهِ إِبَاحَةُ

النُّسَاءِ لِلْجِهادِ .

٢٠٣٥٩ – وَقَدْ قَالَتْ أُمُّ عَطَيَّةَ : كُنَّا نَغْزُو مَع رَسُولِ الـلَّهِ ﷺ فَنُدَاوِي الجَرْحى وَنَمرِّضُ المُرْضَى ، وكانَ يَرْضَخُ<sup>(١)</sup> لنَا مِنَ الغَنيمَةِ .

· ٢٠٣٦ - اخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في الإسهام للنَّسَاءِ مِنَ الغَنيمَة (٢) .

٢٠٣٦١ – فقالَ ابْنُ وَهْبِ : سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ النَّسَاءِ ، هَلْ يُحْذَيْنُ (٣) من المَغَانِمِ في الغَزْو ؟ قالَ : مَا عَلِمْتُ ذلكَ .

٢٠٣٦٢ – وقالَ أَبُو حَنيفةَ ، والنَّورِيُّ ، واللَّيثُ ، والشَّافِعِيُّ : لا سَهْمَ لاِمْرَأَةٍ وَيُرْضَخُ لها .

٢٠٣٦٣ - وقالَ الأوزَاعِيُّ : يُسْهَمُ لها ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ بِخَيبر (٤) .

٢٠٣٦٤ – قالَ الأُوزَاعِيُّ : وَأَخَذَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدنا .

٢٠٣٦٥ - قال أبو عُمرَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ في هَذا البَابِ مَا كَتَبَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسِ إلى نَجْدَةَ الخَارِجيُ (٥): أَنَّ النِّساءَ كُنَّ يَحْضُرْنَ ، فَيُدَاوِينَ المَرْضى ويُحْذَيْنَ مِنَ الغَنيِمَةِ ،

<sup>(</sup>١) ( يرضخ لنا ) = يعطينا ، و ( الرضخ ) = العطية .

<sup>(</sup>٢) للإمام أن يعطي المرأة ، والصبي بحسب ما يرى من عنايتهم .

<sup>(</sup>٣) ( يُحْدَيْنَ ) = أي يعطين الحذوة ، وهي العطية .

<sup>(</sup>٤) سير الأوزاعي من كتـاب ( الأم » (٧ : ٣٤٢) باب ( سهم الفارس والراجل » ، ونقله البيهقي في ومعرفة السنن والآثار » (١٣ : ١٧٨٢١) .

 <sup>(</sup>٥) هو نجدة الحروري من الخوارج ، وكان عبد الله بن عباس يكره نجدة لبدعته وهي كونه من
 الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرَّمِية ، ولكن لما سأله نجدة عن العلم لم يُمكن ابن =

وَلَمْ يُضرَبُ فيهِ بِسَهُم (١).

٢٠٣٦٦ – وَفيهِ : إِبَاحَةُ رُكُوبَ البَحْرِ لِلنَّساء ، وكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ لِلْمَرَّأَةِ الحجَّ في البَحْرِ ، وَهُوَ في الجِهادِ ، كَذَلِكَ أَكْرَهُ .

٢٠٣٦٧ - قال أبُو عُمر : إنَّما كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ ؛ لأنَّ المَرَّاةَ لاَ تَكَادُ تَغُضُّ بَصَرَها عَنِ الرَّاكِينَ فِيهِ ، عَنِ الملاحِينَ وَغَيرِهم ، وَهُمْ لا يَسْتَتِرُونَ في كَثِيرٍ مِنَ الأُوقَاتِ.

٢٠٣٦٨ - وكَذَلك لا تَقْدِرُ كُلُّ امْرَأَة عِنْدَ حَاجَةِ الإِنْسان على الاسْتِتَارِ في المُرْكبِ في الرِّجالِ ، ونَظَرُهم إليها حَرَامٌ ، فَلَمْ يَر المُرْكبِ في الرِّجالِ ، ونَظَرُهم إليها حَرَامٌ ، فَلَمْ يَر اسْتِبَاحَة فَضِيلَة بِمُدَافَعَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعالى .

٢٠٣٦٩ – وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ مَعَ زَوجِها ، وكَانَ النَّاسُ خِلاَفَ ما هُمْ عليهِ اليومَ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠٣٧ - وَفِيه : دَليلٌ على جَوَازِ رُكُوبِ البَحْرِ للحجِّ ؛ لأنَّهُ إِذَا رَكَبَ لِلْجِهادِ ،

<sup>=</sup> عبـاس كُتْمَه فاضطر إلى جـوابه وقال: لـولا أن أكتم عـلماً مـا كتـبتُ إليـه، أي: لولا أنَّى إذا تركُّتُ الكتاب أصير كاتمًا للعلم، مُستَحقًا لوعيد كاتمه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المغازي ، رقم (٤٠٤) من طبعتنا ، ص (٢ : ٢١٣) ، باب و النساء الغازيات يُرضَعُ لَهُن ولا يُسهَمُ ، وبرقم (١٣٨) و ص (١٤٤٥) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الجهاد (٢٧٢٧ ، ٢٧٢٧) ، باب و في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة ، وأعاده في كتاب الخراج والإمارة والفيء (٢٩٨٢) ، باب و في بيان مواضع قسم الحُمس وسهم ذي القُربي ٤ (٣: ٢٤) ، الحراج ورواه الترمذي في السَّير (٢٥٥١) ، باب و مَن يُعظى الفيء ٤ (٤: ١٢٥ – ١٢١) ، وموضعه في كتاب و الأم (٤: ١٦٥) ، باب وشهود مَنْ لا فرض عليه القتال ٤ .

فَركوبُهُ للحجُّ أُولَى إذا كانَ في أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحجُّ .

٢٠٣٧١ - ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ ركوبِ البحْرِ طُولَ حَيَاتِهِ (١) ، فَلَ مَالَ اسْتَأْذَنَ مُعَاوِيَةً عُثْمَانَ في ركُوبِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ حَيَّاتِهِ (١) ، فَلَ مَاتَ اسْتَأَذَنَ مُعَاوِيَةً عُثْمَانَ في ركُوبِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ حَيَّى كَانَ زَمَانُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العزيزِ ، فَمنعَ النَّاسَ مِنْ رُكُوبِهِ في أَيَّامِهِ ، ثُمَّ رُكِبَ بَعْدُ إلى الآنَ .

٢٠٣٧٢ - هَذَا لِمَا كَانَ مِنَ العُمَرَيْنِ - رحمة الله عليهما - في التَّجارَةِ وَطَلَبِ الدُّنيا ، والاستعداد مِنَ المَالِ والتكَاثُرِ مُعْرِضينَ عَنِ الآخِرَةِ ، وَعَنْ جِهادِ الغَزْوِ في البَحْر ، فأمًّا مَا كَانَ في أَدَاءِ فَرِيضةِ اللَّهِ ، فَلا .

٢٠٣٧٣ - قَدْ وَرَدَت السَّنَّةُ بِإِبَاحَةِ رُكُوبِ البَحْرِ لِلْجِهَادِ في حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيرِهِ، وَهِيَ الْحُجَّةُ ، وفيها الأُسْوَةُ .

٢٠٣٧٤ - واتَّفَقَ العُلَمَاءُ أَنَّ البَحْرَ لاَ يَجوزُ لاَّحَدِ رُكُوبُهُ في حين ارْتِجَاجِهِ . ٥ ٣٧٤ - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ ، قالَ : حدَّثنا وَكِيعٌ ، حدَّثنا سُفْيانُ ، عَنْ لَيثِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ ، قالَ : ولا يَسلْنِي اللهُ عَنْ جَيش رَكبُوا البَحْرَ أَبِي سليم ، عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : ولا يَسلْنِي اللهُ عَنْ جَيش رَكبُوا البَحْرَ أَبِداً (٢) ، يعنى التَّغْرِير .

٢٠ ٣٧٦ – وَفيهِ: التَحَرِّي بِالإِتْيَانِ بِٱلْفَاظِ النَّبِيِّ – عليه السلام.

٢٠٣٧٧ - وَقَدْ ذَهَبَ إلى هَذا جَمَاعَةٌ ، وَرَخُصَ آخَرُونَ في الإتيانِ بالمُعَاني

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥: ٢٨٣) ، والتراتيب الإدارية (١: ٣٦٩) .

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ( (٥: ٣١٥) .

وإنْ خَالَفُوا في الأَلْفَاظِ<sup>(١)</sup> .

٢٠٣٧٨ - وفيه : أنَّ الجِهادَ تَحْتَ رَايَةِ كُلِّ إِمامٍ ، عَادل ٍ أَو جَاثِر ٍ ، مَاضٍ إلى يَوم ِ القِيَامَةِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ رأى الآخِرِينَ مُلُوكًا على الأسِرَّةِ . كَما رأى الأوَّلين ، وَلا نِهايَةَ للآخِرِينَ إلى قيامِ السَّاعَةِ

٢٠٣٧٩ – قالَ اللهُ عَزَّ وجلً : ﴿ ثُلَّةً مِنَ الأُولِينَ وَثُلَّةً مِنَ الآخِرِينَ ﴾ [ الواقعة
 ٣٩ – ٤].

٢٠٣٨٠ – وَهَذا على الآيةِ .

٢٠٣٨١ – وَفِيهِ فَصْلٌ لِمُعَاوِيَةَ إِذْ جَعَلَ مَنْ غَزَا تَحْتَ رَايَتِهِ مِنَ الْأُوَّلِينَ .

٢٠٣٨٢ - وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى رُكُوبِ البَحْرِ للجِهادِ وغيرِهِ للرِّجَالِ والنَّسَاءِ ؟ لاسْتِيقَاظِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً ، وهُو يَضْحَكُ فَرَحًا بِذَلِكَ ، فدَلَّ على جَوَازِهِ وَالنَّسَاءِ ؟ لاسْتِيقَاظِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً ، وهُو يَضْحَكُ فَرَحًا بِذَلِكَ ، فدَلَّ على جَوَازِهِ وَإِنَّا عَلَى الغَرْوِ فيه .

٣٠٣٨٣ - ويحتملُ بِدَليلِ هذا الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ المَوتُ في سَبيلِ اللَّهِ والقَتْلُ سَواءً في الفَضْلُ ؛ لأنَّ أمَّ حَرَامٍ لَمْ تُقْتَلْ ، وإنَّما مَاتَتْ مِنْ صرعةِ دَابَّتِها .

٢٠٣٨٤ - وَقَدْ ذَكَرْنا في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) الآثارَ الشَّواهِدَ في هَذَا المعنى واخْتِلاَفَها في ذَلك .

٢٠٣٨٥ - فَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شيبة قالَ : حدَّثنا وكيعٌ ، قالَ : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) أفرد ابن عبد البر لهذا المعنى بابًا في كتاب ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ .

<sup>.(174-170:1)(1)</sup> 

المسْعُوديُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ ؛ قالَ رَجُلٌ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الجهادِ أَفْضَلُ ؟ قالَ : مَنْ عُقِرَ جوادُهُ وأريقَ دَمُهُ(١) .

٢٠٣٨٧ - والآثارُ في الوَجْهـَيْنِ جَميعًا كَثِيرَةٌ ، قَدْ ذَكَرْنا كَثِيرًا مِنْهـا في «التَّمْهيد» (٣) .

٢٠٣٨٨ - وَقَدْ سَوَّى اللَّهُ تعالى في كِتَابِهِ بَينَ المَقَتُولِ والميتِ في سَبيلِ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهِ مَا تُوا لَيَرْزُقَنَّهُم اللَّهُ رِزْقًا حسنًا ﴾ الآية ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ .ثُمَّ قُتِلُوا أَو مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُم اللَّهُ رِزْقًا حسنًا ﴾ الآية [الحج: ٥٨] فَرَكِبَت [أم حرام] البَحرَ فِي زَمنِ معاوية وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ السَّيرِ أَنَّها غزاةً مُعَاوِيَة هذه ، وقد غَزَا مَعَهُ ﴿ عُبَادَةُ ، وزوجَتُهُ ﴿ أَمُّ حَرَامٍ ﴾ - كَانَتْ في خِلافة عُنْمان (٤) ، لا في زَمَانِ مُعَاوِية .

٢٠٣٨٩ - قالَ الزُّبير ابْنُ أبي بكر (٥): رَكبَ مُعَاوِيَةُ البَحْرَ غَازِيًا بِالْمُسْلِمِينَ في

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣٤٩٣) باب ( فضل الغزو في البحر ، (٣:٧) .

<sup>. (</sup>YE - TT7: 1) (T)

<sup>(</sup>٤) في سنة (٢٨) للهجرة عبى ما ذكره خليفة بن خياط ، عن ابن الكلبي ، على ما سيأتي في (٤).

<sup>(</sup>٥) هوالعلامة الحافظ النسّابة قاضي مكة وعالمها : الزبير بن بكار ، أبو عبد الله بن أبي بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الـزبير ، ولـد في المدينة سنــة ١٧٢ هـ /٧٨٨ م ، وبعد ==

خِلاَفَةِ عُثْمانَ ، لا فِي أَيَّامِ معاوية .

• ٢٠٣٩ - قالَ الزَّبيرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ : رَكَبَ مَعَاوِيةُ البَحْرَ غَازِيًا المُسْلِمِينَ في خِلاَفَةِ عُثمانَ إلى قُبرسَ ، وَمْعَهُ أَمُّ حَرَامٍ زَوجُ عُبَادَةَ مَعَ زَوجِها عُبادَةَ ، فَرَكِبَتْ بَغْلَتَها حِينَ خَرِجَتْ مِنَ السَّفِينَةِ ، فَصُرِعَتْ فَماتَتْ .

٢٠٣٩١ - وَذَكرَ خَلِيفَةُ ، عَنِ ابْنِ الكلبيِّ قالَ : في سَنَةِ ثَمَان وَعِشْرِينَ غَزَا مُعَاوِيةً بْنْ أَبِي سُفْيانَ في البَحْرِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ فَاحِتَةُ بِنْتُ قَرَظَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَاف، وَمَعَهُ عُبَادَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ في البَحْرِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ فَاحِتَةُ بِنْتُ مَلحانَ الْأَنْصَارِيَّةً ، فَأَتِي قُبرُسَ ، وَمَعَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وامْرَأَتُهُ أَمُّ حَرَام يِنْتُ مَلحانَ الْأَنْصَارِيَّةً ، فَأْتِي قُبرُسَ ، فَتُوفَيَتْ أُمُّ حَرَامٍ ، وَقَبَرَها .

= صدامة بالعلويين ، هاجر من المدينة وذهب إلى بغداد ، ولا تمدنا المصادر بأية إشارة إلى تاريخ هذا الانتقال ، ولابد أنه وصل بغداد قبل وفاة إسحاق الموصلي ( المتوفى سنة ٣٥٠ هـ / ٨٥٠ م) ، فقد التقى به هناك ( انظر تاريخ بغداد للخطيب ٨ / ٤٦٤ ) ، ولابد أنه أخذ كذلك عن محمد بن الحسن المدائني ( المتوفى سنة ٣٣٥ هـ / ٨٦٠ م ، انظر رقم ١٢ من هذا الفصل ) وتولى منصب القضاء في مكة سنة ٢٤٢ هـ / ٨٥٠ م ، وتوفى هناك سنة ٢٥٦ هـ / ٨٧٠ م » .

## في هذا البابِ:

٩٦٨ – مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِّكَ قَالَ : ﴿ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَجَدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنِّي لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ ، فَيَخْرُجُونَ . وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي . وَلا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ ، فَيَخْرُجُونَ . وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي . فَوَدِدتُ أَنِّي أَقْتِلُ ، ثُمَّ أَحْيا فَأَقْتَلُ » (١) . فَوَدِدتُ أَنِّي أَقْتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيا فَأَقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيا فَأَقْتَلُ » (١) .

(۱) الموطأ: ٢٥٥ ، ومن طريق مالك أخرجه النسائي في التفسير على ما في و تحفة الأشراف » \$ / 10 الموطأ: ٢٩٧٦ ، ومن طريق مالك أخرجه النسائي في التفسير على ما في الجهاد (٢٩٧٢) باب فضل الجهاد (١٠٦ - (١٨٧٦) باب فضل الجهاد فضل الجهاد (١٠٦ - (١٨٧٦) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، والنسائي ٣٢/٦ في الجهاد (٣٢:٦) في تمنى القتل في سبيل الله تعالى ، من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، به .

وأخرجه مالك ٢٠/٢ في الجهاد : باب الشهداء في سبيل الله ، وأحمد ٢٤٥/٢ ، والبخاري في التمني (٧٢٢٧) باب ما جاء في التمني ومن تمنّى الشهادة ، ومسلم ١٠٦ – (١٨٧٦) والبيهقي 9/9 من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٣١٣/٢ ، ومسلم : ١٠٦ (١٨٧٦) ، والبيهقي ٢٤/٩ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري في الإيمان (٣٦) باب الجهاد من الإيمان ، ومسلم ١٠٣ – (١٨٧٦) وابن ماجه في الجمهاد (٢٧٥٣)باب فضل الجهاد في سبيل الله، والبيمقي ١٥٧/٩ من طرق عن عمارة بن المعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (٢٧٩٧) في الجهاد :باب تمني الشهادة ، و (٧٢٢٦) ، والنسائي ٣٢/٦ من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة . ٢٠٣٩٢ - قال أَبُو عُمَر: في هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ الجِهَادَ لَيسَ بِفَرْضٍ مُعينِ على كلّ أَحَدِ في خَاصَّتِهِ ، ولَو كَانَ فَرْضًا مُعينًا مَا تخلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ عَنْهُ وَلَا أَبَاحَ لِغَيرِهِ التَّخَلُّفَ عَنْهُ ، وَلُو شَقَّ على أُمَّتِهِ إِذَا كَانُوا يُطِيقُونَهُ .

٢٠٣٩٣ – والجِهادُ عِنْدَنا بالغزوات والسَّرَايا إلى أَرْضِ العَدوِّ فَرْضٌ على الكِفَايَةِ ، فإذَا قَامَ بِذَلِكَ مَنْ فِيهِ كَفَايَةٌ وَنكايَةٌ للعدوِّ ، سَقَطَ عَنِ الْمُتَخَلِّفِينَ .

٢٠٣٩ ٤ - فَإِذَا أَظَلُ العدوُّ بَلْدَةً مُقَاتِلاً لها ، تَعَيَّنَ الفَرْضُ على كُلِّ أَحَد حينفِذ في خَاصَّتِهِ على قَدْرِ طَاقَتِهِ ، خَفِيفًا وَثَقِيلًا ، شَابًا وَشَيخًا ، حتَّى يكونَ فيمن يكاثِرُ العدوَّ كِفَاية بِمُواقَعَتِهم ، فَإِنْ لَمْ يكُنْ وَجَبَ على كُلِّ مَنْ سَبَقَهم مِنَ المُسْلِمِينَ وجب عليهم عونهم والنفير إليهم ومقاتلة عدوهم معهم ، فَإذا كَانَ في ذَلِكَ مَا يَقُومُ بالعَدُوِّ في المُدَافَعة كانَ مَازَادَ على ذَلِكَ فَرْضًا على الكِفَايَة على مَا قَدَّمْنا ، فَضِيلةً وَنَافِلَة .

٢٠٣٥ - والـدَّلِيلُ عـلى ذَلِكَ قـولُهُ عَزَّ وجـلً : ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ أَجرًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء : ٩٥] . ثمَّ قال : ﴿ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الحُسنَى ﴾ [النساء : ٩٥) .

٢٠٣٩٦ - وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَمنَّى مِنْ عَمَلِ الخَيرِ والصَّبْرِ عليهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُعْطاهُ ، وَذَلِكَ مِن حِرْصِهِ - عليه السلام - على الوصُولِ إلى أصْلِ فَضَائِل الأعْمالِ .

٢٠٣٩٧ - وَقَدْ يُعْطَى الْمَرْءُ بنِيَّتِهِ ، وَقَدْ قَالَ عَلِيَّةٍ في حَديثِ جَابِرِ بْنِ عتيكِ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أُوقَعَ أُجْرَهُ على قَدْرِ نِيَّتِهِ»(١) .

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث في كتاب الجنائز - باب ( النهي عن البكاء على الميت ) برقم (٧١٢) من أحاديث الموطأ .

٢٠٣٩٨ - وقالَ عَلَيْهُ : ﴿ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيـرٌ مِنْ عَمَلِهِ ﴾ (١). يُرِيدُ عَلَيْهُ : نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيـرٌ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَ نِيَّةٍ . خَيرٌ مِنْ عَمَلِهِ بِلاَ نِيَّةٍ .

وفي هَذا البَابِ :

979 – مَالِكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، قَالَ : لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحدِ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي : « مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ السرَّبِيعِ الْأَنْصَارِي ؟ » فَقَالَ رَجُلّ : أَنَا يَارَسُولُ اللّهِ . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ : مَا شَأَنُكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : بعَثْنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي لَآتِيهُ بِخَبَرِكَ . الرَّبِيعِ : مَا شَأَنُكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : بعَثْنِي إِلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي لَآتِيهُ بِخَبَرِكَ . قَالَ : فَاذْهَبُ إِلَيْهُ فَاقْرَأَهُ مِنِي السَّلَامَ ، وَأُخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَى عَشْرَةَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ ، إِنْ طَعَنْتُ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ ، إِنْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللّهِ ، إِنْ قَتْلَى . وَأَخِبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللّهِ ، إِنْ قَتْلَى مَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيِّ (٢) .

٢٠٣٩٩ – وَهَذَا الخَبرُ ذَكَرَهُ مُحمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي ﴿ السَّيرِ ، بِنَحُو مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ وَقَالَ : حدَّثَنِي بِخَبرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ هذا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرحمنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيُّ المَازِنيُّ أَحَدُ بَنِي النَّجَّارِ .

<sup>(</sup>١) عن سهل بن سعد الساعدي ، ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ( ٦١ : ٦١) ، ونسبه للطبراني في الكبير ، وقال : ( رجاله موثقون ، إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة ) .

 <sup>(</sup>٢) الموطأ: ٣٥٥ – ٤٦٦، وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) (٣: ٢١) في مناقب سعد بن الربيع ،
 وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ) ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) (٣ : ٢٨٥ ) ، ونقله الصالحي في السيرة الشامية (٤ : ٣٧ – ٣٩)، وعزاه للحاكم وللبيهقي .ومن طريق ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (٣ : ٣٨ – ٣٩) والروض الأنف (٣ : ٢١) ، ونقله الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) (٤ : ٣٩ ) .

٢٠٤٠٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا يَدُلُّ على أَنَّ الخَبَرِمُشْتهرَّ مُسْتَفِيضٌ بِاللَّدِينَةِ عِنْدَ عُلْمَائِها .

٢٠٤٠١ – وَقَدْ رَوى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قِصَّةِ ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَا دَلَّ على أنَّ البَيانَ في فَرِيضَةِ الأَنْثَيَنِ أَنَّ لَهُما مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهما الثُّلَثينِ ، كَما لِمَنْ فَوقَهُما مِنَ البَنَاتِ ، وَهُوَ خَبَرٌ حَسَنٌ ، قَدْ ذَكَرْنا إِسْنَادَهُ في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) ، عَنْ جَابِر ٍ : أَنّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيُّ - عليه السلام - بِابْنَتَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع ، فقالت : يَارَسُولَ اللَّهِ ! سَعْدُ بنُ الرَّبيعِ قُتِلَ يَومَ أُحُدِ شَهِيدًا ، فَأَخَذَ عَمُّهما كُلُّ شَيءٍ مِن تَرِكَتِهِ، وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مِنْ مَالِ أَبِيهِما ، قَلَيلاً ، وَلا كَثِيرًا ، واللَّهِ مَا لَهُما مَالٌ . وَلا تُنكَحان إلا وَلَهما مَالٌ ، فقالَ رسُولُ اللَّه عَلَّه : ﴿ سَيَقْضِي اللَّهُ فِي ذلك مَا شَاءَ ﴾ فَنَزَلَت : ﴿ يُوصِيكُم اللَّهُ فِي أُولاَدِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْكَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نسَاءً فَوقَ اثْنَتَينْ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ الآية [ النساء: ١١]. فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَمُّهما، فَقَالَ : ﴿ أَعْطِ هَاتَيْنِ الْجَارِيَتَيْنِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُما الثُّلْثَينِ ، وَأَعْطِ أُمُّهمَا الثُّمُنَ ، ومَا بَقِي فَهُو لك »(٢).

<sup>. (</sup>٦٩: ٢٤) (١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفرائض (٢٨٩١) باب ( ما جاء في ميراث الصّلب ) (٣: ١٢١) ، عن مسدد ،عن بشر بن المفضل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، ( ٢٨٩٢) عن ابن السرح، عن لبن وهب، بنحوه مختصراً .

وأخرجه الترمذي في الفرائض (٢٠٩٢) باب ( ما جاء في ميراث البنات ) (٤ : ٤ ) ، عن عبد ابن حميد ، وقال : حديث صحيح .

وأخرجه ابن ماجه في الفرائض - باب ( فرائض الصلب ) عن محمد بن يحيى بن عمر ، بنحوه .

٢٠٤٠٢ – قال أبو عُمر : هَذهِ سُنَّةٌ مُجْتَمَعٌ عليها ، لا خِلاَفَ فيها ، والحمد لله والحمد ولا أعلَمُ أحدًا مِنْ فُقَهاءِ المُسْلِمِينَ مِنَ التَّابِعِين ومنْ بَعْدَهُم قالَ بما رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في ذَلِكَ () : وَلا يَصِحُ عَنْهُم مَا رُوِيَ عَنْهُ في ذَلِكَ ، واللَّهُ أَعْلَم ، وكانَ مِمّا في هَذا الخَبرِ سَبَبُ البَيَانِ الوَارِدِ بها .

٢٠٤٠٣ - وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ ، شَهَدَ بَدَرًا ، استشهد يَومَ أُحد .

٢٠٤٠٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَنَسَبْنَاهُ وَأَتَيْنَا بِأَطْرَافِ الْأَخْبَارِ [عنه] في كِتَابِ الصَّحَابَة (٢).

### \* \* \*

وفي هَذا الباب أيضًا :

• ٩٧ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَغَبَ فِي الْجهَادِ ، وَذَكَرَ الْجَنَّة ، وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ . فَقَالَ : إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَست مُحَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ ، فَرَمَى مَا فِي يَدهِ . فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ ، عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَست مُحَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ ، فَرَمَى مَا فِي يَدهِ . فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ ،

<sup>(</sup>۱) فرض ابن عباس للبنت الواحدة ، والاثنتان من البنات : النصف إن لم يكن معهن أخ ، وهذا مما خالف فيه ابن عباس جمهور الصحابة، حيث كانوا يفرضون للبنت الواحدة : النصف ، وللبنتين : الثلثين ، فخالفهم ابن عباس محتجًا بظاهر قوله تعالى في الآية (۱۱) من سورة النساء ﴿ فَإِنْ كُنَّ نساءً فَرْقَ اثنتين فَلَهُن ثُلُثا ما ترك ﴾ . أحكام القرآن للجصاص (۲: ۸۰) والمحلى (٩: ٢٥٥) ، والمخنى (٢: ١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب (٢ : ٥٨٩) ، الترجمة (٩٣١) .

فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ(١).

٢٠٤٠٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذا الحَدِيثُ مَحْفُوظٌ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيينَةَ ،
 عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ ، قالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذكرَ مَعْناهُ .

٢٠٤٠٦ - حديث حدَّثناهُ عَبْدُ الوَارِثِ قالَ : حدَّثنا سُفيَانُ بْنُ عُيينَةَ ، ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قالَ : حدَّثنا سُفيَانُ بْنُ عُيينَةَ ، ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قالَ : حدَّثنا سُفيَانُ بْنُ عُيينَةَ ، عَنْ عَمْرُ ، قالَ : حدَّثنا سُفيَانُ بْنُ عُيينَةَ ، عَنْ عَمْرُ و ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قالَ رَجُلُّ للنَّبِيِّ عَيْكَ يَومَ أُحدٍ : يَارسُولَ اللَّهِ! إِنْ قُتِلْتُ أَيَنَ أَنَا ؟ قَالَ : ﴿ أَنْتَ فِي الجِنَّةِ ﴾ فألقى تَمَرَات مِكنَّ في يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حتَّى قُتلَ .

٢٠٤٠٧ - قالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا الرَّجُلُ عميرُ بْنُ الحِمامِ الأَنْصَارِيُّ السُّلَمِي فيما ذَكَرَ الْمُنْ إسحاق .

٢٠٤٠٨ - قالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : ثُمَّ خَرِجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّاسِ ، يعني يومَ بَدْر، فَحَرَّضَهُم على القِتَالِ ، ونفلَ كُلَّ امْرِئُ ما أَصَابَ ، قالَ : « والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يُقَاتِلُهم اليومَ رَجُلٌ ، فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلاً غَيرَ مُدْبِرٍ ، إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٢٦٦ ، ووصله الشيخان ، والإمام أحمد والنسائي من حديث جابر: أخرجه البخاري في المغازي (٢٠٤٦) باب و غزوة أحد، ، ومسلم في الإمارة ، (١٨٩٩) في طبعة عبد الباقي ، باب وثبوت الجنة للشهيد ، والنسائي في الجهاد (٣: ٣٣) باب و ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل، والبيهقي في و السنن ، (٤٣:٩) .

٢٠٤٠٩ – قالَ عميرُ بْنُ الحُمَامِ أَحَدُ بني سلمة – وفي يَدِهِ تمراتٌ يَأْكُلُهُنَّ : بَخْ
 بَخْ ، فما بيني وبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الجَنَّةَ إِلا أَنْ يَقْتَلَنِي هَوُلاءِ ، ثُمَّ قذفَ التَّمراتِ مِنْ يَدِه ،
 وأَخَذَ سَيفَهُ ، وقَاتَلَ حتَّى قُتِلَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

رَكْضًا إلى اللهِ بِغَيْرِ زادِ إلا التَّقَى وعَمَلِ الْعَادِ والصَّبْرِ في اللهِ عَلَى الجِهَادِ وكُلُّ زاد عُرْضَةٌ للنَفَادِ عَرْضَةٌ للنَفَادِ عَيْرُ التَّقَى والبِرِّ والرَّشَادِ

٢٠٤١ - قال أبو عُمر : مَا أَظُنُّ الرَّجُلَ الَّذي في خَبر جَابِر هُو عُميرُ بْنُ الحُمامِ؟
 لأنَّ ذَلِكَ يومَ أَحُد ، وحديث عُمير يومَ بَدْر .

٢٠٤١١ – وأمَّا مَالِكٌ لَمْ يَذْكُرْ في حَديثِهِ يَومًا .

٢٠٤١٢ - قال أبُو عُمر : لَيسَ في حَدِيثِ يحيى بْنِ سَعِيدٍ ، وَلا حَدِيثِ جَابرٍ مَايَدُلُ على أَنَّ عُمير بْن الحمام حمل وَحْدَهُ على كتيبةِ الكُفَّارِ ، وَلَو فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَسنًا ، وَكَانَتْ مَعَ ذَلِكَ لَهُ شَهادة .

حدَّ اللهِ بْنُ يُونسَ ، قالَ : حدَّ اللهِ بْنِ مُحمَّد بْنِ عليٍّ ، قالَ : حدَّ ابْنُ أبي مُعلَية ، حدَّ اللهِ بْنُ يُونسَ ، قالَ : حدَّ اللهِ بْنُ يُونسَ ، قالَ : حدَّ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ أبي شَيبة ، قالَ : حدَّ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ أبي عديٍّ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ ، قالَ : جَاءَت كتيبة مِنْ قالَ : حدَّ الله الله و بَعْ الله الله و الكُفَّارِ ، فَلَقِيها رَجَلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَحملَ عليهم ، فَخَرَقَ اللهُ اللهُ عَلَي عَرَجَ ، ثُمَّ كُرُّ رَاجعاً ، حتَّى رجعَ ، صَنَعَ ذَلِكَ مَرَّ تَينِ ، أو ثَلاثًا ، فَإِذَا الصَّفَ خَلِكَ مَرَّ تَينِ ، أو ثَلاثًا ، فَإِذَا

سَعْدُ بْنُ هشام ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لأبي هُرَيرةَ ، فَتَلا : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ﴿ (١) الآية [ البقرة : ٢٠٧] .

٢٠٤١٤ - وَقَدْ رَوى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيسِ ابْنِ حَالِهِ ، عَنْ قَيسِ ابْنِ حَالِمٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ العَدُو خَالَهُ ، فقالَ لعمرَ بْنِ الخطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّ الْمُو مِنَ اللَّوْمِنِينَ : إِنَّ نَصْرُونَ أَنَّ خَالِي أَلْقِي بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، فقالَ عُمَرُ : بَلْ هُوَ مِنَ الَّذِينَ يَشْرُونَ لَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ خَالِي أَلْقِي بِنَفْسِهِ إلى التَّهْلُكَةِ ، فقالَ عُمَرُ : بَلْ هُوَ مِنَ الَّذِينَ يَشْرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٥ ٢٠٤١ - وَقَدْ رُوي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خِلاَفَ هذا.

٢٠٤١٦ - ذَكَرَهُ ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ الشيبانيِّ ، قالَ : سَمِعْتُ المَعْرُورَ ابْنَ سُويدٍ ، يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ذَكِرَ لَهُ رَجُلٌ قُتلَ بَينَ يَدَيْ صَفِّ ، فقالَ عُمَرُ: لأَنْ أَمُوتَ على فِرَاشِي أَحَبٌ إليَّ أَنْ أَقْتَلَ بَيْنَ يَدَيْ صف (٢) » ، يَعْنى أَنْ يَمَرُ: لأَنْ أَمُوتَ على فِرَاشِي أَحَبٌ إليَّ أَنْ أَقْتَلَ بَيْنَ يَدَيْ صف (٢) » ، يَعْنى أَنْ يَستقبلَ .

٢٠٤١٧ – وَذَكَرَهُ ابْنُ عُيينَةَ أَيضًا ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارةَ ، عَنْ واصل الأحدب ، عَنِ المعرورِ ، عَنْ عُمرَ مِثْلَهُ ، وزاد : وليس خروجه عن مكانه عظيم الغنى عن أصْحَابه .

٢٠٤١٨ – قالَ سُفْيانُ : وَقَدْ يَكُونُ خَارِجًا مِنَ الصَّفِّ ، وَهُوَ شَاذٌّ لِمَكَانِهِ .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٥ : ١٧٧) ، يعني خروجه من الصف ، وقتاله منفرداً .

٢٠٤١٩ – وروى مَعْمَرٌ ، عَنِ الحَسَنِ قالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ،
 فقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَحملُ عليهم ؟ ، فقالَ : أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَهُمْ .

. ٢٠٤٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذا حَدِيثٌ ليسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

٢٠٤٢١ - وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ في معنى قولِ اللَّهِ تعالى : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إلى النَّهُلُكَةِ ﴾ [ البقرة : ٩٥] ذَلكَ في تَرْكِ الثَّقَة في سَبِيلِ اللَّهِ ، واللَّه أَعْلَمُ .

٢٠٤٢٢ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ، قال : حدَّثنا أَبُو الأُحُوصِ ، عَنْ منصور ، عَنْ أبي صَالح ، عَنْ أبي صَالح ، عَنْ أبي صَالح ، عَنْ ابْنِ عبَّاس ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيديكُم إلى التَّهْلُكَة ﴾ ، [ البقرة : ٩٥] أَنْفِقْ في سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَو بِمشقص (١) .

٢٠٤٢٣ – قالَ : وحدَّثنا وكيعٌ ، عَنْ سفيانَ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ الأسودِ عَنْ مُجَاهِدٍ،
 قالَ : إذَا لَقيت العدوَّ فاثبت ، فإنَّما نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ في النَّفَقَة ِ .

وَذَكَرَ مَالِكٌ في هَذا البَابَ :

٩٧١ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ عَنْ وَالْمَر، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيَمةُ ، وَيُعاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ . فَذَلِكَ الْغَزُو خَيْرٌ كُلّهُ . وَغَزَوٌ لا تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ ، ، وَلا يُبَاسَرُ فِيهِ الْفَسَادُ ، وَلا يُبَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ ، وَلا يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ ، وَلا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ، وَلا يُنْفِو الْمَرْ ، وَلا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ، وَلا يُعْزُو لا يَرْجعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا (٢).

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (١ : ٩٩٩) ، ونسبه لوكيع ، وعبد بن حميد ، والبيهقي .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٤٦٧ ، وانظر الحاشية التالية .

٢٠٤٢٦ - قال أبُو عُمرَ: قولُهُ: ﴿ يُنْفِقُ الكَرِيمةَ ﴾ ، فإنَّهُ أَرَادَ مَا يكْرُمُ عَلَيَكَ مِنْ مَالِكَ مِمًّا يَقِيكَ اللَّهُ فيه شُحَّ نَفْسكَ .

٢٠٤٢٧ - وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ:

وَقَدْ تَخْرُجُ الْحَاجَاتُ بِأُمٌّ مَالِكَ

كَرَاثِم من ذب بهن ضنينُ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥: ٢٣٤) وأبو داود في الجهاد ، ح (٢٥١٥) ، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا (١٣:٣-١٤) . والنسائي في الجهاد ، في باب فضل الصدقة في سبيل الله (عز وجل) ، وفي البيعة ، في باب التشديد في عصيان الإمام (كلاهما في المجتبى) ، وأخرجه في السير من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٨: ٤،٤) .

كلهم من حديث بقية ، عن بحير ، عن خالد ، عن أبي بحرية به .

٢٠٤٢٨ - وَأَمَّا ﴿ مُيَاسَرَةُ الشَّرِيكِ ﴾ ، وَهُوَ هُنَا الرَّفِيقُ ، فَقُلْنَا الخِلاف مَا يُرِيدُ إِنْفَاقَهُ في سَبيلِ اللَّهِ ، وَوَجدَهُ إِنِ احْتَاجَ ، وترك .

٢٠٤٢٩ – وأمَّا طَاعَةُ الإِمَامِ فَوَاجِبَةٌ فــــي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ ، إلا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً
 بَيْنَةً لا شَكَّ فيها ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يُبَارِزَ العَدُوَّ ، ولا يَخْرُجَ في سَرِيَّة مِ عَن عَسْكَرِهِ إلا
 بِإِذْنِهِ.

. ٢٠٤٣ - وأمَّا ( اجْتِنَابُ الفَسَادِ » ، فَكَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ حَرَامٍ وَبَاطلٍ ، واللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ .

## (١٩) باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها ، والنفقة في الغزو

عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ السَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ عَنْ عَبْدِ السَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : « الخَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ » (١) .

٢٠٤٣١ - قالَ أَبُو عُمرَ: في هَذا الحَدِيثِ الحَضُّ على اكْتِسَابِ الخَيلِ.

٢٠٤٣٢ - وَفِيهِ تَفْضِيلُها على سَائِرِ الدُّوَابِّ ؛ لأَنَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ في غَيرِها مِثْلُ هذا القول ، وذَلِكَ تَعْظِيمٌ مِنْهُ لِشَأْنِها ، وحضٌ على اكتسابها ، ونَدْبٌ لِارْتَبَاطِها في سَبَيلِ اللَّهِ ، عدةً لِلقَاءِ العَدُوِّ ، إذْ هِيَ مِنْ أَقْوى الآلاَتِ في جِهَادِهِ .

٢٠٤٣٣ – فَالْحَيلُ الْمُعَدَّةُ لِلْجِهادِ هِيَ الَّتِي فِي نَواصِيها الْحَيرُ ، وَمَا كَانَ مُعَدَّا مِنْها للفتنِ وسلبِ المُسْلِمينَ فَتِلْكَ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ﴿ خَيلُ الشَّيْطَانِ ﴾ .

٢٠٤٣٤ - وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَماعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ بِأَنَّ الجِهادَ مَاضٍ إلى يَومِ القِيَامَةِ تَحْتَ رَايَةٍ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِن الأَثْمَة بِهَذَا الحَديثِ وذلك أَن رسول اللَّه عَلِيَّ قال فيه: إلى

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٢٦١) ، والطيالسي في و مسنده (١٨٤٤) والبخاري في الجهاد (٢٨٤٩) باب و الخيل (١١٠١) ، والطيالسي في و مسنده (١٨٤٤) والبخاري في الجهاد (٢٨٤٩) باب و الخيل معقود في نواصيها الخير، (٢:٤٠) ، وفي المناقب (٢٦٢٣) ، ومسلم في الإمارة (١٨٧١) في طبعة عبد الباقي ، باب و الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، والنسائي في الجهاد (٢١١ - ٢٢١ – ٢٢٢) باب و فتل ناصية الفرس ، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٧) ، باب و ارتباط الخيل في سبيل الله ، وأبو يعلى في و مسنده ، (٢٦٤٢) ، وابن حبان في و صحيحه (٢٦٦٤) ، والطحاوي في وشرح معاني الآثار ، (٢٧٣٣) ، وفي و معرفة السنن والآثار ، (٢٠٤٣) ، وفي و معرفة السنن والآثار ، (٢٠٤٣) .

يوم القيامة ، والمُجَاهِدُونَ تَحْتَ رَايَاتِهِم يَغْزُونَ .

٥٣٥ - ٢٠٤٣ - وقَدْ ذَكَرْنا في ( التَّمْهيدِ ١٠٥ حَدِيثَ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بن السكن ، عَنِ النَّبِيِّ - عليه السلام - أنَّهُ قالَ : ( الخَيلُ في نَواصِيها الخَيْرُ مَعقُودٌ أَبَدًا إلى يَومِ القِيَامَةِ ، فَمَنْ رَبَطَها عدةً في سبيل اللهِ ، وأَنْفَقَ عَليها ، فإنَّ شَبَعَها وجُوعَهَا وريَّهَا ، وظَمَاهَا وَأَرُواتَها وأَبُوالَهَا فِي مَوازِينهِ يومَ القِيَامَةِ ، ومَنْ رَبَطَها فَرحًا ومُرَحًا وسُمعة وريَّاءً ، في إنَّ شَبَعَها وريَّها وأَرُواتَها وأَبُوالَها خُسْرانٌ في مَوازينهِ يومَ القيامَةِ ، ومَنْ رَبَطَها فَرحًا ومَرَحًا وسُمعة وريَّاءً ، في إنَّ شَبَعَها وريَّها وظماها ، وأرواتَها وأبُوالَها خُسْرانٌ في مَوازينهِ يَومَ القيامَةِ ١٠٥ القيامَةِ ١٠٥٠ .

٣٩٤ ٢٠ ٤٣٦ - وفي قولِهِ عَليه السلامُ: ( الخَيلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْر ، وقولُهُ: (البَرَكَةُ في نَواصِي الخَيْلِ) مَا يُعَارِضُ روايةَ مَنْ رَوى ( الشَّوْمُ فِي المَرَّاةِ والدَّارِ ، والفَرَسِ » ، ويعضدُ روايةَ مَنْ رَوى : ( لا شُوْمَ » ، وقَدْ يَكُونُ اليُمنُ في الفَرَسِ والمَرَّاةِ والدَّارِ ، وَسَيَأْتِي هَذَا المعنى في بَايِه مِنْ كِتَابِ ( الجَامِع » : إنْ شَاءَ اللَّهُ .

۲۰٤٣٧ – وروى شُعبةُ عَنْ أَبِي التياحِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ( البَرَكَةُ في نَوَاصِي الخَيل (٣) .

والنسائي في الخيل (٢ : ٢٢١) ، باب ﴿ بركة الخيل ﴾ ، والبيهقي في ﴿ السنن ﴾ (٦ : ٣٢٩) .

<sup>. (9</sup>Y: \ E) (\)

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (٥: ٢٦١)، وقال و رواه أحمد ، وفيه : شهر، وهو ضعيف ». (٣) أخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٥١) باب و الخيل معقود في نواصيها الخير، المناقب (٣٦٤٥) ، ومسلم في الإمارة (١٨٧٤) في طبعة عبد الباقي ، باب و الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة،

٢٠٤٣٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طُرُق فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ ، وَذَكَرْنَا فَيهِ أَيْضًا حَدِيثَ عُرْوَةَ ابْنِ أَبِي الجَعدِ البارقيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فَي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يُومِ القِيَامَةِ : الأَجْرُ ، والمغْنَمُ ﴾، مِنْ طُرُق ، رَوَاهُ الشَّعبيُّ ، عَنْ عروة البَارقيُ (١) .

٢٠٤٣٩ – وَقَدْ رَوَاه عَنْهُ شبيبُ بْنُ غرقدةً ، حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، عَنْ قَاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، عَنْ قاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا سفيانُ ، عَنْ شبيبِ بْنِ غرقدةَ ، سَمعَهُ مِنْ عروةَ البارقيُّ ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : شبيبِ بْنِ غرقدةَ ، سَمعَهُ مِنْ عروةَ البارقيُّ ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : شبيبِ بْنِ غرقدةَ ، سَمعَهُ مِنْ عروةَ البارقيُّ ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : النَّيرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الخَيلِ ،

٢٠٤٤ - قالَ شبيبٌ : فَرَّأَيتُ ذَلِكَ في دَارِ عُروةَ ابْنِ أبي جعد سَبعينَ فَرسًا
 رَغْبةً مِنْهُ في رباط ِ الحَيل ِ .

٢٠٤٤١ - وَحَدِيثُ جَريرٍ قالَ : ﴿ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْحِي نَاصِيَة فَرَسٍ بِأُصْبَعَهِ ، وَيَقُولُ : ﴿ الْخَيلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخيرُ إلى يَومِ القِيَامةِ : الأُجْرُ والغَنيمَةُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجهاد (۲۸۰۰) باب ( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) ، وفي كتاب الخمس - باب ( قول النبي عليه : ( أحلت لكم الغنائم ) ، ومسلم في الإمارة ، ح (١٨٧٣) في طبعة عبد الباقي - باب ( الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) ، والترمذي في الجهاد (١٦٩٤) باب ( في فضل الخيل) ، والنسائي في الخيل (٢ : ٢٢٢) باب ( فتل ناصية الخيل ) ، وابن ماجه في الجهاد (٢٣٠٥) باب ( ارتباط الخيل في سبيل الله ) ، والإمام أحمد (٤ : ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإمارة (١٨٧٢) في طبعة عبد الباقي ، باب ( الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، والنسائي في الخيل، (٢٢١:٦) باب ( فتل ناصية الفرس ، والبيهقي في السنن (٣٢٩:١).

٢٠٤٢ - قولُهُ عليه السلام : ﴿ يُمنُ الخَيلِ فِي شَقْرِهَا (١) ﴾ ، وقولُهُ : ﴿ خَيرُ الخَيلِ اللَّهُ مُم الأَقْرَحُ ﴾ (٢) .

٢٠٤٤٣ – وَرُوِيَ عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيـل ٣٠٠ ومعناهُ أَنْ تـكونَ مِنهُ ثلاثُ قَوَائمَ محجلةً ، وواحدةٌ مطلقةٌ ، أو تكُونَ الثَّلاثَةُ مطلقةً والواحِدَةُ محجلةً .

٢٠٤٤ - وقولُهُ عليه السلام: (عَلَيكُم بِكُلِّ كُمَيْتِ أَغرَّ مُحجَّل ) أو (أَشْقَرَ أَغرَّ مُحجَّل ) .
 أُغَرَّ مُحَجَّل ) ، (أو أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّل إِنَّ).

<sup>(</sup>۱) الحديث عن ابن عباس: أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده) (۲۷۲:۱) ، وأخرجه أبو داود في الجهاد (۲۰۲۰) باب ( ما الجهاد (۲۰۲۰) باب ( ما جاء ما يستحب من ألوان الخيل ) ، والترمذي في الجهاد (۱۲۹۰) باب ( ما جاء ما يستحب من الخيل ) .

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر ، أو عن أبي قتادة : أخرجه الترمذي في الجهاد (١٦٩٧) - باب ( ما جاء ما يستحب من الخيل ، وابن ماجه في ( ٢٧٨٩) باب ( ارتباط الخيل في سبيل الله » ، والإمام أحمد (٥ : ٣٠٠) ، وصححه الحاكم (٢ : ٩٢) ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في ( السنن » (٣٠٠٠٠).

<sup>(</sup>الأقرح) = ما كان في جبهته قرحة = وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة .

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة ، أخرجه مسلم في الإمارة (١٨٧٥) في طبعة عبد الباقي – باب و ما يكره من صفات الخيل ، وأبو داود في الجهاد (٢٥٤٧) باب و ما يكره من الخيل ، والترمذي في الجهاد (١٦٩٨) باب و ما جاء ما يكره من الخيل، والنسائي (٢:٩١٦) ، في الخيل – باب و الشكال في الخيل » ، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٩٠) باب و ارتباط الخيل في سبيل الله ، والبيهقي في والسنن، (٣٠٠٦) ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) عن أبي وهب الجشمي: أخرجه الإمام أحمد في ( المسند) (٢٤٥٤)، وأبو داود في الجهاد (٢٥٤٣) باب (٢١٨٠٦) باب (ما ٢١٨٠٦) باب (ما يستحب من الوان الخيل، ، والنسائي في الخيل (٢١٨٠٦) ، باب (ما

<sup>(</sup>الكُميت) = بين الأسود والأحمر

٢٠٤٤٥ – وَقَدْ ذَكَرَ هَذَه الأَحَادِيثَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ النسائي وغيره .

٢٠٤٤٦ - وَذَكَرْنا منها في ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (١) مَا فيهِ كِفَايَةٌ .

#### \* \* \*

٩٧٣ – مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهُ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمِرَتْ (٢) مِنَ الْحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ . وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ . وَسَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِي . وَأَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا (٣) .

<sup>= (</sup> الأغرّ) = في جبهته بياض .

<sup>(</sup>المحجّل) = في قوائمه بياض .

<sup>(</sup>الأدهم) = شديد السواد .

<sup>(1)(31: .. (-7.1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (أضمرت) = عُلِفت، حتى قويت على الجري.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٦٧ – ٤٦٨ ، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٢ : ٢١٢) ، والبخاري في الصلاة (٣) الموطأ: ٢٠٤) باب و هل يقال مسجد بني فلان ٥٩ ، ومسلم في الإمارة (١٨٧٠) في طبعة عبد الباقي ، باب و المسابقة بين الخيل وتضميرها ، وأبو داود في الجهاد (٢٥٧٧) باب و في السبق ، والنسائي في الخيل(٢ : ٢٢٦) باب و إضمار الخيل للسبق » .

ومن طرق عن نافع ، عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (٩٦٩٥) ، وأحمد ٢/٥ و ١١ و٥٥ ، والبخاري (٢٨٦٨) و (٢٨٦٩) و (٢٨٦٠) في الجهاد : باب السبق بين الخيل ، و(٢٨٣٦) في الاعتصام : باب إثم من دعا إلى ضلالة ، ومسلم (١٨٧٠) في الإمارة : باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ، والترمذي (١٦٩٩) في الجهاد : باب ما جاء في الرهان والسبق ، والنسائي (٢٢٦/٦) في الجهاد : باب السبق والرهان ، والطبراني في الجهاد : باب السبق والرهان ، والطبراني (٢٨٧٧) ، والدارقطني (١٣٤٥) ، والبيهقي في (السنن، ١٩/١) ، والدارقطني (١٣٤٥) . والبيهقي في (السنن، ١٩/١) ، والدارقطني (١٣٤٥)

٢٠٤٤٧ – هكذا رَوى هـذا الحديثَ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الموطَّأُ ، لَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ في إِسْنَادِهِ ، واخْتَلَفُوا عَنْهُ في بَعْضِ ٱلْفَاظِهِ .

٢٠٤٨ - وقالَ ابْنُ بكير إِسَابَقَ بَينَ الخَيلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إلى عند مَسْجِدِ بَني زريق .

٢٠٤٩ - وخالفَهُ جُمهُور الرُّوَاةِ مِنْهم: ابْنُ القَاسِمِ ، وابْنُ وَهبٍ ، والقعنبيُّ ،
 فَرووا: ( مِنَ الثَّنيَّةِ إلى مَسْجِدِ بَني زُرَيقٍ ،

. ٢٠٤٥ - وَفِي ٱلْفَاظِ نَافِعِ وَالرُّوَاةِ عَنْهُمُ اخْتِلاَفٌ كَثِيرٌ ، تَرَاهُ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ (١) إِنْ شَفْتَ ، وَتَرَى هُنَاكُ صِحَّةً مَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٢٠٤٥١ – رَوى سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَابَقَ بَينَ الخَيل ، فَأَرْسَلَ مَا أَضْمَرَ مِنْهَا مِن الحَفْيَاءِ إلى ثنيَّةِ الوَدَاع ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ تُضَمَّرُ مِنْهَا مِنْ ثَنيَّةِ الوَدَاع إلى مَسْجِدِ بَني زريق ، وأنَّ ابْنَ عُمَرَ أَجرى فَرَسًا ، فَاقْتَحمَ بِهِ فَرَسُهُ في جُرُف . فَصَرَعَهُ .

٢٠٤٥٢ - وفي هذا الحديث مِنَ الفقه جَوازُ المسابَقة بَينَ الخيل، وَذَلِكَ مِمَّا خَصَّ، وخَرجَ مِنْ بَابِ القمارِ بالسَّنَّةِ الوَارِدَةِ فيهِ وَكَلْلِكَ هُوَ خَارِجٌ مِنْ بَابِ تَعْذِيبِ البَهَاثِم؛ لأنَّ الحَاجَة إليها تَدْعُو إلى تَأْدِيبِها وَتَدْرِيبِها.

٢٠٤٥٣ – وَفيهِ : أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بَينَ الخَيـلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَمَدُهَا(٢) مَعلُومًا ، وأَنْ

<sup>. (</sup>A1-YA: \{)(\)

<sup>(</sup>٢) ( أمدها ) = غايتها .

تَكُونَ الْحَيلُ مُتَسَاوِيَةَ الْأَحْوَالِ ، أَو مُتَقَارِبَةً ، وأَنْ لا يسبق المضمر مع غَيرِ المُضمر . 
٢٠٤٥٤ - والحَفْيَاءُ ، ومَسْجِدُ بَنِي زُرَيتِ ، وثنيَّةُ الـوَدَاعِ ، مَوَاضِعُ مَعْرُوفَةٌ بالمَدِينَةِ ، ومَعْرُوفٌ مَابَيْنَهَا مِنَ المَسَافَةِ (١) .

٢٠٤٥٥ - حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ قالَ : حدَّثنا قاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا عُبيدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ ، قالَ مَحْبُوبُ بَنُ موسى ، قالَ : حدَّثنا الفزاريُّ [ عن موسى بنِ عُقْبَةً] (٢) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ : سَابَقَ رَسُولُ السَّلَهِ عَلَيْ بَينَ الخَيلِ التَّي قَدْ أُضْمِرَتْ ، فَأَرْسَلَها من الحَفْيَاءَ ، وكان أَمَدُها ثنيَّة الوَدَاعِ .

٢٠٤٥٦ - قالَ الفزارِيُّ : قُلْتُ لموسى : كَمْ بَينَ ذَلِكَ ؟ قالَ : سِتَّةُ أُميالِ ، وسَبْعَةٌ .

وسَابَقَ بِينَ الْخَيلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّر ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثُنيَّةِ الوَدَاعِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وبين ثنية الوداع وبين الحفياء ستة أميال أو نحوها ،وبينها وبين مسجد بني زريق ميل أ و نحوه ؛ فكان أمد الخيل التي ضمرت ستة أميال أو نحوها . وكان أمد غيرها ميلا أو نحوه .

<sup>(</sup>۱) الحفياء ، وثنية الوداع مواضع معروفة بالمدينة ؛ فأما ثنية الوداع ، فزعموا أنه سميت بذلك لأن النبي عليه السلام ودع بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه وأسفاره، وانصرفوا عنه منها . وقيل إنما سميت بذلك ، لأن رسول الله شيع إليها بعض سراياه وودعه عندها ؛ وقيل إنما سميت بذلك، لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويتودع منه عندها قديما ؛ وهي على طريق مكة ، ومنها بدا رسول الله وظهر إلى المدينة في حين إقباله من مكة ، فقال شاعرهم :

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين الحاصرتين سقطت من الأصل.

قُلْتُ فَكُمْ بَينَ ذَلِكَ ؟ قالَ : مِيلٌ أُو نَحُوهُ .

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيَهَا .

٢٠٤٥٧ - وحدَّثنا خلفُ بْنُ قَاسمٍ ، قالَ : حدَّثنا أبو الطَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمدَ بْنِ يَحْمِي ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حنبل ، يحيى ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حنبل ، وأَبُو خَيثمةَ ، قالا : حدَّثنا عقبةُ بْنُ خالد .

٢٠٤٥٨ - وحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قالَ : حدَّثنا عقبةُ بْنُ خالدٍ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو داودُ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو داودُ ، قالَ : حدَّثنا عَبيدُ اللَّهِ عَنْ عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى سبقَ بَينَ الْخَيْلُ سبقَ بَينَ الْخَيْلُ وفضل القُرَّحَ فِي الغَايَة (١) .

٩ ٩٠٤٥٩ – قال أبو عُمرَ: رَوى هذا الحَدِيثَ جماعة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ على نَحوِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَغيرُهُ ، وَلَمْ يَقُلْ فيهِ أَحَدٌ ﴿ إِنَّهُ فضل القُرَّحَ في الغَايَةِ ﴾ إلا عقبة ابن خالِد ، فإنْ صَعَ فَفِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَ الَّتي أَضْمِرَتْ مِنْ تلكَ الخَيلِ كَانَتْ قُرَّحًا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠٤٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الخطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَتَبَ إلى عُتبةَ
 ابْن ِغَزْوان وكانَ يَومَثِذ أميرَ البَصْرةِ في أبان ضمروا خيلَهم لينْحَرُوها ، فإن ادعيته

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث (٩٧٣).

أُو تأخذ في ذلك برأي عمر ، وكتب إليه في ذلك مِجَاوِبَهُ بِإِبَاحَةِ ذلكَ ، وقالَ في كِتَابِهِ : أَنْ أَرْسِلِ القُرَّحَ مِنْ رَأْسِ مِئةِ علوة ، ولا يَرْكَبْها إلا أَرْبَابُها .

٢٠٤٦١ - وَقَدْ ذَكَرْنا الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ فِي ( التَّمْهيدِ ) .

٢٠٤٦٢ – وأمَّا أَقَاوِيلُ الفُقَهَاءِ في هَذَا البَابِ ، فإنَّ مَالِكًا قال : سَبَقُ الخَيلِ أَحَبُّ إلىَّ مِنْ سَبَقِ الرَّمْي .

٢٠٤٦٣ - قالَ : ويكونُ السبقُ على الخيلِ على نَحْوِ ما سبقَ الإمامُ ، فإنْ كانَ المسبّقُ غيرَ الإمامِ ، فعَلَ كما يَفْعَلُ الإِمَامُ ، وَلا يَجِبُ أَنْ يرجعَ إليه شيءٌ مِمّا أخرجَ في السّبقِ .

٢٠٤٦٤ - وقالَ اللَّيثُ بْنُ سَعد ؛ قالَ ربيعةُ في الرَّجُل ِيُسَبِّقُ القوم بِشَيْءِ إِنْ سَبَقَهُ لا يرجعُ فِيهِ .

٢٠٤٦٥ - قَـالَ اللَّيثُ : وَنحنُ نَرى إِنْ كَانَ سَبقًا يَجـوزُ مِثْلُهُ ، جَازَ ، فَإِنْ لَمْ يجزْ سبق أُخذَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وإنْ سبق أحرز سبقه .

٢٠٤٦٦ - وَذَكَرَ ابْنُ وَهُبِ ، عَنِ اللَّيثِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنْ يَخْرَجَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، سَبِقَ ، أَو لَم يَسْبِقَ عَلَى مثلِ السُّلطانِ .

٢٠٤٦٧ – قال أبو عمر : قولُ الأوْزَاعِيِّ في هَذا البابِ نَحو قولِ مَالِكِ وربيعةَ في أنَّ الأشيَاءَ المُخْرَجَةَ في السَّبَقِ لا تنصرفُ إلى مخرجِها .

٢٠٤٦٨ - وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والشَّافِعيُّ ، والثَّوريُّ الأُسْبَاقُ على ملك أربابها ، وهُمْ فِيها على شُرُوطِهم ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُمْلَكَ السَّبَقُ إلابالشَّرْطِ المَشْرُوطِ فيهِ ، فإنْ

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ انْصَرَفَ السُّبَقُ إلى مَنْ جَعلَهُ .

#### \* \* \*

٩٧٤ - وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيدٍ ؟ أَنَّهُ سَمعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
 يَقُولُ : كَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ ، إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ . فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ
 وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١) .

٢٠٤٦٩ - قَالَ أَبُو عُمرَ: أَنْكُرَ مَالِكٌ العَملَ بِقَولِ سَعِيدٍ، وَلَمْ يَعْرِفْ الْمُحَلِّلَ، وَلا يَجُوزُ عندَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمُتَسَابِقَانَ سَبَقَيْنِ يـخرجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما سَبَقًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ على أَنَّ مَنْ سبقَ مِنْهُما أُحرزَ سبقَهُ وأخذَ سَبَقَ صَاحِيهِ.

٢٠٤٧٠ - هَذَا لا يَجُوزُ عِنْدَهُ بِمُحَلِّلٍ وَلا بِغَيرِ مُحَلِّلٍ ، إِنَّمَا السباقُ عِنْدَهُ أَنْ يجعلَ السَّبَقَ ، أحدُهما كالسُّلْطَانِ ، فَمنْ سبقَ أخذَهُ ، لا غيرُ .

٢٠٤٧١ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ مِثْلُ قَولِ سَعِيدِ بْنِ المسيّبِ ، والأَشْهَرُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنا .

٢٠٤٧٢ - وأجْمَعَ سَائِرُ العُلَمَاءِ على أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُما سَبَقَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُمَا فَرَسَ ثَالِثٌ ، لا يجعل شيئًا ، وهُوَ مثلهما في الأغْلَب، وهُوَ الذي يُدْعى المُحَلِّلَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَديثًا. وهُوَ الذي يَدْعى المُحَلِّلَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَديثًا. ٢٠٤٧٣ - فَقَالَ مَالكٌ مَا وصَفْنا .

٢٠٤٧٤ - وقالَ الشَّافِعيُّ : الأسبَّاقُ ثَلاَّتَةٌ : سَبِّقٌ يُعطيهِ الوَالِي أو الرجل غير

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦٨ .

الوالي من ماله مُتَطَوِّعًا به فيجعلُ للسَّابِقِ شيئًا معلومًا بمن سَبَقَ أحرزَ ذلك السَّبَقَ ، وإنْ شَاءَ الوالي أو غيرُهُ ، جعلَ أيضًا للمصلّي ، وللثَّاني والثَّالث شيئًا شيئًا ، فَذَلِكَ كُلُّهُ حَلاَلًا لِمَنْ جعلَ لَهُ .

والثّاني: أنْ يُريِد الرَّجُلاَنِ أَنْ يَتَسابَقا بِفَرَسَيْهِما وَيُرِيدُ كُلُّ وَاحِد مِنْهِما أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ ، ويخرجَا سبَقَينِ ، فَهذَا لا يَجُوزُ إلا بِمُحلِّل بينهما ، يَكُونُ فارسًا لايَأْمَنَانِ أَنْ يسبقَهُما ، فَإِنْ سبقَ المحلِّلُ ، أَخَذَ السَّبقَيْنِ ، وإنْ سَبق أَجَدُ المُتسَابِقَيْنِ ، أُحرزَ سبقَهُ وأَخَذَ سَبقَ صَاحِبهِ ، وإنْ سَبق الاثنانِ الثَّالَثَ ؛ كَانَا كَمَنْ لَمْ يَسْبِقْ وَاحِدً منهما ، وَلا يَجُوزُ حتَّى يكونَ الأمْرُ وَاحِدًا ، والغَايَةُ وَاحِدةً .

٢٠٤٧٥ – قالَ : وَلُو كَانُوا مِئةً فَأَدْخَلُوا بَينهم مُحلِّلاً ، فَكَذَلِكَ .

٢٠٤٧٦ - والثالث : أنْ يسابقَ أُحَدُهما صَاحِبهُ ، ويخرجَ السَبَقَ وحْدَهُ ، فإنْ سَبَقَهُ صَاحِبهُ أُخَذَ السَّبقَ ، وإنْ سبقَ صاحِبهُ أُحْرَزَ السَّبقَ (١) .

٢٠٤٧٧ – وَهَذا في معنى الوَالي .

٢٠٤٧٨ – قالَ : ويخرج الْمُتَسَابِقَان ِ .مَا يَتَرَاضيَانِ عليه ويتواضعونه على يدي رَجل .

وأقل السُّبَقِ يُسَبُّقُ بِالهَادِي أو بعضه أو بالكِفْلِ أو بَعْضه .

٢٠٤٧٩ - والسُّبَقُ على هَذَا النَّحْوِ عَنْدَهُ ، وليسَ هَذَا موضعُ ذِكْرِه .

<sup>(</sup>١) قاله الشافعي في ( الأم) (٤ : ٢٣٠) باب السبق والنضال .

. ٢٠٤٨ - وقولُ مُحَمَّد بْنِ الحَسَنِ في هذا كَقُولِ الشَّافِعِيِّ .

٢٠٤٨١ – قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ وأَصَحَابُهُ : إِذَا جَعَلَ السَّبَقَ واحِدَةً ، فقالَ : إِنْ سَبَقْتُكَ ، فَعَلَيكَ كَذاَ وكَذَا ، فَلا بَأْسَ .
 سَبقتنى ، فَلَكَ كَذَا وكَذَا ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ سَبَقْتُكَ ، فَعَلَيكَ كَذاَ وكَذَا ، فَلا بَأْسَ .

٢٠٤٨٢ – وَيُكُرُهُ أَنْ يَقُولَ : إِنْ سَبَقَتُكَ، فَعَلَيكَ كَذَا ، وَإِنْ سَبِقتني، فعلى كَذَا.

٢٠٤٨٣ – هَذَا لاخَيرَ فِيهِ ، وإنْ قَالَ رَجُلٌ غَيرُهما : أَيْكُما سَبَقَ ، فَلَهُ كَذَا ، فَلا بَأْسَ، وَذَلِكَ إِذَا بَأْسَ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بَينَهُما مُحَلِّلٌ إِنْ سَبِقَ ، فَلاَ يغرمُ ، وإنْ سبقَ أَحَدٌ فلا بَأْسَ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يَسْبِقُ وِيُسْبَقُ .

٢٠٤٨٤ - وقالُوا: مَا عَدا هذه الثَّلاثَةِ الأسبَاقِ فالسَّبَقُ فيهِ قِمَارٌ ، وأَجَازَ العُلَمَاء
 في غَيرِ الرَّهانِ السَّبَقَ على الأَقْدَام .

٢٠٤٨٥ - وهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ خَبرِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَابَقَ بينَ [يدي) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ الْأَنْصَارِيِّ (١) ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ في ( التَّمْهيدِ»(٢) .

<sup>(</sup>١) عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع ، قال : خَرَجَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ على قَوْم مِنْ أَسَلَمَ يتناضَلُونَ بالسوق فقالَ : ( ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ ، فإنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ، وأَنَا مَعَ بني فُلانِ لأحد الفَرِيقَيْنِ ، ، فأمسكُوا أيديهُمْ، فقالَ : ( مَا لَكُمْ ارْمُوا ، قالوا : كَيْفَ نَرْمِي وأَنْتَ مَعَ بني فلانٍ ، قالَ : ( ارْمُوا وأَنَا مَعَكُمْ كُلُكُمْ » .

أخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٩٩) باب التحريض على الرمي ، في الأنبياء (٣٣٧٣) باب قول الله تعالى : ﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ﴾ ، في المناقب (٣٥٠٧) باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ، وأحمد (٤/٠٥) ، والطبراني (٢٩٩١) و (٢٩٩٢) ، والبيهقي في «السنن» ١٧/١٠.

<sup>. (</sup>A9: 1 £) (Y)

٢٠٤٨٦ - وَسَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ غَائِشَةَ فَسَبَقَهَا ، فَلَمَّا أَسَنَّ سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ ، فَقَالَ : ( هَذه بتلْكَ )(١) .

٢٠٤٨٧ – وأمَّا السَّبَقُ في الرَّهـانِ ، فَلا يَجُوزِ إِلا في ثَلاَثَةِ أَشْيـاءَ : هِيَ الحَفُّ ، والنَّصلُ .

٢٠٤٨٨ - وَفِيهِ : حَدِيثٌ احتاجَ النَّاسُ فِيهِ إلى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، رَوَاهُ عَنْهُ النَّورِيُّ، وابْنُ عُيينَةَ ، والقعنبيُّ وغيرُهُم ، عَنْ نَافع ابْنِ أَبِي نَافع ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ : النَّورِيُّ، وابْنُ عُيينَةَ ، والقعنبيُّ وغيرُهُم ، عَنْ نَافع ابْنِ أَبِي نَافع ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ : أَنْ النَّبِيُّ عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ لَا سَبَقَ إِلَا فِي خُفِّ ، أَو نَصِل ، أَو حَافر (٢) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد ٣٩/٦، والحميدي (٢٦١)، وابن ماجه في النكاح (١٩٧٩) باب حسن معاشرة النساء، والطحاوي في و مشكل الآثار، ٣٦٠/٢ من طريق سفيان، وأبو داود في الجهاد (٢٥٧٨) باب في السبق على الرجل، من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١/٩/٦ او ١٨٦ و ٢٦١ و ٢٦٠ و ٢٨٠) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) (٣٦١/٢) والطبراني ٢٣ /(١٢٣) و (١٢٤) و (١٢٥)، والبيهقي 1 / 1 / 1 - 1 من طريقين عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه من طرق عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة : الشافعي في ( المسند) 
٢/٨٢ - ١٢٨ ، وأحمد (٢/٤/٤) ، وأبو داود في الجهاد (٢٥٧٤) باب في السبق ، والترمذي في الجهاد (١٢٨٠) باب ما جاء في الرهان والسبق ، والنسائي في الخيل (٢٢٦٦) باب السبق ، والبيهقي في ( السنن ١٦/١٠ ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن القطان ، وابن دقيق العيد فيما 
نقله الحافظ في ( التلخيص ٤ / ١٦١ .

وأخرجه أحمد ٢٥٦/٢ و ٤٢٥ ، والنسائي ٢٧٧/٦ ، وابن ماجه (٢٧٧٨) في الجهاد: باب السبق والرهان ، والبيهقي ١٦/١ ، من طرق محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى بني ليث ، عن أبي هريرة . وسنده حسن في الشواهد ، فإن أبا الحكم مقبول ، وقد توبع .

وأخرجه أحمد ٣٥٨/٢ من طريق سليمان بن يسار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريوة .

حديث آخرُ :

9٧٥ – وذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ؟ أَنَّ رَسُولَ السَّهِ عَلَيْهُ رُئي وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ﴿ إِنَّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ ﴾ .

٢٠٤٨٩ - قال أبُو عُمر : هَذَا الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمر ،
 والفهريُّ سَمِعَهُ يَقُولُ : حدَّثنا يحيى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ كَانَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَاثِهِ ، فَسُعِلَ عَنْ ذَلَكَ وَقِيلً : يَا نَبِيُّ اللَّهِ !
 رأيناكَ فَعَلْتَ شَيعًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّلَةَ فِي الخَيلِ ﴾ .

• ٢٠٤٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ إِلَى مَالِكِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴿ (٢) ، وَلا يَصِحُّ عَنْ مَالِكِ إِلَا مَا فِي الْمُوطَّأَ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠٤٩١ - وَقَدْ رَوى أَبُو دَاودَ الطَّيَالسيُّ ، قالَ : حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حازم ، قالَ : حدَّثنا الزُّبَيرُ بْنُ الخِرِّيتِ الأَزْديُّ ، قالَ : حدَّثنا الزُّبَيرُ بْنُ الخِرِّيتِ الأَزْديُّ ، قالَ : حدَّثنا نعيمُ ابْنُ أبي هِنْد الأَسْجعيُّ ، قالَ : وَأَنَّ بَنِي الْأَرْديُّ ، قَالَ : وَإِنَّ جِبْرِيلَ عَاتَبَنِي في رَبِي الفَرَسِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقالَ : و إِنَّ جِبْرِيلَ عَاتَبَنِي في الفَرَسِ » .

٢٠٤٩٢ - هكَذا رَوَاهُ أَبُو دَاودَ الطَّيالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الزَّبيرِ ، عَنْ نعيمٍ مُرْسَلاً .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٤٦٨ ، ووصله ابن عبد البر من حديث أنس على ما سيأتي .

<sup>.(</sup>١٠٠: ٢٤)(٢)

٢٠٤٩٣ - وَرَوَاهُ أَسْلَمُ بْنُ إِبراهيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍ ، عَنِ الزَّيرِ بْنِ خِرِيتٍ ، عَنْ نَعَيم ِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُرُوةَ البارقيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مُسْنَدًا .

٢٠٤٩٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا في ( التَّمْهيدي (١) آثارًا في هَذا المعنى بِغَيرِ هَذَا اللَّفْظِ كَثِيرَةً.

قالَ : أخبرَنا يُوسُفُ بْنُ يَزيدَ ، قالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمةَ بْنِ قَعْنَبِ ، قالَ : قالَ : أخبرَنا يُوسُفُ بْنُ يزيدَ ، قالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمةَ بْنِ قَعْنَبِ ، قالَ : لَمْ حدَّثنا أَبُو هلالِ مُحمَّدُ بْنُ سليمِ الرَّاسِيّ ، عَنْ قَتَادةَ ، عَنْ معقلِ بْنِ يَسارٍ ، قالَ : لَمْ يَكُنْ شَيْءً أَعْجَبَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنَ الخيلِ ، ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ غفرًا ، بل النساء. يكن شَيْءً أعْجَبَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنَ الخيلِ ، ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ غفرًا ، بل النساء. ٢٠٤٩ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحمَّدٍ ، قالَ : حدَّثنا حَمْزَةُ بْنُ مُحمَّدٍ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَعْدِ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، قالَ : حدَّثني أبي . قالَ : حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهمانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عرُوبةَ ، عَنْ قَتَادةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قالَ : لَمْ يكُنْ شَيْءً أَحَبٌ إلى رَسُولِ اللَّه عَلَى النَّسَاءِ مِنَ الخَيل(٢) .

### \* \* \*

وَ ذَكَرَ مَالِكٌ في هَذَا البَابِ :

٩٧٦ - عَنْ حُمْيد الطُّويلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(1 - 1 :</sup> ۲٤) (1)

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب الخيل ح (٣٥٦٤) ، باب (حب الخيل ) (٦: ٢١٧-٢١٨) وفي أول كتاب عشرة النساء عن أحمد بن حفص ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان ، به .

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، أَتَاهَا لَيْلا ، وكَانَ إِذَا أَتَى قَومًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَالسَلَّهِ . فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَالسَلَّهِ . مُحَمَّدٌ ، وَالْسَلَّةِ عَلَيْهِ : « السَّلَهُ أَكْبَرُ . خَرِبَت خَيْبَرُ . إِنَّا مُحَمَّدٌ ، وَالْخَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : « السَّلَهُ أَكْبَرُ . خَرِبَت خَيْبَرُ . إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » (١) .

٢٠٤٩٧ - قال أبو عمر: في هَذَا الحَدِيثِ إِبَاحَةُ المَشْي باللَّيلِ عَلَى الدُّوابُّ إِذَا لَمْ
 يَكُنْ ذَلكَ سَرْمَدًا عليها ، واحْتِيجَ في ذَلِكَ إليها .

٢٠٤٩٨ - وَفَى ذَلِكَ أَنَّ الغَارَةَ على العَدُوِّ تُسْتَحْسَنُ أَنْ تَكُونَ صَبَاحًا لِما في ذَلِكَ مِنَ التَّبِينِ والنَّجاحِ، لأَنْ لا يُصَابَ طِفْلٌ وَلا امْرَاةٌ وَلا ذريَّةٌ.

٢٠٤٩ - حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ ، حدَّثنا قاسِمٌ ، قالَ : حدَّثنا عبيدٌ ، قالَ : حدَّثنا مالِك ، حدَّثنا الفَزَارِيُّ(٢) . عن حُميدِ الطَّويلِ ، قالَ : سَمِعتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٦٨ – ٢٦٩ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجهاد (١٩٤٥) باب ( دعاء النبي كالموطأ : ٢٦٨ – ٢٦٩ ، وفي المغازي (١٩٧٧) باب ( غزوة خيبر) ، والترمذي في السير (١٥٥٠) باب ( في البيات والغارات) .

ومن طريق عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس أخرجه الإمام أحمد (١٠١٣) ، والبخاري في الصلاة (٣٧١) باب و ما يذكر في الفخذ، ، ومسلم في المغازي ح (٤٥٨٤) في طبعتنا ، باب و غزوة خيبر، ، والنسائي في النكاح (٦ : ١٣١) باب و البناء في السفر ، ومن طريق قتادة ، عن أنس أخرجه الإمام أحمد (٣ : ١٦٤ ، ١٨٦) ، ومسلم (٤٥٨٦) في طبعتنا .

ومن طريق : محمد بن سيرين عن أنس : أخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٩١) باب ( التكبير عند الحرب) .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أبو إسحاق الفزاري .

يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ إِذَا غَزَا قَومًا لَمْ يُغِرْحَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَما يُصْبِحُ<sup>(۱)</sup> .

• • • • • • • • قال أَبُو عُمرَ : فَإِنَ احْتِيجَ إِلَى الغَارَةِ فِيمَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ ، جَازَ ذَلِكَ لَحَديثِ الصَّعْبِ بْن جَثَّامَةَ :

و هُمْ مِنْ آبَائِهِم ، يُرِيدُ في سُقُوطِ الدِّيَةِ والقَوَدِ ، وفي الإِثْمِ لِمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدُ ، وَمَنْ لَمْ يَقَصَدِ الطَّفْلَ بِعَينِهِ ، وَلا المَرَّاةَ .

٢٠٥٠١ – وَقَدْ بَيْنًا ذَلكَ فيما مَضى.

٢٠٥٠٢ – وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في دُعَاءِ العدوِّ قبل القتال:

٢٠٥٠٣ - فكانَ مَالِكٌ يقُولُ: الدُّعَاءُ أَصْوَبُ بَلَغَتْهُم الدُّعَوَةُ أَوْ لَمْ تَبَلُغْهُم ، إلا أَنْ يُعَجِّلُوا المسلمين أَنْ يَدْعُوهم .

٢٠٥٠٤ – وقالَ عَنْهُ ابْنُ القَاسِمِ: لا تبييت حَتَّى يدعوا٪

٢٠٥٠٥ - وَذَكَرَ الربيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ في كِتابِ ( البُويْطِيِّ ) مثل ذلك : لا يُقاتَلُ العَدوُ حتَّى يُدْعَوا ، إلا أَنْ يعجَّلُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ.

٢٠٥٠٦ – وحكى المزنيُّ عنهُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُم الدَّعْوَةُ لا يُقَاتَلُوا ، حتَّى تَبْلُغُهُم الدَّعْوَةُ لا يُقَاتَلُوا ، حتَّى تَبْلُغُهُم الدَّعْوَةُ يُدْعُونَ إلى الإِيمَانِ .

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٤٤) باب ( دعاء النبي علله الناس إلى الإسلام والنبوة) .

٧ . ه . ٢ - قالَ : فإِنْ قُتِلَ منْهُم أَحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَى قَاتِلِهِ الدُّيَّةُ .

٢٠٥٠٨ - وقالَ الْمَزَنَّي عَنْهُ في موضع آخر : وَمَنْ بَلَغَتْهُم الدَّعْوَةُ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُغَارَ عَلَيهم بِلا دَعْوَة .

٢٠٥٠٩ - وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأَبُو يُوسُفَ ، ومُحَمدٌ : إِنْ دَعَوْهُمْ قَبْلَ القِتَالِ ،
 فَحَسَنٌ ، وَلا بَأْسَ أَنْ يغيرَ عليهم .

. ٢٠٥١ - وقالَ الحَسَنُ بْنُ صَالح : يعْجِبُني كُلُّ مَا حدثَ إِمامٌ بَعْدَ إِمَامٍ ،أحدثَ دَعُوةً لأهْلِ الكُفْرِ .

٢٠٥١ - قال أبو عُمر : هَذا قَولَ حَسَنَ ، والدُّعَاءُ قَبْلَ القِتَالِ على كُلِّ حال حَسَنَ ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ كَانَ يَأْمُرُ سَرَايَاهُ بِذَلِكَ .

١٠٥١٢ – فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ بريدةَ الأسلميِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا على سَرِيَّةٍ أُو جَيشٍ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، وَفِيهِ : ﴿ فَإِذَا لَقيتَ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُسْرِكِينَ ، وَفِيهِ أَمْ عَلَيْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : فَادْعُهُمْ إلى أَحَدِ ثَلاَثِ خِصَالٍ ، فَأَيْتُهَا أَجَابُوكَ إليها ، فَاقْبَلْ مِنْهُم ، وَكُفَّ عَنْهُم : ادْعُهُم إلى الإسلام ، فَإِنْ أَجَابُوكَ ، فاقْبَلْ مِنْهم ، وكف عَنْهُم ) .

وفيهِ : ﴿ فَإِنْ أَبُوا فَادْعُهِم إِلَى إِعْطَاءِ الجِزْيَةِ ، فإنْ فَعَلُوا ، فَاقْبَلْ مِنْهِم وَكُفَّ عَنْهُم ، فإنْ هُمُ أَبُوا ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وقَاتِلْهُم ﴾(١) .

وفي الحَدِيثِ غَيرُ هذا الْحَتْصَرْتُهُ ، وهُوَ مَحْفُوظٌ .

٢٠٥١٣ – وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّد ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بن يحيى ،

<sup>(</sup>١) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .

قَالَ : حَدَّثْنَا عَلَيُّ بْنُ حَرِبٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفِيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ قَومًا حَتَّى يَدْعُوَهُم (١) .

٢٠٥١٤ - وفي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعْثَ عَليًا لِقِتَالِ خَيبرَ،
 وتَفَلَ في عَينيهِ ، قالَ : على رَسْلِكَ ، حتَّى تَنْزِلَ سَاحَتَهُم ، فَإِذَا نَزَلْتَ سَاحَتَهُم ،
 فَادْعُهُم إلى الإِسْلاَم ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ (٢) .

(١) ذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد، (٥: ٤٠٥) وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني بأسانيد ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

(٢) حديث سهل بن سعد: أن رسولَ الله عَلَيْهُ قال: ﴿ لأُعطِينَ الرَّايةَ غَدًّا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ قالَ : فباتَ الناسُ ليلتَهمْ أَيُهم يُعطاها ، فلما أصبحَ الناسُ ، غَدَوْا على رسولِ الله عَلَيْ ، كُلُّهُمْ يَرجُو أَنْ يُعطاها ، فقالَ : ﴿ أَينَ عَلَى بنُ أَبِي طَالِب ؟ ﴾ قالوا : تشتكى عَيْنَاه يا رسولَ الله ، قالَ : فأرسَلُوا إليه ، فلما جاءَ ، بَصَقَ في عينيه ودعا له ، فَبَرأ ، حتى كأنْ لم يكُنْ به وَجَعٌ ، وأعطاهُ الرَّايةَ ، فقالَ على " : يا رسولَ الله ، أقاتِلُهمْ حتى يكونوا مثلنا ؟ قالَ : ﴿ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِساحَتِهمْ ، ثُمَّ ادْعُهُم إلى الإسلام وأخيرهمْ بِما يَجِبُ عَليهمْ مِنَ حَقِّ اللهِ فيهِ ، فواللهِ لأنْ يَهدِي الله بِكَ رَجُلاً واحِدًا خَيرٌ لكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ » .

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٠١) بـاب مناقب عـلي بن أبي طـالب ، ومسلـم في فضائل الصحـابة (٢٤٠٦) في طبعة عبد الباقي بـاب من فضائل على بن أبي طالب ، عـن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبي حازم ، عن سهل ، به .

وأخرجه سعيد بن منصور في و سننه (٢٤٧٣) ، والبخاري في الجهاد (٢٩٤٢) باب دعاء النبي وأخرجه سعيد بن منصور في و سننه (٣٦٦١) ، والبخاري في الجهاد (٣٩٤١)، والطبراني (٣٨٧٥)، والبيهقي في و السنن ٢٩٤١ - ١٠٧ من طرق عن عبدالعزيز بن أبي حازم ، به . ورواية أبي داود مختصرة بالمرفوع منه و والله لأن يهدي الله .... . .

٥١٥ - وَلا جُنَاحَ على مَنْ بَيَّتَ مَنْ بلغَنْهُ الدَّعْوَةُ لحديثِ الصَّعْبِ بْنِ جثامة ،
 وَلِحَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قالَ : أَمَّرَ عَلَينا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا بَكْرٍ فَغَزَونَا ناسًا ،
 فَبَيْتُنَاهُم فَقَتَلْنَاهُم ، وكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيلةَ أَمِتْ أُمِتْ أُمِتْ (١) .

٢٠٥١٦ – وأمَّا قولُهُ في الحَدِيثِ: مُحَمَّدُ والخَميِسُ، فَالخَمِيسُ: العَسْكَرُ.

٢٠٥١٧ – وَقَدْ ذَكَرْنا شَوَاهِدَ ذَلِكَ مِنَ الشُّعْرِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ١٠) .

٢٠٥١٨ - وأمَّا قولُهُ : ﴿ نَزَلْنا بِسَاحَةٍ قَومٍ مَا بِسَاحَةٍ ﴾ ، الساحة : عَرَصَةُ الدَّارِ .
 ٢٠٥١٩ - وفي هَذَا الحَدِيثِ إِبَاحَةُ الاسْتِشْهَادِ بِالقُرآنِ .

#### \* \* \*

# وفي هَذَا البَابِ :

٩٧٧ - مَالِكَ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، غَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَـبْدِ السرَّحْمنِ [بْنِ عَلِي عَلَيْ السرَّحْمنِ [بْنِ عَوْف] ، عَنْ أَبْنِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي

= وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) و ٣٣٣/٥ ، والبخاري في الجهاد (٣٠٠٩) باب فضل من أسلم على يديه رجلٌ وفي المغازي (٢٤٠٠) باب غزوة خيبر ، ومسلم (٢٤٠٦) ، وسعيد بن منصور في ( سننه) (٢٤٨) ، والنسائي في (الفضائل) (٤٦) ، وفي ( الخصائص ) (١٧) ، وفي السير على ما في ( تحفة الأشراف ) ٢٥/٤ والطبراني (٩٩١) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار) ٢٠٧/٣ مختصراً كلهم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم ، به .

(۱) أخرجه الإمام أحمد (٤: ٢٤) ، وأبو داود في الجهاد (٢٥٩٦) باب و في الرجل ينادي بالشعار ٤، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٤٠) باب و الغرة والبيات .. ٤ ، وابن أبي شيبة (٢١١٢)، والحاكم (٢٠٢٠) وصححه ، ووافقه الذهبي .

(۲) (۲: ۲۲) . (۳) لیست فی (ك) .

سَبِيلِ اللّهِ ، نُودِي فِي الْجَنَّة ِ: يَا عَبْدَ اللّهِ هذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهِ هذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهِ هَادِ ، دُعِي مِنْ بابِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بابِ الصَّدَقةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ الصَّدَقةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ الصَّدَة . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَة ، دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَّية . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِهَ : يَا رَسُولَ أَهْلِ الصَّدِيمَ مِنْ بَابِ السَّدِيمَ : يَا رَسُولَ اللّهِ الصَّيامِ ، دُعِي مِنْ بَابِ السَّرِيّانِ » . فَقَالَ أَبُو بكُر الصَّدِيقُ : يَا رَسُولَ اللّهِ . مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ . فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ اللّهِ . مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ . فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ . فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ الْأَبُوابِ كُلّها ؟ قَالَ ﴿ نَعَمْ . وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » (١) .

٠ ٢٠٥٢ - تَابَعَ يحيى على توصيل هذا الحديث جَمَاعَةُ رُواَةِ الموطَّأُ إِلا ابْنُ بكيرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ التنيسيُّ، فَإِنَّهما رَوَيَاهُ عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شهابٍ ، عَنْ حُميد مُرْسَلاً ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ .

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٢٩٩ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصوم (١٨٩٧) باب الريان للصائمين ، والترمذي في المناقب (٣٦٧٤) باب مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ، والنسائي ١٦٨/٤ ، ١٦٩ في الصوم : باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم . و٢/٧٤ ، ٤٨ في الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى .

وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٦٦) باب قول النبي علله : « لو كنت متخذاً خليلاً »، والنسائي ٩/٥ في الزكاة : باب وجوب الزكاة ، والبيهقي في « السنن» ١٧١/٩ ، من طريق شعيب ، ومسلم (٧٢٠) في الزكاة (٢٠٢٧) في طبعة عبد الباقي باب من جمع الصدقة وأعمال البر ، والنسائي ٢/٢٦ ، ٢٣ في الجهاد : باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل ، ومن طريق صالح بن كيسان . كلاهما عن الزهري ، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٣ من طريق محمد بن إسحاق أن عن الزهري ، به ، مختصرًا . وأخرجه أبي صالح ، عن أبي ما الحرجه أحمد ٣٦٦/٢ من طريق أبي إسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي

٢٠٥٢١ – وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكُ كَذَلِكَ : جَمَاعَةٌ مِنْ غَيرِ رُوَاةِ الْمُوطَّأُ ، مِنْهم : ابْنُ الْمُبَارَكِ .

٢٠٥٢٢ - حدَّثنا خَلَفُ بْنُ قَاسِم، قالَ : حدَّثنا أَبُو الحَسَنِ عَلَى بْنُ أَحْمَدُ بْنِ صَاعِدِ ، قالَ : حدَّثنا أَبُو الحَسَنِ . عَلَي الحربي قالَ : حدَّثنا أَبُو الحَسَنِ . قالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ شهابٍ ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ شهابٍ ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيرة قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوَجَيْنِ فِي سَبِيلِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوَجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، نُودِي إلى الجَنَّةِ : يا عَبْدَ اللَّهِ ! هَذَا خَيرٌ . . ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ كما في المُوطُأُ سَواء.

٣٠٢٥٣ – في هَذا الحَدِيثِ مِنَ المَعَاني الحِضُّ على الإنْفَاقِ في سَبيلِ اللَّهِ ، وسُبُلِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ ، تَقْتَضِي سَاثِر أَعْمَالِ البِرِّ .

٢٠٥٢٤ - وَفِيهِ دَلِيلٌ على أَنَّ أَعْمَالَ البِرِّ لا تُفْتَحُ في جَمِيعِها لِكُلِّ إِنْسَانِ في الأَغْلَبِ ، وأَنَّهُ إِنْما فُتِحَ فيها كلها لِقليل مِنَ النَّاسِ ، وأَبُو بَكْر الصِّديقُ مِنْ ذلك القَلِيل - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٥٢٥ - وأمَّا قولُهُ: فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ، واللَّهُ أَعْلَمُ، مَنْ كَانَ الغَالِب مِنْ عَمَلِهِ الصَّلاَة، دُعِيَ مِن بَابِها ؛ لأَنَّهُ مَنْ أكثرَ مِنْ شَيْءٍ دُعِيَ بِهِ، وَنُسِبَ إليهِ، فَقُولُهُ: فَمَنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الصَّلاَةِ، يُرِيدُ مَنْ أكثرَ مِنْها، فَنُسِبَ إليها ؛ لأَنَّ الجَميعَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ.

٢٠٥٢٦ - وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ مِن الجِهادِ وَمِنَ الصَّيَامِ ، وَمِنَ الصَّدَقَةِ على هذا

المعنى ، وَإِنْ كَانَ لَهُ في سَائِرِ أَعْمَالِ البِرِّ حَظٌّ .

عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمرَ (١) ، كَتبَ إلى مالك يحضه على الانفراد عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمرَ (١) ، كَتبَ إلى مالك يحضه على الانفراد والعَمل وترك مُجَالَسة النّاس في العِلْم وَغيره (٢) ، فكتب إليه مالك : إنّ اللّه تعالى قسم بينَ عِبَادِهِ الأعْمال كما قسم الأرزاق ، فرب رجل فتح له في الصّلاة ، ولم فتح له في الصّلاة ، وآخر فتح الله له في الجهاد ، ولم يفتح له في الصّلاة ، وآخر فتح له في الصّلاة ، وآخر فتح له في الصّدة ، وآخر فتح الله في الصّيام .

وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ نَشْرَ العِلْمِ وَتَعْلِيمَهُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَال ، وَقَدْ رَضِيتُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لي فيه ، وقسم لي مِنْهُ ، ومَا أَظُنُّ مَا أَنَا فيه بِدُونِ مَا أَنْتَ فيهِ مِنَ العِبَادَةِ ، وكِلاَنَا على خير إنْ شاءَ اللَّهُ ﴾ .

٢٠٥٢٨ – وقالَ أَبْنُ القَاسمِ : قالَ مَالِكٌ ، قالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعالَى يُؤْتِي

<sup>(</sup>۱) هو حفيد ابن عمر (۱۱۸ – ۱۸۶) ، وكان إمامًا ، قدوة ، زاهداً ، عابداً ، روى عن أبيه وعن أبي طوالة ، وعنه : ابن عيينة ، وابن المبارك ، وعبد الله بن عمران ، وغيرم ، وهو قليل الرواية ، مشتغلً بنفسه ، قوال بالحق . أمّار بالمعروف ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، وعظ الرشيد ، ولم يكن يقبل من السلطان ولا من غيره ، وكانت له هيبة عظيمة ؛ وكان يلازم المقبرة ، ومعه كتاب يطالعه، ويقول: لا أوعظ من قبر ، ولا آنس من كتاب ، ولا أسلم من وحدة .

ترجمته في : التاريخ الكبير (٥:٠١) ، المعارف : ١٨٦ ، الجرح والتعديل (٥ : ١٠٣) ، مشاهير علماء الأمصار (١٠٠٩) ، نسب قريش : ٣٥٩ ، حلية الأولياء (٢٧٣:٨) ، سير أعلام النبلاء (٣٧٣.٨) ، تهذيب التهذيب (٥ : ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٢) كان يُنكر على الإمام مالك اجتماعه بالدولة ، وقاطع من ولي من أقاربه ومعارفه .

الرَّجُلَ العِلْمَ ، وَلَا يُؤْتِيهِ الحِلْمَ ، ويؤتيهِ الحِلْمَ ، ولا يُؤْتِيهِ العِلْمَ وإنْ شَدَّادَ بْنَ أُوسِ<sup>(١)</sup> مِمَّنْ أَتَاهُ اللَّهُ العِلْمَ والحُلْمَ<sup>(٢)</sup> ، .

٣ ٢ ٠ ٥ ٢ - وأمَّا قـــولُهُ: ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوجَيْنِ ﴾ فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الـــعِلْمِ: مَنْ أَنْفَقَ شَيَقَيْنِ مِنْ نَوعٍ وَاحِدِ نَحْوَ دِرْهَمَيْنِ ، دِيَنارَيْنِ قَمِيصَيْنِ ، أو حَملَ على دَابَّتَيْنِ .

٣٠٥ - ٢٠٥٣ - وكذلك - والله أعلم - من تابع من عَمَلِ البِرِّ بِأَقَلَ مُتَابَعَةٍ لِمَنْ صَلَى
 رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِعتَيْنِ وَنَحْوَ هذا ، وصَامَ يَومَيْنِ في سَبيلِ اللَّهِ ونَحْوَ هذا .

٢٠٥٣١ - يَدُلُّ عـلى ذَلِكَ قَولُهُ: (دُعِيَ مِنْ بَابِ الـصَّلَاة ) ، (وَمَنْ بَابِ الصَّلَاة ) ، (وَمَنْ بَابِ الصَّيَامِ) ، وإنَّما أَرَادَ - والله أَعْلَمُ - أَقَلُّ التَكْرَارِ ، وَأَقَلُّ وُجُوهِ اللَّدَاوَمَةِ على العَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ ؛ لأَنَّ الاثنين [ أَقَلُ الجمع .

٢٠٥٣٢ – وَمِنْ أَعلَى مَنْ رُويَ هَذَا التَّفْسيرُ عَنْهُ : الحَسَنُ ابْنُ أَبِي الحَسَنِ .

<sup>(</sup>١) هو شدًاد بن أوْس بن ثابت بن المُنذر بن حرام ، أبو يعلى ، وأبو عبد الرحمن ، الأنصاريّ ، النجاريّ ، الخزرجيّ ، أحد بني مُغالة – وهم بنو عمرو بن مالك ابن النجار .

وشداد ، هو ابنُ أخي حسان بن ثابت ، شاعر رسولِ اللّه عَلَيْهُ ، من فضلاء الصحابة ، وعلمائهم، نزل بيت المقدس ، وفاته سنة (٥٥) ، وترجمته في : طبقات ابن سعد ٧:/١٠٤ ، طبقات خليفة : ٢١٧ ، تاريخ خليفة : ٢٢٧ ، التاريخ الكبير : ٢٢٤/٤ ، المعارف : ٣١٢ ، تاريخ الفسوي : ١٩٥٧ ، تاريخ خليفة : ٢١٨ ، الجرح والتعديل : ٢٨٨ ٣ ، المستدرك : ٣/٣٠٥ ، الاستبصار : ٥٤ ، حلية الأولياء : ١٤/١ ، الاستبعاب : ٢/٤ ، أسد الغابة : ٢/٧٠٥ ، تهذيب الكمال ٤٧٥ ، تاريخ الإسلام : ٢/١٤ ، سير أعلام النبلاء (٢: ٢٠) ، العبر : ١/٢٦ ، تهذيب التهذيب تناريخ الإسلام : ٢١/١ ، سير أعلام النبلاء (٢: ٢٠) ، العبر : ١/٢٢ ، تهذيب التهذيب البناية : ٥/٢ ، الإصابة : ٥/٢٥ ، خلاصة تذهيب الكمال : ١٦٤ ، شذرات الذهب : ١/٦٢ ، تهذيب البن عساكر : ٢٠ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ دمشق (۲ : ۲۹۱).

٢٠٥٣٣ – حدَّننا أَحْمَدُ بْنُ فَتْح ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيًّا ، النيسابوريُّ ، قالَ : حدَّثنا عَمِّى أَبُو زكريًّا يحيى بْنُ زكريًّا .

قال : وحدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يحيى ، حدَّثنا سَعِيدُ بنُ نَصْر ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ ، قال : حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ وضاح ، قال : وحدَّثنا أبو بكْر ابْنُ أبي شيبة ، قالاً: حَدَّثنا يزيدُ بنُ هَارُونَ ، قال : أخبرنا هِسَامٌ ، عَنِ الحَسَنِ ، قال : حدَّثنا صَعْصَعَةُ بنُ مُعَاوِيَة ، قال : لقيتُ أبا ذر ، فقلت : حدَّثني حدِيثا سَمِعَتهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مُعَاوِيَة ، قال : لقيتُ أبا ذر ، فقلت : حدَّثني حدِيثا سَمِعَتهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قال : همَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوجَيْنِ في سَبيلِ اللّهِ قال : همَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوجَيْنِ في سَبيلِ اللّهِ الْتَدَرُتُهُ حَجَبَةُ الجنَّة (١) .

٢٠٥٣٤ – قالَ : وكمانَ الحَسَنُ يقـولُ : زَوجَيْنِ ، دِرْهَمَيْنِ ، دِينـارَيْنِ ، عَبْدَيْنِ ، مِنْدَيْنِ ، مِنْ كُلِّ شَيْءِ اثْنَيْنِ .

٢٠٥٣٥ - وَرُويَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شيبة ، قال : حدَّثنا زَيْدُ بنُ الحبابِ ،
 قال : أخبر ني موسى بْنُ عُبيدة ، قال أخبر ني عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حكيم بْن حِزام،
 قال : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زَوجَيْنِ في سبيلِ اللَّهِ، لَمْ يَأْتِ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، إلا فتح لَهُ (٢) .

٢٠٥٣٦ – قالَ مـوسى : سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ : زَوجَينِ ، دِيَنـارٌ ودرهم ، أو درهم ودينارٌ .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٥١٠٥ ، ١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٦٤ ) . والنسائي في الجنائز (٢٤:٤ ٧- ٢٥) باب و من يتوفى له ثلاثة ، ، والبخاري في الأدب المفرد (١٥٠) ، والبيهقي في و السنز، (١٧١:٩) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥: ٣٣٨) ، وموسى بن عبيدة الربذي: ضعيف.

٢٠٥٣٧ - قال أبو عُمرَ: تَفْسيرُ الحَسَنِ جَيَّدٌ حَسَنٌ.

٢٠٥٣٨ – قـولُهُ: ﴿ نُودِيَ فِي الجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هـذا خَيرٌ ﴾ ، يُرِيـدُ هَذا خَيْرٌ نِلْتَهُ وأَدْرَكَتُهُ لِعَمَلِكَ وَنَفَقَتِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

٢٠٥٣٩ – وَفَي حَديثِ مَالِكِ في هذا البابِ دَلِيلٌ على أنَّ للجنَّة أَبُوابًا .

. ٢٠٥٤ - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ للجَنَّة ثَمَانِيَةَ أَبُوابٍ ، وَأَبُوابُ جَهَنَّم سَبْعَةً - أَجَارَنا اللَّهُ منها ﴾ .

٢٠٥٤١ – فَأُمَّا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ [ما] يكفي في ذَلِكَ المعني .

٢٠٥٤٢ – قالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ : ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٍ ﴾ الآية . [ الحجر : ٤٤] .

٢٠٥٤٣ - وأمَّا أَبُوابُ الجَّنَّةِ فَمَوجُودَةٌ في السُّنَّةِ مِنْ نَقْلِ الآحَادِ العُدُولِ الْأَئِمَّةِ.

٢٠٥٤٤ – وَقَدْ ذَكَرْنا في ﴿ التَّمهيد ﴾(١) أحاديث كثيرةً تَشْهَدُ بِما قُلْنَا أَنَّ أَبُوابَ الجَنَّة ثَمَانِيَةٌ .

٥٤٥ - ٢٠٥٤ - مِنْهَا حديثُ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيرٍ - ورَبيعةَ بْنِ يَزيد ، عَنْ أبي إِدْرِيس الحولاني - جميعاً عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطّابِ - رضي الله عنه - عَنِ النّبيّ عَلَيْهُ أَنّهُ قَالَ : ﴿ [ مَا مِنْكُمْ] مِنْ أَحدٍ يَتَوَضّاً فَيُحْسِنُ الوَضُوءَ ثُمَّ يقُولُ حينَ يَفُرُغُ مِنْ وضُويهِ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله ، وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ

<sup>. (</sup>۱۸۷: ۷) (۱)

وَرَسُولُهُ ، إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ(١) .

عقبة بن عامر الجهني ، عَنْ عُمر بن الخطاب ، عَن الله عَنْ الله بن عبد الله بن عطاء ، عَنْ عقبة بن عامر الجهني ، عَنْ عُمر بن الخطاب ، عَن النّبي علله قال : مَا مِن رَجُل يَتَوَضّا ، فَيُحْسِنُ الوضُوءَ » ، ثُمَّ يَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللّه ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إلا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيةً أَبُوابِ الجّنّةِ ، يَدْخُلَ مِنْ أَيّها شَاءَ » .

٢٠٥٤٧ - قال أَبُو عُمرَ : مِنْ رُواَةِ هَذَا الحَديثِ مَنْ يَقُولُ : فيهِ ثَمَانِيةُ أَبُوابٍ من الجَنَّة .

٢٠٥٤٨ – وَقَدْذَكُرْنَا ذَلِكَ كُلُّهُ بِأَسَانِيدِهِ فِي ( التمهيدِ ١٠).

٩ ٢٠٥٤ - وَذَكَرَ عَلَيٌ بْنُ المَدِينِيِّ ، قالَ : حدَّثنِي بَكْرُ بْنُ يـزيد الطَّويـلُ ، قالَ : حدَّثنا عَبْدُ الرحِمنِ بْنُ يَزِيد بْنِ جابرٍ ، عَنْ عمير ِ بْنِ هانيُ ، قالَ : حدَّثنا جنادة بن أبي أميَّة ، عَنْ عبادة بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أبي أُميَّة ، عَنْ عبادة بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ﴿ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، وأنَّ عيسى عَبْدُ اللَّهِ وابْنُ أُمتِهِ ، وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، وأنَّ النَّارَ حَقَّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي وكلِمة أَلْقَاهَا إلى مَريمَ وروح مِنْهُ ، وأنَّ الجَنَّة حَقَّ ، وأنَّ النَّارَ حَقَّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطهارة (١٦٩) باب ( ما يقول الرجل إذا توضأ ) ، ومسلم في الطهارة : ١٧- (٢٣٤) في طبعة عبد الباقي باب ( الذكر المستحب عقب الوضوء ) ، والإمام أحمد (٤ : ٥٠ ١)، والترمذي في الطهارة (٥٥) باب ( فيما يقال بعد الوضوء ) .

<sup>· (</sup>١٨٩: ٧) (٢)

أَبُوابِ الجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ شَاءَ ﴾(١) .

٥٥٠ - وَقَدْ قِيلَ في قولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا
 حتَّى إذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُها ﴾ [ بلا واو ] [ الزمر : ٧١ ] .

٢٠٥٥ - وقالَ في الجنَّةِ: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُم إِلَى الجَنَّةِ زُمَرًا حتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُها ﴾ [ بالواو ] [ الزمر : ٧٣] : إِنَّ هذهِ الواو تُدْعى وَاوَ النَّمَانِيةِ .

٢٠٥٥٢ - وَذَكَرُوا مِنَ الشَّوَاهِدِ على مَا ذَهَبُوا إليه مِنْ ذَلِكَ مَا لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةً .
٣٥٥٥ - ﴿ وَكَرُوا قُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ التَّابِقُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّاتِحُونَ السَّاتِحُونَ السَّاجِدُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ التَّابِقُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّاتِحُونَ السَّاتِحُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهُونَ عَنِ المَّنْكَرِ ﴾ [ التوبة : ١١٢] فَأَدْخَلَ الوَاوَ في الصَّفَةِ الثَّامنةِ دُونَ غَيرِها .

٤ - ٥ ، ٥ - ومنه قُولُه عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُم كَلْبُهـ مَ ويَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهم كَلْبُهم رَجْمًا بِالغَيبِ ويَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهم كَلْبُهم ﴾ [ الكهف : ٢٢] ، فَدَخَلَتِ الوَاوُ في الصَّفَةِ الثَّامِنَةِ .

٥٥٥ - ٢ - وَهَذَ قَدْ أَنْكَرَهُ قَومٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ باللِّسانِ ، وَلَمْ يَرُوا فيما نزعَ أُولَئِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٣٥) باب و قوله تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ، فتح الباري (٦ : ٤٧٤) ، ومسلم في كتاب الإيمان (١٣٩) في طبعتنا ، باب و من لقي الله بالإيمان دخل الجنة ، والنسائي في التفسير من سننه الكبرى على ما في و تحفة الأشراف ، (٤: ٢٤٤).

إِلَيْهِ مِنَ البِّيَانِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٢٠٥٥٦ – وأمَّا قُولُهُ : ﴿ الرَّيَّانُ ﴾ ، فَهُوَ فَعَلاَن مِنَ الرِّيِّ .

٢٠٥٥٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّان ، لا يَدْخُلُ منهُ إِلا الصَّائِمُونَ ﴾ .

٢٠٥٨ - وَقَدْ ذَكُرْنَا إِسْنَادَهُ مِنْ طُرُقٍ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١) .

٢٠٥٥ - وَفِي الْحَدِيثِ أَيضًا فَضْلٌ لأبي بَكْرِ الصَّدِّيقِ كَبِيرٌ ، وشهادَةٌ بِأَنَّ لَهُ
 مِنْ كُلِّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالَ البِرِّ نَصِيبًا - رضي الله عنه .

\* \* \*

<sup>.(\9</sup>Y:Y)(\)

## (٢٠) باب إحرازمن أسلم من أهل الذمة أرضه<sup>(٠)</sup>

معلونها . أرَّيْت مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ . أَتَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ ، أَو تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونَ لَهُمْ مَالُهُ ؟ فَقَالَ مَالِك : ذلِك " : يَخْتَلِف . أمَّا أهْلُ الصَّلْح ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُو آحَق بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أَخِذُوا عَنُوةً ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُو آحَق بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أَخِذُوا عَنُوةً ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُو أَحَق بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ اللَّذِينَ أَخِذُوا عَنُوةً ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ . لأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى إِلاَدِهِمْ . وَصَارَت فَيْنَا لِلْمُسْلِمِينَ . وَآمًا أَهْلُ الصَّلْح ، فَإِنْهُمْ قَدْ مَنعُوا أَمُوالَهُمْ وَأَنْهُمْ . حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهِمْ إِلا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِمْ إِلا مَا صَالَحُوا عَلَيْهِمْ .

. ٢٠٥٦ - قالَ أَبُو عُمرَ : مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ - رحمه الله - في هَذَا البَابِ عليهِ جَمَاعَةُ العُلَماءِ أَنَّ مَنْ صَالَحَ على بِلاَدِهِ ، وَمَا بِيدِهِ مِنْ مَالِهِ عَقَارٍ وغيرِهِ ، فَهُوَ لَهُ ،

<sup>(\*)</sup> المسألة – ٤٩٧ – إذا أسلم الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده ، فقال الشافعية والحنابلة : إنَّ الإسلام يعصم المال ، سواء كان عقاراً أو منقولا .

وقال المالكية : مال هذا الشخص يعتبر فيئًا وغنيمة إذا ظفر المسلمون ببلاده ، سواءً بقي في دار الحرب أم فرَّ إلى دار الإسلام .

وقال الحنفية مثل المالكية في العقار والأرض ، أما المنقول فإن الإسلام يعصمه بشرط أن يكون تحت يد صاحبه .

ويرجع سبب الخلاف إلى الاختلاف في العاصم : هل هو الإسلام ، أم الدار ؟

فبينما رأى الشافعية أن العاصم هو الإسلام ، قال الحنفية : إن العاصم هو الدار ، فما لم يجر المسلم ماله وولده بدار الإسلام ، وأصيب في دار الكفر ، فهو فيء .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٧٠ .

فَإِنْ أَسْلَمَ ، أَحْرِزَ لَهُ إِسْلَامُهُ أَرْضَهُ وَمَالَهُ .

٢٠٥٦١ - وأمَّا أهْلُ العَنْوَةِ ، فَإِنَّهُم وَجَمِيعَ أَمْوَالِهِم لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا لَنْ
 تَكُونَ لَهُمْ أَرْضُهُم ؛ لأنَّها لِمَنْ قَاتَلَ عليها وَغَلَبَ أَهْلَها ، فَملَكَ رِقَابَهُم وأَمُوالَهُم ،
 قالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُم وَدِيَارَهُم وأَمْوالَهُم ﴾ [ الأحزاب : ٢٧] .

٢٠٥٦٢ – وسَنَذْكُرُ اخْتِلاَفَ العُلَمَاءِ في قَسمةِ الأرْضِ المُغْلُوبةِ عَنْ عَنْوَةٍ فِي قَصّةٍ خَيْرَ في كَتَابِ الْمُسَاقَاةِ – إِنْ شَاء اللَّهُ ، ومَا أَعْلَمُ بَلَدًا مِنَ البِلاَدِ الَّتي افْتَتَحَها الْمُسْلِمُونَ بِالإِيجَافِ عَلَيها والْمُقَاتَلَةِ لَها خرجَ عَنْ هذه الجُمْلَةِ المَذْكُورةِ إلا مكَّةً – مَرْسَها اللَّهُ – فَإِنَّ أَهْلَ العِلْمِ اخْتَلَفُوا في قِصَّةٍ فَتْحِها ، فقالَتْ طَائِفَةً : فُتِحَتْ عَنْوةً . والفَتْحَة الغَلَبَةُ .

٢٠٥٦٣ – وَمِمَنْ قَالَ ذَلِكَ : الأُوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .

٢٠٥٦٤ – ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ : وقالَ بِهِ أَصْحَابُهُ .

٣٠٥٦٥ - واحْتَجُّ مَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ ، وسَلَّطَ عليها رُسُلَهُ والْمُؤْمِنِينَ ، وإنَّها لَمْ تَجِلَّ لأَحَد قَبْلِي، ولا تَجِلُّ لأَحَد بَعْدِي ، وإِنَّما أُجِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهارٍ ، ثُمَّ هِي حَرَامٌ إلى يَومِ القيامَةِ ﴾ الحديث .

٢٠٥٦٦ – وَذَكَرُوا أَحَاديثَ لا يُثْبِتُها أَهْلُ الحَدِيثِ مِثْلَ قَولِهِ : ﴿ أَتَرَوْنَ أُوبَاشَ قُرَيش إِذَا لَقيتَمُوهُم ، فَاحْصُدُوهُمْ حَصْدًا ﴾ .

٢٠٥٦٧ – قالُوا : وَهَذَا لَو صَحَّ كَانَ فيهِ مَا يَدُلُّ على أَنَّها دُخِلَت عُنْوَةً .

٢٠٥٦٨ – وَقَدْ أَجْمَعُوا على أَنَّهَا لَمْ يَجُزْ فيها مِنْ حُكْمِ الْعَنْوَةِ ، وَلَمْ يُقْتَلَ فِيها إِلاَمَنِ اسْتَثْنَاهُ ( عليهِ السَّلامُ ) ، وأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَلَمْ يسْبِ فِيها ذُرِيَّةً ، وَلاَ عِيالاً ، وَلا مَالاً وَإِنَّ أَهْلَهَا بقوا إِذْ أَسْلَمُوا على مَا كَانَ بِأَيْدِيهم مِنْ دَارٍ وعَقَارٍ ، وَليسَ هَذَا حُكْمَ العَنْوَةِ بِإِجْماعٍ .

٢٠٥٦٩ - وَقَالَ أَبُو عبيد : افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مَكَّةَ ، وَمَنَّ على أَهْلِها ، وَرَدَّهُم إِلِيها ، وَلَمْ يَجْعَلْ شَيْئًا مِنْها غَنِيمَةً ، وَلَا فَيْئًا .

٠ ٢٠٥٧ – قالَ : فَرَأَى بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَلِلْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ .

٢٠٥٧١ - قالَ أَبُو عُبيدٍ : والَّذي أَقُولُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا لَهُ في مَكَّةَ ، وَلَيسَ ذَلِكَ جَائِزٌ لِغَيرِهِ في غَيرِهَا ، وَمَكَّةُ لا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ مِنَ البِلاَدِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعالى خَصَّ رَسُولَهُ مِنَ البِلاَدِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعالى خَصَّ رَسُولَهُ مِنَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ ﴾ .

٢٠٥٧٢ – قال أبو عمر : قَولُ أبي عُبَيد ِ ضَعِيفٌ .

٣٠٥٧٣ – وَهَذِهِ الآيَةُ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ قُولَهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسَهُ ﴾ [ الأنفال : ٤١] نَزَلَتْ بَعْدَ قَولِهِ : ﴿ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [ أول سورة الأنفال ] .

٢٠٥٧٤ – وَقَدْ ذَكَرْنا هَذا المعْنى مُجَوَّدًا في هَذَا الكِتَابِ، والحَمدُ لِلَّهِ .

٢٠٥٧٥ – وقال َ أَبُو يوسُف َ : عَفَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ مَكَّةً وأَهْلِهَا ، وقال : «مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنَ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيانَ ، فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيانَ ، فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيانَ ، فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيانَ ، فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ الكَعْبَةَ فَهُو آمِنٌ » وَنهى عَنِ القَتْلِ إلا نَفرًا سمَّاهم ، وقال لَهُمْ حِينَ

اجْتَمَعُوا في المُسْجِدِ: ( اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلْقَاءُ ) ولَمْ يَجْعَلُ شَيَّعًا مِنها فَيْتًا ، وَلَمْ يَسْبِ

٢٠٥٧٦ - وقالَ الشَّافِعيُّ : لَمْ يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّىُ مَكَّةً [ عَنْوَةً](١) ، وإنَّمَا دُخَلَها صُلُحًا .

٧٠٥٧٧ - وقدالَ أصحابُهُ: أرادَ بِقُولِهِ: صُلْحًا أَيْ فَعَلَ فِيهَا فِعْلَهُ: فِيسَمَنْ صَالَحَهُ، فَمَلَكُهُ نَفْسَهُ ومَالَهُ وَأَرْضَهُ وَدَيَارَهُ، وَذَلكَ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُها إِلا بَعْدَ أَنْ أَمْنَ أَمْلَ كُلُّهُمْ إِلا الَّذِينَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ.

٨٠٥٧٨ - قال أبو عُمرَ: ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ السَيْرِ مَعنى مَا أَجْمَعَهُ رسول اللَّهِ عَلَيْهُ لمَا بلغَ في سَفَرِهِ عَامَ الفَتْح مرَّ الظهرانِ نَزَلَ بِها ، وكانَ العَبَّاسُ قَدَ أَتَاهُ بأَهْلِهِ وعِيَالِهِ بالجُحْفَة مُهَاجِرًا إليهِ ، فأمرَ بالعيالِ إلى المدينة ، وبقى هُو مَعَ رَسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمرَّ الظهرانِ رَكِبَ العباسُ بَعْلَتهُ ، ونَهضَ يَرْتَقِبُ ويَستَمعُ حَيِرًا مِنْ مَكَة ، أو مَارَآ إليها ، وذلك في اللَّيلِ ، فَسَمع صوتَ أبي سُفْيَانَ يُخَاطِبُ رَفِيقَهُ (٢) ، فقالَ : أبو حَنظَلَة ؟ فعرفَهُ أبو سُفْيَانُ ؛ فقالَ : أبو الفَضلْ؟ شُمَّا بَانَي بِهِ النَّبِيُّ – عليه السلام – فَأَرَادَ عُمَرُ قَتْلَهُ ، فَاعْرَضَهُ العَبَّاسُ وَآمَرَهُ النَّي بِهِ النَّبِيُّ – عليه السلام – فَأَرَادَ عُمَرُ قَتْلَهُ ، فَاعْتَرَضَهُ العَبَّاسُ وَآمَرَهُ النَّبِي عَدوةً ، فَأَتَى بِهِ صَبيحةَ تلك النَّبِي عَلَيْهُ السلام – أَنْ يَحْمِلُهُ مَعَ نَفْسِهِ وَيَأْتِهُ بِهِ غلوةً ، فَأَتَى بِهِ صَبيحةَ تلك

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة .

<sup>(</sup>٢) وكان برفقه أبي سفيان ساعتفد حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ، خرجوا يتحسسون الأخبار .

اللَّيْلَةِ ، فَٱسْلَمَ ، وَبَايِعَ النَّبِيُّ – عليه السلام – ، أَنْ يُلْزِمَهُ بِشَيْء<sup>(١)</sup> ، فقالَ : ﴿ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَهُو َ آمِنٌ ﴾ .

٢٠٥٧٩ – وَلَمْ يَرْ إِفْرَادَهُ فَـــي ذَلِكَ فَأَمَرَ مُنَادِيًا ، فَنَادَى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنَ، وَمَنْ أَغْلَقَ على نَفْسِهِ بَابَهُ ، فَهُو آمِنَ ، وَمَنْ دَخَلَ المسْجِدَ فَهُو آمِنَ » .

. ٢٠٥٨ - وَعَـهــدَ إلــى أُمَرَاثِه مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لا يُقَاتِلُوا إِلا مَنْ قَاتَلَهُم ، إِلا نَفَرًا سَمَّاهُم ، فَنَهضَ بِهذا الأمانِ إلى مَكَّةَ أَبُو سُفْيانَ ونادى بِهِ .

٢٠٥٨١ – فَهِذَا الأَمَانُ قَدْ حَصلَ لأَهْلِ مَكَّةَ ، ورسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِمرَّ الظَّهْرانِ فَأَيْنَ العَنْوَةُ هَا هُنا مَعَ الأَمانِ الحَاقِن للدَّم والمَالِ ؛ لأنَّ المالَ تَبَعَّ لِلنَّفْسِ .

مُحْفُوظَةً أَسْقَطَ فيها كُلَّ دَمٍ ومَأْثَرَةٍ ، ونَهى عَنْ تَعْظيم الآباءِ والتَّفَاخُرِ بِهِمْ ، وقالَ : وكُكُمُ مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَكْةً ، وطافَ بها ، ثُمَّ خطبة وقالَ : وكُكُمُ مَنُو آدمَ وآدَمُ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ قالَ : ويَا مَعْشَرَ قُرَيِسِ ! ما تَرَونَ أَنِّي فَاعِلَّ بِكُمْ ؛ قالُوا : خيرٌ ، أخ كَريمٌ ، وابْنُ أخ يَريمٍ ، قالَ : واذهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُلَقَاءُ » ثُمَّ جَلَسَ حِينًا في المَسْجِدِ ، فَقَضى أُمُورًا مَذْكورَةً في السَّيرِ .

٢٠٥٨٣ – أَخْبِرِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا أَبُو داودَ، قالَ : حدَّثنا عثمانُ بْنُ أَبِي شَيبةَ ، قالَ : [ حدثنا يحيى بن آدم ] حدَّثنا ابنُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . والعبارة مضطربة ، والثابت أن العباس (رضي الله عنه ) رغب إلى النبي على أن يكرمه – يعني أبا سفيان – بشيء . فقال النبي على مقالته ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) ، على ما سيأتي في (٢٠٥٨٣) .

إِدْرِيس ، عَنْ محمَّدِ بْنِ إِسحاق ، عَن الزهريِّ ، عن عبيد الله بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ جَاءَهُ العبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطلبِ بِأَبِي سُفْیانَ بْنِ حَرْب ، فَأَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرانِ ، فقالَ لَه العَبَّاسُ: یَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلِّ حَرْب ، فَلُو جَعَلْتَ لَهُ شَیْعًا ، فقالَ : ﴿ نَعَمْ ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي. سُفْیانَ ، فَهُو آمِنَ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ ، فَهُو آمِنَ » .

٢٠٥٨٤ – قالَ أَبُو دَاودَ :حدَّثنا مُحمدُ بْنُ عَمْرو الرَّازِي ، قالَ : حدَّثنا سلمة عَنْ مُحمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ معبدٍ ، عَنْ بَعْضِ أهله ، عن ابن عباس، قال: لما نزل رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرَّ الظّهرانِ ، فَذَكَرَ الْحَديثَ في خَبَر إسْلاَم أبي سُفْيانَ ، ومَجِيء العَبَّاسِ بِهِ للنبيِّ عَلَيْهُ على نَحو ما في السَّير .

٢٠٥٨٥ - وفي آخِرِ الحَديثِ : قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَبا سُفْيانَ يُحِبُّ الفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيئًا ، قالَ : « نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيانَ فَهوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عليهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنُ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ ، فَهُوَ آمِنٌ » .

قَالَ : فَتَفَرُّقَ النَّاسُ إلى دُورِهم ، وإلى المُسْجِدِ .

٢٠٥٨٦ - قالَ أَبُو دَاودَ : وحدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قالَ : حدَّثنا سَلامُ بْنُ مَسْكِين ، قالَ : حدَّثنا ثَابِتُ البَنَانيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِباحِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هريرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً سَرَّحَ الزُّبِيرَ بِنِ الْعَوَّامِ وَأَبا عُبِيدةَ بْنَ الجراحِ وخالدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةً سَرَّحَ الزُّبِيرَ بِنِ الْعَوَّامِ وَأَبا عُبِيدةَ بْنَ الجراحِ وخالدِ ابْنَ الوليدِ على الخَيلِ ، ثُمَّ قالَ : ﴿ يَاأَبَا هُريرةَ اهْتِفْ بِالأَنْصَارِ ﴾ قال : اسْلُكُوا هَذَا الطَّريقَ فَلا يُشْرِفَنَ لكُمْ أَحَدٌ إلا أَمَّنتُمُوهُ ﴾ فنادى مُنادٍ : لا قريش بَعْدَ اليوم. فقالَ الطَّريقَ فَلا يُشْرِفَنَ لكُمْ أَحَدٌ إلا أَمَّنتُمُوهُ ﴾ فنادى مُنادٍ : لا قريش بَعْدَ اليوم.

رسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السَّلاَحَ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ ﴾ ، فَعمدَ صَنَادِيدُ قُريشٍ ، فَدَخَلُوا الكَعْبَةَ ، فغص بِهِمْ ، وَطَافَ النبيُّ المَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ ﴾ ، فَعمدَ صَنَادِيدُ قُريشٍ ، فَدَخَلُوا الكَعْبَةَ ، فغص بِهِمْ ، وَطَافَ النبيُّ – عليه عليه وصلّى خَلْفَ المقام ِ ، ثُمَّ أَخَذَ بجنبتيّ البَابِ ، فَخَرَجُوا ، فَبَايَعُوا النبيُّ – عليه السلام – على الإسلام (١) .

٧٠٥٨٧ - [ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل سأله رَجُلٌ قال : مكة عنوة هي؟ قال : إيش يضرّك ما كانت ؟! قال : فَصُلحٌ ؟ قال : لا ] .

٨٨٥ ، ٧ - قال أبو عُمر : مِنْ حَدِيثِ أبي هُريَرة : شرعَ الطَّاثِفَتانِ مَنْ قَالَ : إنَّ مكَّة ،
 مكَّة دُخِلَتْ عَنْوَةً لأَمْرِهِ النَّبيرَ وأبا عُبيدة ، وخالداً بقَتْلِ قُريشٍ بَعْدَ دُخُولِ مكَّة ،
 وَمَن شَرَعَ مَنْ قَالَ : لَمْ يدخلْ عَنْوَةً . لأنَّ فيهِ النَّدَاءَ بالأَمَانِ في ذَلِكَ الوَقْتِ .

٢٠٥٨٩ – وَلَمْ تَخْتَلِفِ الآثَارُ ، وَلاَ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في أَنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمَّنَ أَمْنَ مُكَّةً ، كُلَّ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ ، أو المَسْجِدَ ، أو دَارَ أبي سُفْيانَ ، أو ألقى السلاح .

. ٢٠٥٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الآثَارُ فِي وَقْتِ الْأَمَانِ:

١٩٥٠ - فَمَنْ قالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَمرٌ الظهْرانِ كَانَ أَصَحٌ وأُولى مَمَنْ قالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعرٌ الظهْرانِ كَانَ أَصَحٌ وأُولى مَمَنْ قالَ : إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ شَهدَ ما في حَدِيثِ ابْنِ عباسٍ مِنْ تَأْمِينِ أَهْلٍ مَكَّة في حين إسلام أبي سُفْيانَ فَقَدْ شهدَ بزيادَة على ما في حديثِ أبي هُريرة؛ لأنَّ مَنْ تَقدمَ أمانُهُ لا ينكر أَنْ يُعادَ عليه الذَّكْرُ بِذَلِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّة .

<sup>(</sup>١) أخرج هـذه الأحاديث أبـو داود في كتـاب الخراج والإمارة والـفيء من سننه بـالأرقام (٣٠٢١ ، ٢٠ ما خدر ٣٠٢٢ – ١٦٢ ) .

٢٠٥٩٢ – ومعنى إِرْسَالِهِ الرُّبَيرَ وأَبَا عُبَيدةَ وَخَالِدًا قَدْ ظَهِرَ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ ؟ لأَنَّهُ أَمَرَ أُمَرَاءَهُ أَنْ لا يُقَاتِلُوا إِلا مَنْ قَاتَلَهُم إِلاَّ مَنِ اسْتَثْنَى لَهِم ، فَهِذَا تَهْذِيبُ الأَمْانِ فِي ذلك ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٠٥٩٣ – وعلى هذا تَتْفِقُ مَعانِيها في أَنَّ مَكَّةَ بَلْدَةً مُوْمِنَةً ، وَلَمْ يَكُنْ فيها شَيْءً مِنْ أقوام له لعشرة ، وَلَمْ يَكُنْ فِيها شَيْءً مِنَ الصُّلْحِ إِلا أَنْ يحصل أمرها كانَ ؛ لأنَّها صَالحت لِملِكِ أَهْلِها أَنْفُسَهم وَذَرَارِيهم وأَمْوالَهم .

٢٠٥٩٤ – وهَذا أَشْبَهُ بِحُكْمِ الصُّلْحِ مِنْهُ لِحُكْمِ العَنْوَةِ.

٩٥ - ٢٠٥٩ - أخبرنا عَبْدُ اللهِ ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدٌ ، قالَ : حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قالَ : حدَّثنا الحَسنُ بْنُ الصَّباحِ ، قالَ : حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الكَّرِيمِ ، قالَ : حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الكَّرِيمِ ، قالَ : حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بن عقيل بن معقل ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : هَلْ غَيْمُوا يَومَ الفَتْح شَيْعًا ؟ قالَ : لا(١) .

٢٠٥٩٦ – واخْتَلَفَ الـفُقَهَاءُ في الحَرْبِيِّ المُسْتَأْمَنِ يُسْلِمُ وَلَهُ فــي دَارِ الحَرْبِ مَالٌ وَعَقَارٌ .

٣٠٥٩٧ – فقى الله مَالِك ، واللَّيث ، وأَبُو حَنيفَة ، وأَصْحَابُهم : إذا أتى الحربي المُوال ، ودُور ، وامْراَة حَامِل، طَالِبًا للأَمَانِ ، فَأَعْطَاهُ ذَلِكَ الإِمَامُ ، وَلَهُ في دَارِ الحَرْبِ آمْوال ، ودُور ، وامْراَة حَامِل، وأولاد صيغار وكبار ، فأسلم ، ثم ظفر المسلمون على تِلْكَ الدَّارِ أنَّ ذلك كُلَّهُ إذَا

<sup>(</sup>١) أبو داود في الموضع السابق ، ح (٣٠٢٣) .

أَسْلَمَ الحربيُّ في بَلَدِهِ ، ثُمَّ خرجَ إلينا مُسْلِمًا ، فإنَّ أوْلاَدَهُ الصَّغَارُ أَحْرَارٌ ومُسْلِمُونَ ، ومَا أودَعَهُ مُسِلِمًا ، أو ذِمِّيًا ، فَهُو لَهُ ، وَمَا أودَعَهُ حربي ، وسائر مَالِهِ هُناكَ فَيْءٌ ، وَمَا أودَعَهُ حربي ، وسائر مَالِهِ هُناكَ فَيْءٌ ، فَرُقُوا بَينَ إِسْلاَمِهِ قَبْلُ خُرُوجِهِ ، وبَيْنَ إِسْلاَمِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ ؛ لاخْتِلاَفِ حُكْم السَدَّارِ عِنْدَهُ .

٢٠٥٩٨ – وقالَ الشَّافِعيُّ : مَنْ خَرجَ إِلَينا مِنْهُم مُسْلِمًا ، أَحْرَزَ مَالَهُ حَيثُ كَانَ ، وصغارَ وَلَدِهِ .

٢٠٥٩ – وَهُوَ قُولُ الطُّبِرِيُّ .

٢٠٦٠٠ – وَلَمْ يُفَرِّقْ مَالِكٌ والـشَّافِعِيُّ بَينَ إِسْلاَمِهِ فَــي دَارِ الـــكُفْرِ ، أو دَارِ المِسْلاَمِ. الإِسْلاَمِ.

٢٠٦٠١ – وقالَ الأوْزَاعِيُّ : يُرَدُّ إليهِ أَهْلُهُ وعِيَالُهُ ، وَذَلِكَ (١) فَيْءٌ . وَلَمْ يُفَرُّقْ بَينَ مِلْكِ فِي الدَّارَيْنِ .

٢٠٦٠٢ – واخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في بَيع ِ أَرْضٍ مَكَّةً وَكِرَاثِها وَدورِها :

٢٠٦٠٣ – فَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ بُيوتَ مَكَّةَ ، وقالَ : كَانَ عُمَرُ ينزعُ أَبْوَابَ مَكَّةَ .

٢٠٦٠٤ – وكانَ أَبُو حنيفةَ لا يَرى بَأْسًا بِبيع بناء بيوت مكَّةَ ، وكَرِه بَيْعَ أَرْضِها، وكَرِه كَرَة بَيُوتِها في الموسِم ، ومِنَ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ ، ثُمَّ يَرْجعُ .

٢٠٦٠٥ - فَأَمَّا المُعْتَمِرُ ، فَلاَ يرى بِأَخْذِ الكِرَاءِ مِنْهُ بأسًا .

<sup>(</sup>١) يعنى ماله . أو لعلها محرفة عن ماله .

٢٠٦٠٦ - قالَ مُحَمدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

٢٠٦٠٧ - قالَ الشَّافعيُّ أرض مكة وبيوتها وديارها لأربابها ، ما بين بيعها وكرائها .

٢٠٦٠٨ - وهو قول طاووس ، وعملُ ابنُ الزُّبير .

٢٠٦٠٩ - واحتج الشّافِعيُّ بِحَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيدٍ أَنَّهُ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ : أنزل دارَكَ بِمكَّةَ ، فقالَ : ﴿ وَهَلْ تُركَ لَنا عقيلٌ مِنْ رَبَاعٍ وَكَانَ قَدْ بَاعَها ، فَأَضَافَ المِلْكَ دارَكَ بِمكَّةً ، فقالَ : ﴿ وَهَلْ تُركَ لَنا عقيلٌ مِنْ رَبَاعٍ وَكَانَ قَدْ بَاعَها ، فَأَضَافَ المِلْكَ إِلَيهِ مِنْ ابْتَاعها مِنْهُ ، وَقَدْ أَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وجلٌ الدَّيَارَ إِلَيهِم بِقُولِهِ عزَّ وجلٌ : ﴿ إِلَيهُ مَنِ ابْتَاعها مِنْهُ ، وَقَدْ أَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وجلٌ الدَّيَارَ إِلَيهِم بِقُولِهِ عزَّ وجلٌ : ﴿ إِلَيهُ مَنِ النَّهُ عَزَّ وَجلٌ الدَّيَارَ إِلَيهِم بِقُولِهِ عزَّ وجلٌ :
 ﴿ الْحَشْرِ : ٨ ] .

· ٢٠٦١ - وقالَ : ﴿ اللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم بِغَيرِ حَقَّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنا اللَّهُ ﴾ [ الحج : ٤٠ ] .

٢٠٦١١ – وَكَرِهَ عَطَاءٌ كِرَاءَ بيوتِ مَكَّةَ .

٢٠٦١٢ - وقالَ إِسْحاقُ : بَيعُ دُورَ مَكَّةَ وَشِرَاوُهَا وَإِجَارَتُهَا مَكْرُوهَةٌ ،ثُمَّ قالَ : شِرَاوُها واسْتِثْجَارُها أَهُوَنُ مِنْ بَيْعِها وَإِجَارَتِها .

٢٠٦١٣ - قال أبُو عُمرَ: هَذا ضَعِيفٌ مِنَ القَولِ ؛ لأنَّ المُشتَري والبَائعَ مُتَبَايعانِ فَما كَرِهَ البَائعُ يَنْبَغِي أَنْ يكرهَ المُشتَرِي ، وهذا نَحوَ مَنْ كَرِهَ بَيعَ المُصْحَفِ ، وأجَازَ شيرَاعَهُ .

٢٠٦١٤ - وقَدْ كُرِهَ في هذا البابِ حَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، لا يَصِحُّ عِيْدَ

أَهْلِ العِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهُ قَالَ : ( لا يَحِلُّ بَيعُ بُيوتِ مَكَّةَ ، وَلا إِجَارِتُها». ٥ ٢ • ٢ - وكانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبل يُعْجِبُهُ أَنْ يتوقَّى الكِراءَ في الموسِم ، وَلا يَرى بالشَّرَاء بَأْسًا .

٢٠٦١٦ – قَالَ : وَقَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بَأَرْبَعَةِ آلافٍ .

٢٠٦١٧ – قالَ أَبُو عُمرَ : تَبَايُعُ أَهْلُ مَكَّةَ لِدَيَارِهِم قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ فِيهِ إِلَى ذِكْرٍ .

٢٠٦١٨ - وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ [ السهجيني](١) ، والحزاعيُّ ، وغيرُهما في وأخبًارِ مكَّةَ ، والحَمْدُ لِلَّهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في (ك) ، ولعلها محرفة .

## (٢١) باب الدفن في قبر واحد من ضرورة (\*) وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عنه عدة رسول الله على بعد وفاته

٩٧٨ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو ، الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرُهُما . وكَانَ قَبْرُهُما مِمَّا يَلِي السَّيْلُ . وكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِد . وَهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلُ . وكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِد . وَهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلُ . وكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِد . وَهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلُ . وكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِد . وَهُمَا مِمَّا لِيُعَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا . فَوجِدا لَمْ يَتَعَيَّرًا ، كَانَّهُما مَاتَا بِالأَمْسِ . وكانَ أَحَدُهُما قَدْ جُرِحَ ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ أَرْسِلَت ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، ثُمَّ أَرْسِلَت ، فَرَجَعَت مُرْحِه ، قَدُ أَرْسِلَت ، فَرَجَعَت كَمَا كَانَتْ . وكانَ بَيْنَ أُحُدٍ وبَيْنَ يَومَ حُفِرَ عَنْهُمَا ، سِتَ وَأَرْبَعُونَ سَنَةُ(١) . كَمَا كَانَتْ . وكانَ بَيْنَ أُحُدٍ وبَيْنَ يَومَ حُفِرَ عَنْهُمَا ، سِتَ وأَرْبَعُونَ سَنَةُ(١) .

٢٠٦١٩ – قَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ في قَبْرٍ وَاحِدٍ . مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلَ الاُكْبَرُ مُمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ .

٠ ٢٠٦٢ – قَالَ أَبُو عَمْرَ : هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوطَّأُ ، لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّواَةُ فِيهِ ،

<sup>(\*)</sup> المسألة – 49. (\*) – اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يُدفن اثنان في قبر واحد لأنَّ رسول الله على ا

والضرورة : عسر إفراد كل ميت بقبر ،كأن كثر الأموات ، أو لضيق المكان ، أو تعذر الحافر ، ويقدم حينئذ الأفضل كترتيبهم في الإمامة ، ويجعل بين كل اثنين حاجزًا من التراب .

مراقي الفلاح (١٠٢) ، الشرح الصغير (٢:٧١٥) ، الشرح الكبير (١٩:١ – ٤٢٢) ، القوانين الفقهية (٩٧) . مغنى المحتاج (١: ٣٥٤) ، المغنى ٩٦٢:٢) ، المجموع (٤٤٤٠) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٧٠٠ –٧٧١ .

<sup>(\*)</sup> سقط رقما (٤٩٩) ، (٥٠٠) من ترقيم المسائل ، وليس هناك سقط في الكلام .

وَهُوَ مُتَصِلِّ مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ .

وَاحِدٍ ، وكَانَا صهرَيْنِ .

٠ ٢٠٦٢١ - وأمًّا عَمْرُو بْنُ الجموح ، فَهُو عَمْرُوبْنُ الجموح بْنِ زَيْدِ بْنِ حرام . وكلاهُما ٢٠٦٢٢ - وأمًّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، فَهُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حرام ، وكلاهُما مِنْ بَني سَلَمة مِنَ الأَنْصَارِ ، وقد ذكرتُ نسبهما في كتاب و الصَّحَابَةِ (١) ، فلا خِلافَ بَينَ أَهْلِ السَّيْرِ والآثارِ والعِلْم بالخَبرِ أَنَّهما قُتِلاً يَومَ أُحُدٍ ، وأَنَّهما دُفِنا في قَبْرٍ خِلافَ بَينَ أَهْلِ السَّيْرِ والآثارِ والعِلْم بالخَبرِ أَنَّهما قُتِلاً يَومَ أُحُدٍ ، وأَنَّهما دُفِنا في قَبْرٍ

٢٠٦٢٣ – وكَانَتِ السَّيرَةُ بِاتَّفَاقِ مِنَ الآثارِ والعُلماءِ بالسَّيرِ والاُخبَارِ في قَتْلى أُحدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَّا اشْتَدَّ عَليه م الحَفْرُ كَكُلِّ إِنْسَانِ ، وكَانُوا قَدْ مَسَّهم الحَفْرُ كُكُلِّ إِنْسَانِ ، وكَانُوا قَدْ مَسَّهم العَدْحُ، قالَ لَهُم : احْفُرُوا وَأَعْمِقُوا وَوَسَّعُوا وادْفِنُوا ، وادْفِنُوا الاثنيْنِ والثَّلاَثَةَ في قَبْرٍ وَاحِد ، و قَدِّمُوا أكثرهم قُرُّانًا(٢).

٢٠٦٢٤ - وَقَدْ ذَكُرْنا الآثارَ بِذَلِكَ في ( التَّمْهيد (٣) .

٢٠٦٢ - وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ دَفْنَ الرَّجُلَيْنِ والثَّلاَثَةِ فِي قَبْرٍ ، لا يَكُونُ إلا

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ، ٩٥٤ – ٩٥٦ ، وص : ١١٦٨ – ١١٧١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في و مسنده (٤: ١٩) ، في مسند هشام بن عامر رضي الله عنه ، وأبو داود في الجنائز (١٧١٣) باب و في تعميق القبر (٣: ٤ ٣١) ، والترمذي في الجهاد (١٧١٣) ، باب و ما جاء في دفن الشهداء (٢١٣٤) ، وقال : و حسن صحيح ، والنسائي في الجنائز (٤: ٨) ، باب و ما جاء باب و ما يُستحب من توسيع القبر ، وابن ماجه في الجنائز (١٠٥٠) مختصراً ، باب و ما جاء في حفر القبر ، (١: ٤٩٤) ، والبيهقي في و السنن (٤: ٣٤) ، وفي و معرفة السنن والآثار ،

<sup>. (</sup>۲۳۹: ۱۹) (۳)

مِنْ ضَرُورَةٍ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وإلا فَالسَّنَّةُ المَنْقُولَةُ بنقل الكَافَّة أَنْ يدفنَ كُلَّ وَاحِد في قَبْر مِنْ ضَرُورَةٍ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وإلا فَالسَّنَّةُ المَنْقُولَةُ بنقل الكَافَّة أَنْ يدفنَ كُلَّ في المقبر إلى المشر من المحتر أسوةً حَسَنَةً ، فَإِنْ قُدِّمَ في المقبر إلى المشبكة في المحبَّرُ ، وَالمَعنى في ذَلِكَ مِنَ إِمَامَتِهِ في الصَّلاَةِ ، وَقَدْ أَوْضَحْنا ذَلِكَ في كِتَابِ الصَّلاَةِ .

۲۰۲۲ – وَفيهِ أَيضًا دَليلٌ على تعليم السِّير والخَبَر والوقُوف على آثارِ مَنْ مَضى.
 ۲۰۲۲ – وفيه : لا بَأْسَ باسْتِخْرَاجِ المَوْتَى مِنْ قُبُورِهِم إن وجد إلى ذلك ضرورة ، فَأْرِيدَ بِه الخيرُ ، وأنَّ ذَلِكَ ليسَ في بَابِ شيء من نبش .

٢٠٦٢٨ - وفيه أنَّ الشَّهَدَاءَ لا تَأْكُلُ الأَرْضُ لُحُومَهِم ، وَمُمْكِنَّ أَنْ يَكُونَ في قَتْلَى أَحُد خَاصَّةً ، إلا أنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ آثارٌ تُوجِبُ دُخُولَ غَيرِهِم مَعَهُم في ذَلِكَ ، وَقَدْ تُدعى المشاهَدةُ في مِثْلِ هَذَا ، واللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٠٦٢٩ – وأمَّا الأحَادِيثُ المُتَّصِلَةُ في هَذَا البَابِ ، فَحَدَّننا خَلَفُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ سَهْلِ ، قالَ : حَدَّثنا بكُرُ بْنُ عَبْدِ الرحمنِ قالَ : حدَّثنا يحيى بْنُ عِثمانَ بْنِ صَالح ، قالَ : حدَّثنا حسانُ بْنُ عَالبٍ ، قالَ : حدَّثنا ابْنُ لهيعة ، عَنِ أبي الزَّبير ، عَنْ جَابِر ، قالَ : حدَّثنا ابْنُ لهيعة ، عَنِ أبي الزَّبير ، عَنْ جَابِر ، قالَ : استَصْرِخَ بِنا إلى قَتْلانا يَومَ أُحُدٍ ، وأجرى مُعَاوِيةُ العَينَ ، فاستَخْرَجْنَاهُم بَعْدَ سِتَّ وأرْبُعين سَنَةً لَيْنةً أَجْسَادُهم تَتَثَنَى أطرافهم (١) .

٢٠٦٣٠ - وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مطرفٍ ،
 قالَ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عثمانَ ، قالَ : حدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ إسماعيل الأَيْلي قالَ : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٣: ٢٩١) ، والبداية والنهاية (٤: ٤٣) .

سُفيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن أَبِي الزَّبَيرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قالَ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِي العَيْنَ بِأُحُد ، نُودِيَ بِالمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَلَيْأَتِ قَتِيلَهُ .

٢٠٦٣١ - قالَ جَابِرٌ : فَأَتَيْنَاهُم ، فَأَخْرَجْنَاهُمْ ، رطابًا يتثنون، فَأَصَابَتِ المسحاةُ أُصبِعَ رَجُلٍ مِنْهم ، فانْفَطَرَتْ دَمًا(١) .

٢٠٦٣٢ – قالَ أَبُو سَعِيدِ الخدريُّ : لا ننكرُ بَعْدَ هذَا منكرًا أبدًا .

٢٠٦٣٣ - قال أبو عُمرَ : لا أَدْرِي مَنِ القَائِلُ ؟ .

٢٠٦٣٤ - قالَ أَبُو سعيدِ: أَجَابِرٌ قَالَهُ أَمْ أَبُو الزُّبَيرِ ؟ لأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ لأَبِي سَعِيدِ في الإِسْنَادِ ذِكْرًا.

٢٠٦٣٥ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الَّذِي أُصِبِّتْ أُصِبُعُهُ دمًا كَانَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المطلب ِ
 رَضِي اللَّهُ عَنْهُ .

٢٠٦٣٦ - حَدَّثنا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ معمر الجَوْهَرِيُّ .قالَ : حدَّثنا يحيى بْنُ الحجَّاجِ ، قالَ : حدَّثنا يحيى بْنُ سليمانَ وحَامِدُ بنُ يحيى ، قالاً : حدَّثنا سُفيانُ بْنُ عُييْنَةَ ، واللَّفْظُ لِيحيى ، عَنْ أبي الزبيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قال : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيةُ أَنْ يجريَ الْعَيْنَ الَّتِي إلى أُحدِ أَمَرَ مُنَادِيًا نَادى بِالمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَلْيَخْرُجْ إليهِ وليباشر تحوله .

٢٠٦٣٧ – قالَ جَابِرٌ : فَأَتَيْنَاهُم ، فَأَخْرَجَناهُم مِنْ قُبُورِهم رطابًا يَتَثْنُـون ، يعني

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٣: ٢٩١) .

## شهداء أحد .

٢٠٦٣٨ - قالَ : فَأَصَابَتِ المسحاةُ أُصْبَعَ رَجُلِ مِنْهم ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا .

٢٠٦٣٩ – قالَ أَبُو سعيد : لا أنكر بعد هذا منكر .

. ٢٠٦٤ - قالَ يحيى بْنُ سليمانَ : قالَ لَنا سُفْيَانُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبدِ الْطلب (١) .

٢٠٦٤١ – وقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ يِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ أَبَاهُ مِنْ قَبْرِهِ بَعْدَ سِتّةِ أَسُهُرٍ أَو سَبْعَةً .

٢٠٦٤٢ – وهَذا لا مَحَالَةَ وقت غَيرَ ذَلِكَ الوَقْتِ ، وَمُدَّةٌ غَيرَ هـذهِ الْمَدَّةِ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جَابِرٌ إلا أَرَادَةُ أَنْ يكونَ في قَبْرِهِ واحدًا ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ في الحَدِيثِ .

حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ زِهِيرٍ ، قالَ : حدَّثنا خالدُ بْنُ حراشٍ ، قالَ : حدَّثنا غسانُ بْنُ مضر، حدَّثنا أحْمَدُ بْنُ زِهِيرٍ ، قالَ : حدَّثنا خالدُ بْنُ حراشٍ ، قالَ : حدَّثنا غسانُ بْنُ مضر، قالَ : حدَّثنا سعيدُ بْنُ يزيد أبو مسلمة ، عَنْ أبي نَضْرَة ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ : دَعَاني أبي ، وقَدْ حَضَرَ أحدًا ، فقالَ لي : يَا جَابِرُ ! إِنِّي لا أَرَانِي إلا أُوَّلَ مَقْتُولِ يُقْتَلُ غِدًا مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَإِنِّي لَنْ أَدَعَ أَحَدًا أَعزَّ مِنْكَ غِيرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وإنَّ لَكَ أَحُواتٍ ، فاستوْصٍ لَهُنَّ خَيرًا ، وإنِّي عليَّ دينًا ، فَاقْضِهِ عَني .

قَالَ : فَكَانَ أُوَّلَ قَتِيلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٣ : ٢٩١) .

قَالَ : فَدَفَنَاهُ هُوَ وَآخَرَ فَي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وكَانَ فَي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، فاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِيَّةٍ أَشْهُرٍ كَيُومٍ دَفَنتُهُ .

٢٠٦٤ - وَرَوى هَذَا الحَدِيثَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عن جَابِرِ
 مِثْلَهُ ، سَواءً بِمَعْناهُ ، إلا أَنَّهُ قالَ : بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ أُو سَبْعَةٍ .

٢٠٦٤٥ – وحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قالَ : حدَّثنا حمادُ بْنُ زيدٍ ، عَنْ حدَّثنا أَبُو داودَ قالَ : حدَّثنا حمادُ بْنُ زيدٍ ، عَنْ سعيد بن يزيد أبي مسلمة ، عن أبي نَضْرَة ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : دُفِنَ مَعَ أبي رَجُلّ ، سعيد بن يزيد أبي مسلمة ، عن أبي نَضْرَة ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ : دُفِنَ مَعَ أبي رَجُلّ ، وكانَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةً ، فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِيَّةٍ أَشْهُرٍ ، فَمَا أَنْكُرْتُ مِنْهُ شَيعًا ، إلا شُعَيرات كُنَّ في لِحْيَتِهِ ، مِمًّا يَلي الأرْضَ (١) .

وفي هَذا البابِ :

٩٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ . فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَيِّ وَأَيْ أَوْ عِدَةً ، فَلَيْأَتِنِي . فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتِ (٢).

٢٠٦٤٦ – قَالَ أَبُو عُمرَ : هَذا الحديثُ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِك مِنْ انْقِطَاعِهِ ، وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الجنائز (۳۲۳۲) باب: تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث (۳: ۲۱۸). (۲) أخرجه أبو داود في الجبة (۲۰۹۸) باب (إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات )، فتح الباري (۲) أخرجه البخاري في الهبة (۲۰۹۸) باب (ومن الدليل على أنَّ الخمس لنوائب المسلمين ) (۲۲۱۰)، وفي فرض الخمس (۳۱۳۷) باب (ومن الدليل على أنَّ الخمس لنوائب المسلمين ) (۲۳۷:۲)، ومسلم في الفضائل – باب (ما سئل رسول الله عَلَيْهُ شيئًا قط فقال : لا وكثرة عطائه ، ح (۲۰۹۰) في طبعتنا .

حَدِيثٌ مُتُصِلٌ مِنْ وُجُوهِ صِحَاحٍ ، عَنْ جَابِرٍ .

٢٠٦٤٧ - راوه عنه جماعة منهم أبو جعفر مُحَمَّدُ بنُ علي ، ومحمدُ ابنُ الله بنُ محمدِ بن عقيل ، وأبو الزَّبيرِ ، والشّعبيُّ .

٢٠٦٤٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ طُرُقِهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾(١).

٢٠٦٤٩ - مِنْ أَحْسَنِها : ما حدَّثناهُ خَلَفُ بْنُ قَاسِمِ الْحَافِظُ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ أَبُو الحسينِ ابنُ جعفر الزياتُ ، قالَ : حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ يَزِيد القراطيسيُّ ، قالَ : حدَّثنا سُفيانُ بْنُ عُيينةَ ، عَنِ ابْنِ المنكدرِ قال : حدَّثنا سُفيانُ بْنُ عُيينةَ ، عَنِ ابْنِ المنكدرِ قال : سَمِعْتُ جَايِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

، ٢٠٦٥ - قال سفيان : وحدَّننا عَمْرو بْنُ دينار ، عَنْ محمد بْنِ علي ، عَنْ ، عَنْ ، عَنْ محمد بْنِ علي ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يزيدُ أَحَدُهما على الآخر - قال : قال لي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه : ﴿ لَو قَد جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعَطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ﴾ وقال بِيدَيْهِ جَميعًا ، فَمَا قَد مَ مَالٌ مِنَ البَحْرَيْنِ عَتَى قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْه ، فَلَمَّا قَدِمَ مَالٌ مِنَ البَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكُو: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ دَيْنٌ أو عِدَةً ، فَلَيْأُتِنَا .

قالَ جَابِرٌ : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَدَنِي إِذَا قَدِمَ مَالَ مِن البحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، قَالَ : فَحَنَى لِي ٱبُو بَكْرٍ حثيةً ، ثُمَّ قَالَ لِي : عُدَّها ، فإذَا هِي خَمْسُ مِئَةٍ ، قَالَ : خُذْ مِثْلُها مَرَّتَيْنِ .

<sup>(1) (7:7-7.7).</sup> 

٢٠٦٥١ – وَزَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَرَدَّنِي ، فَسَأَلْتَهُ ، فَرَدَّني ، فَقُلْتُ فِي النَّالِثَةِ : سَأَلْتُكَ مَرَّتَيْنِ ، فَلَمْ تُعْطِنِي ؟ فقالَ : إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي مَرَّةً إِلاَّ وأنَا أُرِيدُ أعطيك وأيُّ دَاءٍ أَدْواً مِنَ البُخْلِ .

٢٠٦٥٢ – وفي هَذَا مِنَ الفِقْهِ : أَنَّ العِدَةَ وَاجِبٌ الوَفَاءُ بِهَا وُجُوبَ سُنَّةً ، وَذَلِكَ مِنْ أَخْلاَق ِ أَهْلِ الإِيمانِ .

٢٠٦٥٣ - وَقَدْ جاءَ في الأَثَرِ أَيُّ المؤمن وَاجِبٌ (١) ، أي وَاجِبٌ في اَخْلاَقِ المُؤْمِنِينَ .

٢٠٦٥ ٤ - وإنَّما قُلْنا: إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِواجِبٍ فَرْضًا لإجْماعِ الجَمِيعِ مِنَ الفُقَهاءِ
 على أنَّ مَنْ وَعَدَ بِمالٍ مَا كَانَ لَمْ يضربْ بِهِ مَعَ الغُرمَاءِ كذلك قُلْنا: إيجاب الوفَاءُ بِهِ
 حَسَنَ في المرُوعَةِ ، وَلا يُقْضى بِهِ .

٢٠٦٥ - وَلا أَعْلَمُ خِلاَفًا أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحْسَنَ ، يَسْتَحِقُ صَاحِبُهُ الحَمْدَ والـشُكْرَ
 والمَدْحَ على الوَفَاءِ بِهِ ، ويستحقُ على الخلف في ذَلِكَ الذَّمّ .

٢٠٦٥٦ – وَقَدْ أَثنى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ على مَنْ صَدَقَ وَعْدُهُ ، وَوَفَّى بِنَذْرِهِ ، وكفى ، بِهَذَا مَدْحًا وبما خالفه ذَمًا .

٢٠٦٥٧ - والوأيُّ: العِدةُ.

٢٠٦٥٨ – وَلَمَّا كَانَ هَذَا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ أُولَى النَّاسِ

<sup>(</sup>١) رواه السيوطي في « الجامع الصغير» بلفظ : « وأيُّ المؤمن حق واجب ؟ » ، ورمز له بالـضعف ، فيض القدير (٦ : ٣٦٠) .

بِهَا وأن ذَرهم إليها ، وكانَ أَبُو بكُر خَلِيفَتَهُ أَدًى ذَلِكَ عَنْهُ ، وقامَ مَقَامَهُ مِنَ الْمُوضِعِ الَّذِي كَانَ رسُولُ اللَّهِ عَلَى يُقِيمُها مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَسْأَلَ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ البَيْنَةُ على اللَّهِ عَلَى رسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنَ العِدَةِ ؛ لأَنَّ تِلْكَ العدةِ لَمْ تَكُنْ شيعًا ادَّاهُ جَابِرٌ في ما ادَّعَاهُ على رسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنَ العِدَةِ ؛ لأَنَّ تِلْكَ العدةِ لَمْ تَكُنْ شيعًا ادَّاهُ جَابِرٌ في ذِمَّةِ رسُولِ اللَّهِ عَلَى مُوْكُولٌ إلى اجْتِهادِ ذِمَّةِ رسُولِ اللَّهِ عَلَى مُوْكُولٌ إلى اجْتِهادِ الإمام.

٩ ٢٠٦٥ – واخْتَلُفَ الفقهاء في ما يَلْزَمُ من العِدَةِ ، وَمَا لا يَلْزَمُ مِنْها .

. ٢٠٦٦ – وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا في تَأْخِيرِ الدَّيْنِ الحَالِّ . هَلْ يَلْزَمُ أَمْ لا يَلْزَمُ ؟ وَهُو مِنْ هَذا البَابِ :

٢٠٦٦١ - فقالَ مَالِكُ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً مَالاً: دَنَانِيرَ ، أَوْ دَرَاهِمَ ، أَوْ شَيَّا مِمًا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إلى أجلٍ ، ثُمَّ طَاعَ لَه ، فَأَخْرَجَهُ إلى شَيَّا مِمًا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إلى أجلٍ ، ثُمَّ طَاعَ لَه ، فَأَخْرَجَهُ إلى الأَجَلِ ، ثُمَّ أرادَ الانصيرَافَ في ذَلِكَ ، وأرادَهُ قَبلَ الأَجَلِ لَمْ يكُنْ ذَلكَ لَهُ ؛ لأنَّ هَذَا مِمًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إلى اللَّهِ عَزَّ وجلً ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الحسبة والصَّدَقَةِ التَّي لا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فيها .

٢٠٦٦٢ - قالَ أَبُو عُمرَ : مِنَ الحَجَّةِ لِمَالِكِ - رحمه الله - عُمُوم قولِهِ تعالى :
 ﴿ أُولُو اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

٢٠٦٦٣ – وَٱجْمَعُوا أَنَّهُ لا يتصرف في الصَّدَقاتِ ، فَكَذَلِكَ سَاثِرُ الهِبَاتِ .

٢٠٦٦٤ - قالَ مَالِكٌ : وأمَّا العِدَةُ مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَنْ يَهَبَ لَهُ الهِبَةَ ، فَيَقُولُ لَهُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ لا يَفْعَلَ ، فما أرَى ذَلِكَ يَلْزَمُهُ . ٢٠٦٥ - قالَ مَالِكٌ : وَلَو كَانَ ذَلِكَ في قَضَاءِ دَيْنٍ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ قالَ :
 نَعَمْ ، وَثَمَّ رِجَالٌ يَشْهَدُونَ عَليهِ ، فَمَا أَحْراهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إِذَا شَهِدَ عَليهِ اثْنَانِ .

٢٠٦٦ - وفي سَمَاع عِيسى قُلْتُ لاَبْنِ القَاسِمِ : إِنْ باعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ قَبْلَ البَيعِ : بعْ ، وَلا نُقَصَانَ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِنْ بَاعَ بِنُقْصَان. ثُمَّ قَالَ لَهُ قَبْلَ اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِنْ بَاعَ بِنُقْصَان. ٢٠٦٧ - وَهُو قَولُ مَالك .

٢٠٦٦٨ - قالَ عِيسى: قُلْتُ لَهُ: رَجُلَّ اشْتَرى مِنْ رَجُلِ سِلْعَةً ، وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ ، ثَمَّ جَاءَهُ يَسْتَوضِعُهُ ، فقالَ لَهُ: اذْهَبْ بعْ ، وَلا نُقْصَانَ عَلَيْكَ ، قالَ : لا بَأْسَ بِهذا ، نَقَدَهُ أَوْ لَمْ يَنْقُدُهُ ، إلا أَنْ يَقُولَ لَهُ : انْقَدْني وَبعْ ، وَلا نُقْصانَ عَلَيكَ ، فَهُوَ الاُخيرُ فيهِ.

٢٠٦٦٩ – قالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَلِكَ ؟ قالَ : لأَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ عَيُوبٌ وخُصُومٌ حرّ . ٢٠٦٧٠ – وقالَ ابْنُ القَاسِمِ : إِذَا وَعَدَ الغُرَمَاءَ ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ وَهَبْتُ لِهَذَا مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّى إليكُم ، فإنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ ، وإمَّا أَنْ يَقُولَ : نَعَمْ ، أَنَا أَقْبَلُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ، فَلاَ أَرَى ذَلِكَ عَلِيهِ .

٢٠٦٧١ – قَالَ أَبُو بَكْرِ إِبْنُ اللَّبادِ: أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ البَرْقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَشْهِبَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَةٌ بِكُرِّ ، فقالَ لِرَجُلٍ : إِنْ طَلَّقْتَ زَوْجَتِي زَوَّجَتُكَ ثَلاثًا ، فَأَنَا أَزُوِّجُكَ ابْنَتِي ، فقالَ الرَّجُلُ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي زُوَّجَتِي ثَلاثًا فَبِدَا لأَبِي الجَارِيَةِ أَنْ يَزُوجَهَا مِنْهُ ، فقالَ أَشْهَبُ : فَوَعَدَهُ مَا خَلْفَهُ ، ولا يَلْزَمُهُ أَنْ نُوجَهَا مِنْهُ ، فقالَ أَشْهَبُ : فَوَعَدَهُ مَا خَلْفَهُ ، ولا يَلْزَمُهُ أَنْ نُوجَهُهُ .

٢٠٦٧٢ - قالَ أَشْهَبُ : وَلَكِنْ لَـو قَالَ أَبُو الْجَارِيَةِ : إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلاثًا ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، فَقَالَ الـرَّجُلُ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتُ امْرَأْتِي ثَلاثًا فَبَدَا لأبسي الـجَارِيَةِ أَنْ يزوِّجَهُ أَنَّ النَّكَاحَ لاَزِمَّ لَهُ .

٢٠ ٦٧٣ - ويُقَالُ لِلرَّجُلِ قد قيد أوجب لكَ النَّكَاحُ إِنْ أَنْتَ فَرَضْتَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا ، فَقَرَّقَ أَشْهَبُ بَينَ قولِ الأبِ : أَنَا أُزَوِّجُكَ ، وَقَدْ زَوَّجَتْكَ ، وَجَعَلَ قَولَهُ : أَنَا أُزَوِّجُكَ ، وَقَدْ زَوَّجَتْكَ ، وَجَعَلَ قَولَهُ : أَنَا أُزَوِّجُكَ عِدَةً مِنْهُ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وإِنْ شَاءَ لَـمْ يَفْعَلْ ، وَجَعَلَ قُولَهُ : قَدْ زَوَّجَتُكَ وَاجْبُكَ عِدَةً مِنْهُ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وإِنْ شَاءَ لَـمْ يَفْعَلْ ، وَجَعَلَ قُولَهُ : قَدْ زَوَّجَتُكَ وَاجْبًا ، لَيسَ لَهُ فيهِ رُجُوعٌ ، وإذَا فَرَضَ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقَ مِثْلِها .

٢٠ ٦٧٤ - وقالَ سَحْنُونُ : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في رُجُوعِ العدةِ ، وَهُوَ الَّذي عَلَيهِ أَكْثُرُهُم ، وَهُوَ الَّذي يَلْزُمُهُ مِنَ العِدَةِ في السَّلُفِ والعَارِيةِ ، أَنْ يَقُولَ للرَّجُلِ : اهْدِمْ دَارَكَ ، وأَنَا أُسْلِفَكَ مَا تَبْنَيِها بِهِ ، أَو اخْرُجْ إلى الحجِّ ، وأَنَا أُسْلِفَكَ مَا يُبَلِّغُكَ ، أَو اشْتَو سِلْعَةَ كَذَا ، أَو تَزَوَّجْ ، وأَنَا أُسْلِفُكَ ثَمَنَ السَّلُعةِ ، وصَداقَ الْمُأةِ ، وما أَسْبَهَ فَلِكَ مِمَّا يدخلُهُ فيهِ ويَنْشَبِهُ بِه ، فهذا كُلهُ يلْزَمُهُ .

٢٠٦٧٥ – قالَ : وإمَّا أَنْ يَقُولَ : أَنَا أُسْلِفُكَ ، وأَنَا أُعْطِيكَ ، بغير شيءٍ يلزم المُأمور نفسه فإن هذا لا يلْزَمُهُ مِنْهُ شَيءً .

٢٠٦٧٦ - قالَ أصبغٌ: العدةُ إذا لَمْ تكُنْ في نَفْسِ البَيع، وكانت بَعْدُ فَهِي موضوعةُ عينِ المُشتَرِي، وتَلْزَمُ البَائعَ.

٢٠٦٧٧ – وقالَ أَبُو حنيفةَ ، وأصْحَابُهُ، والأُوزَاعِيُّ ، والشَّافِعيُّ ، وعُبَيدُ اللَّهِ بْنُ

الحَسَنِ وسَائِرُ الفُقَهَاءُ : أمَّا العِدَةُ فَلا يَلْزَمُهُ منها شَيْءٌ ؛ لأَنَّها منافعُ ، لَمْ يقبضها في العَارِيةِ ؛ لأَنَّها طَارِئَةٌ ، وَهِي بغيرِ العَارِيةِ هِيَ أَشْخَاصٌ وَأَعْيَانٌ موهوبة ، لَمْ تُقبضْ ، فَلصَاحِبِها الرُّجُوعُ فيها .

٢٠٦٧٨ – وأمَّا القَرْضُ فقال أَبُو حنيفة وأصْحَابُهُ: وسواءٌ كَانَ القَرْضُ إلى أَجَلِ، أو إلى غَيرِ أَجَلٍ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ متى أَحَبٌ ، وكَذَلِكَ العَارية ، ومَا كَانَ مِثْلُ وَلَكَ كُلِّهِ ، وَلا يَجُوزُ تَأْخِيرُ القَرْضِ البَّةَ بحال ، ويجوزُ عِنْدَهم تأخير المغصوب ذَلِكَ كُلَّهِ ، ولا يَجُوزُ تأخيرُ القَرْضِ البَّةَ بحال ، ويجوزُ عِنْدَهم تأخير المغصوب وقيم المُسْتهلكاتِ ، إلا زُفَر ، فإنَّهُ قالَ : لا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ في القرض ، ولا في الغَصْبِ واضطرب قولُ أبى يُوسُفَ في هذا البَابِ .

٢٠٦٧٩ – وقـالَ الشَّافِعِيُّ : إذا أخره بِدَيْنِ حال ، فَلَهُ أَنْ يرجَع فيهِ مَتى شَاءَ ،
 سواءٌ كَانَ مِنْ قَرْضٍ ، أو غَيرٍ قَرْضٍ ، أو مِنْ أيٌّ وَجْهٍ كَانَ ، فَكَذَلِكَ العَارِيةُ وغيرُها ؛
 لأنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ العدةِ والهِبَةِ غَيرِ المقَبْوُضَةِ ، وَهِبَةٍ مَا لَمْ يخلق .

٢٠٦٨ - قالَ أَبُو عُمرَ : في هَذا الحَدِيثِ أَيضًا دَليلٌ على أَنْ يَقْضِي الإنْسَانُ عَنْ غَيْر إِذْنِهِ ، فيبرأ ، وأنَّ الميتَ يَسْقُطُ ما كانَ عليهِ بَقَضَاءِ مَنْ قضى عَنْهُ .

٢٠٦٨١ - وَذَكَرَ أَهْلُ السَّيْرِ أَنَّ النَّبِيِّ - عليه السلام - كَانَ قَدْ وَعَدَ عَمرُو بْنُ العَاصِ حِينَ بَعَثَهُ إلى المنذرِ بْن سَاوى أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ على صَدَقَةِ سَعْد هديم ، فلمَّا قَدِمَ بَعْدَ وَفَاة رسُول اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرِ إِنْفَاذًا لرأي رسول الله عَلَيْهِ .

٢٠٦٨٢ - أخبرَنا يحيى بن يُوسُفَ الأَسْعَرِيُّ قَالَ : حدَّثْنَا أَحْمَدُ بن يُوسُفَ المَّنْعَرِيُّ قَالَ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بن المَّيُّ ، قالَ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بن

عيسى بْنِ سَوْرَةَ أَبُو عيسى التَّرمذي ، قالَ : حدَّثنا واصل بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الكندي ، قالَ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضيل ، عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ أَبِي جُحَيَفَةَ قالَ : أَمَرَ لَنا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِثَلاَئَةَ عَشَرَ قَلُوصًا ، فَذَهَبْنا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتَهُ ، فَلَمْ يُعْطُونَا شَيعًا ، فَلَمَّ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدَ مَنْ كَانت لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عِدَةً ، فَلَيْجِيءُ فَقُمْتُ إِلِيهِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمَر لَنَا بِها(١) .

٢٠٦٨٣ - قالَ أَبُو عُمرَ: هُوَ غَرِيبٌ لَيس لَهُ غيرُ هَذَا الإِسْنَادِ.

تَمُّ كِتَابُ الجِهَادِ ، والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالِمينَ

\* \* \*

تم بحمد الله المجلد الرابع عشر من كتاب

« الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأقطار» وسنقفي بعده - إن شاء
الله- بالمجلد الخامس عشر ، وأوله: ٢٢ - كتاب النذور والأيمان ، ونحمده
سبحانه وتعالى على ما أولى ، ونسأله العصمة من الزلل ، فيما نأتنف من
عمل والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الأدب ( ٢٨٢٦) باب ( ما جاء في العدة ) (٥ : ١٢٨ - ١٢٩) ، وقال : ( هذا حديث حسن ) .

## فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد الرابع عشر من كتاب ( الاستذكار ) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه ( الموطأ ) من معاني الرأي والآثار

| صفحة      | الموضوع                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳0 ٤ —    | ٧١ – كتاب الجهاد                                                                                          |
| ٤٩-١      | <b>(١) باب الترغيب في الجهاد</b>                                                                          |
| <b>Y</b>  | <ul> <li>٩ ٢ ٩ - حديث أبي هريرة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم</li> <li>الدائم »</li></ul> |
| . ۷ ت     | (*) المسألة – ٤٨١ – فضل الجهاد وموقعه في الإسلام                                                          |
|           | . ٩٣ – حديث أبي هريرة : و تكفل الله لمن جاهد في سبيله أن يدخله                                            |
| <b>.</b>  | الجنة)                                                                                                    |
|           | <ul> <li>حديث أبي هريرة: ( يضمن الله لمن خرج في سبيله إيمانا به )</li> </ul>                              |
| ٩         | <ul> <li>بيان أن هذا من أجل حديث روي في فضل الجهاد</li> </ul>                                             |
|           | <ul> <li>حدیث أبي أمامة الباهلي : « ثلاثة كلهم ضامن على الله عز</li> </ul>                                |
| ١٠        | وجل: من خرج غازيًا في سبيل الله ﴾                                                                         |
| ١٠        | – الغنينمة لا تنقص أجر المجاهد .                                                                          |
| 11        | - حديث: « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي »                                                                 |
|           | <ul> <li>حديث عبد الله بن عمرو : « ما من غازية تغزو في سبيل الله</li> </ul>                               |
| ۱۲        | فتصيب غنيمة » .                                                                                           |
| ۱۲        | ٩٣١ – حديث أبي هريرة : « الخيل لرجل أجرّ ولرجل سترّ »                                                     |
| ۲۲        | <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار في زكاة الخيل .</li> </ul>                                                   |
|           | ٩٣٢ – حديث عطاء بن يسار : « ألا أخبركم بخير الناس منزلا ؟ رجل                                             |
| <b>TY</b> | آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله .'. »                                                                   |
|           | - بيان أن هذا الحديث هو أحسن حديث رُويَ في فضل الجهاد ،                                                   |

| <del></del> | ٣٥٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٤                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفح       | الـموضـوع                                                                                         |
| <b>TV</b>   | وذكر من وصل هذا الحديث .                                                                          |
| ۳٤          | ٩٣٣ - حديث عبادة: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة ،                                           |
|             | – بيان أن هذه البيعة كانت بالمدينة على الحرب ، وذكر الشواهد                                       |
| ۳۰          | على ذلك                                                                                           |
| ۳۷          | – حديث الإمام علي : ﴿ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المُعروفُ ﴾                                         |
|             | - حديث ابن عمر: ﴿ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو                                      |
| ۳۸          | كره ما لم يؤمر بمعصية ، .                                                                         |
| ۳۸          | <ul> <li>حدیث عمران بن حصین : ( لا طاعة لبشر فی معصیة الله ) .</li> </ul>                         |
|             | <ul> <li>- ذكر معنى قوله في الحديث : ﴿ أَلَا نَنَازَعَ الْأُمْرِ أَهِلُهُ ﴾ ، وبيان أن</li> </ul> |
| ٣٩          | أهله هم أهل العدل والإحسان والفضل والدِّين                                                        |
| ۳٩          | — وبهذا خرج ابن الزبير ، والحسين على يزيد                                                         |
|             | <ul> <li>قول جماعة أهل السنة أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من</li> </ul>                   |
| ٤١          | الخروج عليه                                                                                       |
|             | – واجب تغییر المنکر علی کل من قدر علیه علی حسب طاقته من                                           |
| ٤٢          | قول وعمل                                                                                          |
|             | ٩٣٤ - كتاب أبي عبيدة ابن الجراح إلى الفاروق يذكر له جموعًا من الروم                               |
| ٤٣          | وما يتخوف منهم ، ورد الفاروق عليه .                                                               |
| £ £         | <ul> <li>بيان أن في هذا الخبر ما كانوا عليه من المشورة في أمورهم .</li> </ul>                     |
|             | – وفيه أن الرئيس حق عليه الحذر على جيشه وأن لا يقدمهم على                                         |
| ٤٥.         | الهلكة .                                                                                          |
|             | - بيان أن جواب عمر جواب مؤمن موقن بما وعد الله نبيه عليه من                                       |
| ٤٥          | ظهور دينه على الدين كله                                                                           |
|             | <ul> <li>حدیث عبد الله بن أبي أوفی: « یا أیها الذین آمنوا لا تمنوا لقاء</li> </ul>                |

| نر – ۳۵۷   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الـموضـوع                                                                               |
| ٤٥         | العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا » .                                      |
| ٤٦         | <ul> <li>ذكر وقعة اليرموك .</li> </ul>                                                  |
|            | – معنى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبَرُوا وصَابِرُوا                 |
| ٤٨         | ورابطوا﴾ .                                                                              |
| 05-0.      | (٢) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .                                       |
|            | ٩٣٥ – حديث ابن عمر : « نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى                             |
| <b>0 .</b> | أرض العدو ».                                                                            |
|            | (*) المسألة - ٤٨٢ - في سبب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض                            |
| ۰۵۰        | الكفار                                                                                  |
|            | - ذكر إجماع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا                        |
| ۰۱         | والغسكر الصغير المخوف عليه                                                              |
| ۸۲-0 ٤     | <ul> <li>٣) باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو .</li> </ul>                      |
|            | ٩٣٦ – نهى رسول الله عَلِيَّة الذين قتلوا ابن أبي الحُقَيْق عن قتل النساء                |
| ۰٤         | والولدان.                                                                               |
| ځ ه ت      |                                                                                         |
|            | ٩٣٧ – حديث ابن عمر : ٥ أن رسول الله على رأى في بعض مغازيه امرأة                         |
| 00.        | مقتولة فأنكر ذلك .                                                                      |
|            | <ul> <li>– ذكر خبر ابن أبي الحقيق ، وبعث عبد الله بن عتيك لقتله .</li> </ul>            |
|            | <ul> <li>- ذكر مَنْ روى من الصحابة نهي النبي عَلَيْكُ عن قتل النساء والولدان</li> </ul> |
| ٥٩         | في دار الحرب.                                                                           |
| ٦          | – إجماع العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا .                                            |
|            | - حديث حنظلة الكاتب: في الْجَدِّ خالدًا فقا اله: V تقدا الم أق                          |

| <b>709</b> - 3 | فهرس محتوى المجلد الرابع عشر                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحا         | الـموضـوع                                                                      |
|                | <ul> <li>قول المصنّف : إذا كان دمي الحربي الكافر يحرم بالأمان ، فما</li> </ul> |
| ٨٤             | ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسى في ذمة الله ! .                                    |
| До             | <ul> <li>كتاب الفاروق: إذا قال الرجل للرجل: لا تخف ، فقد أمّنه .</li> </ul>    |
| ٨٥             | - قصة إسلام الهرمزان . ···································                     |
|                | <ul> <li>أبو موسى الأشعري يخلى سبيل مشرك لما قال له المسلمون : لا</li> </ul>   |
| ٢٨             | تخف .                                                                          |
| ۸٧ .           | — بيان أن أمان العبد والمرأة عند الجمهور جائز .                                |
| 97-97          | <ul> <li>(٥) باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله</li> </ul>                  |
| 97 .           | ٩٤١ - قول ابن عمر : إذا بلغت وادي القرى فشأنك به.                              |
|                | ٩٤٢ – قُول ابن المسيب : إذا أُعْطِي الرجلُ الشُّيءَ في الغزو فيبلغ به رأس      |
| ۹۲ .           | مغزاته ، فهو له .                                                              |
| ۹٤             | <ul> <li>إذا أراد الرجل الغزو فمنعه أبواه أو أحدهما .</li> </ul>               |
| ۹٤             | <ul> <li>حدیث عبد الله بن عمرو : « ارجع فأضحكهما كما أبكیتهما».</li> </ul>     |
| 90             | – حديث عبد الله بن عمرو : « ففيهما فجاهد »ــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 117-97         | (٦) باب جامع النفل في الغزو .                                                  |
|                | ٣٤٣ – حديث ابن عمر في بعث النبي ﷺ سرية فغنموا إبلاً كثيرة، فكان                |
| ۹٧             | سهمانهم اثنی عشر بعیراً                                                        |
| ۹۷ ت           | (*) المسألة - ٤٨٧ – النفل والـتنفيل .                                          |
|                | <ul> <li>بيان أن العلماء لم يختلفوا أن السرية إذا خرجت من العسكر</li> </ul>    |

فغنمت أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا .

بیان أن النفل یکون علی ثلاثة أوجه .

| <del></del> | ٣٦٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٤                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | السموضوع                                                                             |
| ١٠٣         | <ul> <li>لا نقل إلا بعد إحراز الغنيمة ، ولا نفل إلا من الخمس .</li> </ul>            |
| ١.٥         | <ul> <li>بيانأن أكثر مغازي رسول الله ﷺ لم يكن فيها أنفال .</li> </ul>                |
| ٠٠٦         | <ul> <li>جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس .</li> </ul>                 |
|             | ع عاد الله عنائمهم عنائمهم - قول ابن المسيب : كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم |
| ١٠٨         | يعدلون البعير بعشر شياه .                                                            |
| ١٠٩         | – مسألة في اختلاف العلماء في الأجير في الغزو                                         |
| 114-114     | (V) باب ما لا يجب فيه الخمس .                                                        |
|             | – فيمن وُجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا                             |
|             | أنهم تجار وأن البحر نفظهم .                                                          |
| \           | (٨) باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس                                              |
| ,,,,,,,     | (*) المسألة – ٤٨٨ – لا بأس بالانتفاع بالغنائم بالأكل والشرب والعلف                   |
|             |                                                                                      |
|             | والحطب منها قبل الإحراز                                                              |
|             | - إجماع جمهور علماء المسلمين على إباحة طعام الحربيين مادام                           |
| ۱۲۰         | المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم                                          |
| 177-177     | <ul> <li>(٩) باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو .</li> </ul>                 |
| ۱۲۳         | <ul> <li>إذا أصاب العدو من أموال المسلمين ، فهو رد على أهله .</li> </ul>             |
|             | - ذكر أقوال العلماء فيما صار من أموال المسلمين إلى الكفار ثم ظفر                     |
| 170         | به المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه .                                                     |
| 171-177     | (١٠) باب ما جاء في السلب في النفلـــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|             | ٣٤٦ - حديث أبي قتادة ابن ربعي: «مَنْ قتا، قتيا، افله سليه»                           |

|             | ٣٦٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٤                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الـموضـوع                                                                  |
| Y 1 T-1 Y A | (١٣) باب ما جاء في الغلول .                                                |
|             | (*) المسألة - ٤٩٣ - في ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في قسمة             |
| ۱۷۸ ت       | الغنائم ، وتأديب الغالِّ عقوبة له على سوء فعله                             |
|             | • ٩٥ – حديث : ٩ أدوا الخياط والمِخْيَط ، فإن الغلول عارٌ ونار وشنار على    |
| ۱۷۸         | أهله يوم القيامة » .                                                       |
| ۱۸۰         | - ذكر معاني هذا الحديث .                                                   |
| ۱۸۲         | <ul> <li>– ذكر اختلاف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار الحرب .</li> </ul>    |
|             | - ذكر الخمس وأنه حكمه حكم الفيء ، وقسمته مردودة إلى                        |
| ۱۸٥         | اجتهاد الإمام .                                                            |
| 191         | – ذكر أقوال العلماء في سهم النبي عَلِيْكُ .                                |
|             | ٩٥١ – حديث زيد بن خالد الجهني في وفاة رجل يوم حنين قد غلَّ                 |
| 198         | خرزات من خرز يهود .                                                        |
| 198         | – بيان أن الذنوب لا تخرج المذنب عن الإيمان .                               |
|             | ٩٥٢ - بلاغ في أن النبي عَلَيْكُ أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم ، وترك قبيلة |
| 190         | فيها رجل غلَّ عقد جزع .                                                    |
| 197 -       | ٩٥٣ - حديث أبي هريرة في ذكر غلام غلَّ شملة يوم خيبر من الغنائم             |
|             | - نهي النبي عَلَيْكُ عن زبد المشركين                                       |
| Y           | ع ١) باب الشهداء في سبيل اللهو                                             |
|             | *) المسألة - ٤٩٤ - في فضل الشهادة في سبيل الله .                           |
| 0112        | ه ٩٥٥ – حديث أبي هريرة : « والذي نفسي بيده ، لوددت أني أقاتل في            |
| 416         | سبيل الله فأقتل ، ثم أحيا فأقتل »                                          |
| 1 1 🛰       |                                                                            |

| ۳٦٣ -        | فهرس محتوى المجلد الرابع عشر                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحا       | السموضوع                                                                                   |
| 710          | <ul> <li>ذكر ما في هذا الحديث من المعاني .</li> </ul>                                      |
|              | ٣ ٥ ٩ – حديث أبي هريرة ( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ،                           |
| 717          | کلاهما یدخل الجنة »کلاهما یدخل الجنة » .                                                   |
| <b>۲۱۷</b> . | <ul> <li>في الحديث دليل على أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة</li> </ul>              |
|              | ٧٥٧ - حديث أبي هريرة : «والذي نفسي بيده لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيل الله                      |
| <b>۲۱۷</b> . | إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا .                                                      |
|              | <ul> <li>ذكر ما في هذا الحديث من فضل الغزو ، والثبوت عند لقاء العدو.</li> </ul>            |
|              | - " الشهيد يبعث على حاله التي قبض عليها .                                                  |
|              | ٩٥٨ – دعاء الفاروق : اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة                                |
| <b>۲۲۲</b>   | واحدة يحاجني بهار عندك يوم القيامة .                                                       |
|              | - الكافر لا يقام له يوم القيامة وزن ولا تسمع منه حجة . ··································· |
|              | ٩٥٩ – حديث أبي قتادة فيمن قـتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا تُكَفَّرُ                       |
| 777          | خطاياه إلا الدَّيْن .                                                                      |
|              | <ul> <li>بيان أن القتل في سبيل الله لا تكفر به تبعات الآدميين ، وإنما</li> </ul>           |
| <b>770</b>   | يكفّرما بين العبد وبين ربه من كبيرة وصغيرة                                                 |
|              | <ul> <li>يشهد لذلك حديث جابر: « لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ،</li> </ul>                |
| 770          | وأحد من أهل النار يتبعه بمظلة »                                                            |
|              | - ذكر بعض الأحاديث التي فيها التشديد في الدين                                              |
|              | – بيان أن قضاء الدين عن الميت ينفعه في آخرته .                                             |
|              | - حديث أبي هريرة : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي                                |
| ۲۳۰          | من المسلمبن وترك دَينًا فعليَّ قضاؤه »                                                     |
|              | <ul> <li>وحدیث جابر : « کان رسول الله ﷺ لا یصلی علی أحد مات</li> </ul>                     |
|              | <b>☆</b>                                                                                   |

| <del></del>           | ٣٦٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٤                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                | الموضوع                                                                   |
| ۳۳۱                   | وعليه دين ) .                                                             |
| YYY                   | • ٩٦ - قول النبي عَنِينَ لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم».                  |
| Y٣٦                   | <ul> <li>بيان فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .</li> </ul>     |
| Y & Y                 | 971 - حديث : « لا مثل للقتل في سبيل الله » .                              |
| Y £ A                 | <ul> <li>- ذكر المعاني المستفادة من هذا الحديث .</li> </ul>               |
| <b>۲07-70.</b>        | (١٥) باب ما تكون فيه الشهادة .                                            |
| Yo                    | ٩٦٢ – قول الفاروق عمر : اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك .                  |
| Yo                    | – دلالة ذلك على أن المقتول ظلما شهيد .                                    |
| Yo                    | – لم ينكر أحد من العلماء فضل المدينة .                                    |
| Y0Y                   | ٩٦٣ – قول الفاروق : كرم المؤمن تقواه ، ودينُهُ حسبُهُ ،ومروءته خلقه       |
| <b>۲۷</b> ۲0 <b>۷</b> | (١٦) باب العمل في غسل الشهداء                                             |
|                       | (*) المسألة – ٤٩٥ – الأحكام الاستثنائية من الدفن والغسل والتكفين          |
| ۲۵۷ت                  | والصلاة على الشهداء .                                                     |
| Y0X                   | ٩٦٤ – الفاروق عمر غُسل وكُفن وصُلِّي عليه وكان شهيدًا .                   |
|                       | ٩٦٥ – بلاغ مالك : الشهداء في سبيل لا يغسلون ، ولا يصلَّى على أحد          |
| Y0X                   | منهم ، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها                             |
| Y0A                   | <ul> <li>ذكر أقوال العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم .</li> </ul>      |
|                       | <ul> <li>حدیث جابر : ٥ رمي رجل بسهم في صدره فمات فأدرج في</li> </ul>      |
| ۳٦٠                   | ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله ﷺ »                                        |
|                       | <ul> <li>حدیث ابن عباس : ( أمر رسول الله ﷺ بقتلی أحد أن يدفنوا</li> </ul> |

|              | ٣٦٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٤                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | السموضيوع                                                                      |
| FAY          | <ul> <li>إباحة ركوب البحر للنساء .</li> </ul>                                  |
| YAY          | – التحري بالإتيان بألفاظ النبي عَلِيُّكُ .                                     |
| - 1          | ٩٦٨ - حديث أبي هريرة: « لولا أن أشق على أمتى لأحببت أن لا أتخلف                |
| <b>۲۹۱</b> - | عن سرية تخرج في سبيل »عن سرية تخرج في                                          |
|              | - في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بغرض معين على كل                        |
| <b>797</b>   | أحد في خاصته .                                                                 |
| ۲۹۳          | 979 - في خبر سعد بن الربيع الأنصاري .                                          |
| 190 ·        | • ٩٧ - في ترغيب النبي عَلِيَّ في الجهاد .                                      |
| 797          | - خبر عمير بن الحمام الأنصاري السلمي .                                         |
| <b>۲۹</b> ۸  | – في قوله تعالى : ﴿ ومن النساء من يشري نفسه ﴾                                  |
| <b>٢٩٩</b>   | ٩٧١ – حديث معاذ : « الغز غزوان » .                                             |
| ~~.~~        | (١٩) باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو                      |
| ۳۰۲          | ٩٧٢ - حديث ابن عمر: « الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »                 |
| <b>7.7</b>   | – الجهاد ماض إلى يوم القيامة .                                                 |
| <b>7.7</b>   | — أحاديث في فضل الخيل .                                                        |
| ۳۰٦          | ٩٧٣ - حديث ابن عمر في مسابقة النبي عليه بين الخيل التي أضمرت                   |
|              | – جواز المساب <b>قة</b> بين الخيل                                              |
| ۳۱۱          | ٩٧٤ – قول ابن المسيب: ليس برهان الخيل بأس.                                     |
|              | 9 ٧٥ - حديث : « إني عوتبت الليلة في الخيل » .                                  |
| ۳۱۷ .        | ٩٧٦ – حديث أنس: «الله أكبر خربت خيبر ».                                        |
|              | ٩٧٧ – حديث أبي هريرة : ﴿ مَنْ أَنْفَقَ زُوجِينَ فَي سَبِيلَ اللَّهُ نُودِي فَي |
| <b>444</b>   | الجنة».                                                                        |

|             | إجماع الفقهاء أنه لا يتصرف في الصدقات ، فكذلك سائر       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>To</b> . | الهبات.                                                  |
| <b>707</b>  | – اختلاف أصحاب مالك في رجوع الدِدَة                      |
| <b>707</b>  | - العِدَة في القرض                                       |
|             | - في الحديث دليل على أن يقضي الإنسان عن غيره بغير إذنه ، |
| T0T         | نيبرأ.                                                   |
| <b>707</b>  | - دليل أن الميت يسقط ما كان عليه بقضاء من قضى عنه .      |
| ٣٥٣         | - ذكر الدليل على ذلك بما ذكره أهل السير .                |

تم بحمد الله فهرس المجلد الرابع عشر من كتاب ر الاستذكار ، الجامع لمذاهب علماء الاقطار وفقهاء الامصار وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين ،

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم